# الدكتور مصطفئ بوضيف احمد

أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء (المغرب)

# 

الجزء الأول

عد الفتح العربي الى سقوط الدول المستقلة (23 ـ 296هـ / 643 ـ 909م)



## الدكتورمصطفى بوضيف لحمد

أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء (المغرب)



الجرء الأول

منذ الفتح العربي الى سقوط الدول المستقلة (23 ـ 296هـ / 643 ـ 909م )

### الطبعة الأولى

دار النشر المغربية ©

الايداع القانوني رقم 175/ 1986

«وقل رب زدني علما»

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سورة طه آية 114 ﴾

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

#### مقدمة

عقب صدور كتبابي «أثر القبائيل العربية في الحياة المغربية خلال عصري الموحدين وبني مرين» في سنة 1982 بدار النشر المغربية بالدار البيضاء، تقبله المباحثون والدارسون لتاريخ المغرب بالاهتام، ووسائل الاعلام المغربية بالعرض والتنويه.

واتصل بي بعض الزملاء وأشار علي بتبع الموضوع منذالفتح حتى نهاية العصور المسطى. ولتوفر بعض مواد الكتاب خلال عملي في هذا البحث منذ كنت طالباً للدراسات العليا وتحضيري لرسالة الملجستير، فعدت الأوراقي القديمة وفيشاتي المتعددة خلال الأعداد لرسالتي الملجستير والدكتوراة وشجعني على ذلك ظهور دراسات حديثة ومترجمة تساعد أولا على تناول الموضوع بشكل مفصل واف إلى حد ما، وكذا على إعادة النظر في بحثى الذي نشر في سنة 1982م من جهة ثانية.

ولذلك خلال السنوات القليلة الماضية أخذت في أعداد هذا البحث، واستكال جمع مادته وكان منهجي في معالجة الموضوع منذ البداية أن أتتبع القبائل العربية التي دخلت بلاد المغرب منذ الفتوحات الاسلامية ومناطق استقرارها بالمغرب الأدنى والأوسط والأقصى وإلقاء الأضواء على أصولها الشيالية (القيسية) أو الجنوبية (اليمنية) ودورها ببلاد المغرب وتأسيسها للأسرات الحاكمة. ونظراً لتضخم مادة الكتاب فقد تقرر اصدار الجزء الأول من الكتاب وهو يتناول «أثر القبائل العربية في الحياة المغربية» منذ الفتح العربي وحتى سقوط الدول المستقلة (23 ـ 296هـ/643 \_ 909م) وهو يشتمل على خطة المبحث والمنبج الذي سلكته في معالجة الموضوع، اتبعتها بدراسة لمصادر البحث ثم سبعة فصول على النحو الآتي :

تناولت في الفصل الأول «القبائل العربية وفتح المغرب» استعراض القبائل العربية بمدينتي الفسطاط والجيزة بمصر باعتبار أن الفسطاط كانت القاعدة الحربية الأولى التي انطلقت منها الحملات العسكرية إلى بلاد المغرب، ووصف القبائل العربية التي دخلت بلاد المغرب وعددها حلال القرن الأول الهجري منذ حملة العبادلة وحتى ولاية موسى بن نصير اللخمي لبلاد المغرب وأماكن استقرارها وأسباب تأسيسها للمدن العربية مثل القيروان وتونس والعمل على تعريب بلاد المغرب وانشاء الدواوين بإفريقية مثل ديوان الرسائل، وديوان الجند، وبيت المال، وديوان الخرج وكذا العمل على نشر الاسلام بين القبائل البريرية ونتائج ذلك بالنسبة للتواجد العربي بالبلاد.

أما الفصل الثاني «القبائل العربية والولاة الأمويون» فقد أوضحت فيه كيف أن القبائل اليمنية بعد أن فتحت بلاد المغرب وضمت شبه الجزيرة الايبرية إلى الدولة الأموية لم تنعم بالهدوء والراحة، إذ تعرضت للمحن والخطوب بسبب المنازعات القبلية القديمة بين اليمنية والمضرية. وكان ولاة المغرب إمّا يمنيين أو مضريين كثيراً ما كانوا يتحيزون لعصبيتهم وبدلا من أن يعمل خلفاء بني أمية على حسم هذا النزاع إذا بهم ينحازون إلى فريق دون آخر مما ساعد على اتساع الهوة بين العصبيتين. ونتيجة هذا الصراع على القبائل البريرية ببلاد المغرب وموالى اليمنية من البرير، مما أدى بالاضافة الى الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للقبائل البربرية الى الثورة وهزيمة القبائل العربية في معركتي الأشراف ووادي سبو، حتى أدرك العرب يمنية وقيسية أن طردهم من بلاد المغرب ليس بمستحيل وغضب الخليفة هشام بن عبد الملك الأموى لعصبيته العربية وهدد قائلًا «والله لأغضبن لهم غضبة عربية. . . والله لا تزكت حصناً بربرياً إلّا جعلت الى جانبه خيمة قيسي أو يمني، وتوالت الحملات العربية من جند الشام وجند مصر إلى بلاد المغرب وان فشلت حملة كلثوم بن عياض القيسي بسبب الصراع بين القيسية واليمنية من جهة وبين عرب الشام والعرب البلديون من جهة أخرى فقد نجحت حملة حنظلة بن ضفوان الكلبي - بسبب اعتداله - من القضاء على ثورة الخوارج في موقعتي القرن والأصنام. حيث لعبت المرأة العربية دوراً مجيداً في انتصار العرب عن طريق التشجيع والمساهمة في الحرب بالخطوط الخلفية.

وفي الفصل الثالث وافريقية ما بين المضرية واليمنية والولاة العباسيون، فهو يتناول ازدياد نفوذ القبائل القيسية إلى أن تمكن عبد الرحمن بن حبيب الفهري زعيم القبائل العربية البلدية بالمغرب من تأسيس إمارة الفهريين بإفريقية مستغلا ضعف المخالفة الأموية وأشرافها على الانهياز من جهة ونسبه الفهري القريشي من جهة ثانية، خصوصاً وهو حفيد عقبة بن نافع فاتح بلاد المغرب ومؤسس مدينة القيروان. ورغم ذلك ثارت ضده كل من القبائل القيسية والقبائل اليمنية ولكن ما أن سقطت الدولة الأموية في 132هـ/749 متى انهالت بقايا البيت الأموي، الذين تمكنوا من المروب من مذبحة العباسين، ورحب عبد الرحمن بهم كما أدى إلى تدهور العلاقات بين الدولة العباسية وبني حبيب بإفريقية، ولكن سرعان ما انغمس الأمويون الفارون في التأمر ضد عبد الرحمن بن حبيب وانتهى الأمر بقتله واندلاع الصراع في بيت بني حبيب الفهريين، حتى انتهى الأمر بانتعاش حركة الخوارج الصفرية مرة ثانية وتمكنت قبيلة ورفجومة وحلفائها من نفزة من الاستيلاء على مدينة القيروان واضطهاد العنصر العربي بصفة عامة والقريشي بصفة خاصة.

ونتيجة لتدهور الأمور بافريقية أرسل العباسيون بني المهلب بن أبي صفرة الأذدي اليمني لاقرار الأمور نظراً لطول باعهم في مناجزة الخوارج بالمشرق وأول أمرائهم ببلاد المغرب هو أبو جعفر عمر بن حفص بن عثمان، الذي فشل في القضاء على ثورة الخوارج رغم شجاعته \_ إذ قتل خلال حربهم، فعوضته الحلافة بيزيد بن حاتم المهلبي وإمدادات كبرة من الجند حيث تمكن من القضاء على الخطر الخارجي كما أدى بالخوارج الى المناطق الرعوية الصحراوية وتأسيس دولهم بعيداً عن افريقية، الصفرية بسجلهاسة مللغرب الأقصى والأباضية بتاهرت بالمغرب الأوسط. ولكن سرعان ما انهار حكم الأسرة المهلبية بسبب تعصبهم لليمنية واضطهاد القبائل القيسية التي تركزت في مدينة تونس مما أدى إلى ثورة ابن الجارود العبدي المضري وطرد المهالبة من افريقية .

أما الفصل الرابع والحميريون اليمنيون بيلاد الريف، فقد أوضحت فيه أصل هذه الأسرة العربية اليمنية وظروف دخولها بلاد الريف وتأسيس امارتها وعملها على نشر الاسلام بالمنطقة وتأسيس عاصمتها نكور وتنمية الحياة الاقتصادية ومذهبها الديني السني المالكي وعلاقاتها بكل من الدولة الادريسية التي تأرجحت بين العداوة لاشتراك حدودهما والمودة والمصاهرة. والدولة الأموية بالأندلس التي تميزت بالتحالف والتضامن سواء ضد غزو النورمان لكل من السواحل الأندلسية أو لسواحل وعاصمة بلاد الريف «نكور» أو ضدثورة عمر بن حفصون زعيم المولدين بالأندلس. وكيف تعرضت هذه الامارة الصغيرة للخطر الفاطمي مرات وحلفائهم من قبيلة مكناسة ألى أن سقطت أيام المرابطين ورغم ذلك لم ينتهي الوجود العربي ببلاد الريف، اذ بعد قدوم الهجرة الهلالية إلى بلاد المغرب تسربت الدماء العربية الى بلاد الريف فمن حدودها الشرقية تسربت بعض بطون بعض بطون عبيد الله من المعقل من اليمنية ومن حدودها الغربية تسربت بعض بطون رياح المضرية التي نقلها الخليفة المنصور الموحدي الى المغرب الأقصى. وتحولت القبائل العربية مع مرور الزمن الى الاندماج بقبائل البربر والإستقرار والفلاحة وقيادة الحركة العلمية بالمنطقة.

والفصل الخامس «دور العرب في الدولة الادريسية» يوضح كيف أنه في نهاية القرن الثاني الهجري نشأت ببلاد المغرب، دويلات عربية مستقلة قامت بتأسيس مدن عربية اسلامية، كانت مراكز جذب للقبائل العربية من خارج بلاد المغرب وداخلها للعمل بخدمة هذه الدول وكيف ساعدت على نشر الحضارة الاسلامية في المناطق التي خضعت لنفوذها عما ساعد على تعريب المغرب في خلال القرن الثالث الهجري. ودور العرب في تأسيس الدولة الادريسية وهجرة العلويون من شبه الجزيرة العربية الى المغرب الأقصى والأوسط والقاء الضوء على نسب راشد الكناني العربي ويزيد بن الياس العبدي المضري والأسباب التي أدت الى بناء مدينة فاس، وهجرة القبائل العربية الى المغرب الأقصى كأحد هذه الأسباب ودورهم في اختيار موقع المدينة ويشكيل العرب لمخرب الأقصى كأحد هذه الأسباب ودورهم في اختيار موقع المدينة وأيضاح العناصر لمحكومة الدولة الادريسية العربية ومناطق استقرار العرب بالمدينة وأيضاح العناصر التقسيم على تفكك الدولة . وأسباب تقسيم الدولة الادريسية وأيضاح أنه رغم تأثير هذا التقسيم على تفكك الدولة . إلا أنه أدى الى توزيم الأمراء الأدارسة على مختلف أنحاء الدولة الادريسية ولاشك أنه أتبعهم حلياتهم من العرب ومواليهم الذين استقروا بجوارهم مساهمين في نشر الاسلام وتعرب المغرب الأقصى خصوصا وقد صاحب هذا التقسيم هجرة العرب من افريقية وتعرب المغرب الأقصى خصوصا وقد صاحب هذا التقسيم هجرة العرب من افريقية

والأندلس وعملوا على تطوير مدينة فاس المعاري. ثم تناولنا الصراع بين أمراء الأدارسة وأثره على اندلاع ثورات العرب بمدينة فاس وانضهام بعض زعهاء العرب الى المحركات المناهضة للدولة الادريسية سواء كانت خارجية بزعامة عبد الرزاق الفهري أو شيعية بزعامة الفاطمين بإفريقية مما آدى إلى انهيار الدولة وانكهاشها بقلعة حجر النسر بشيال المغرب الأقصى وتأرجح تبعية الأدارسة بين الفاطمين بإفريقية والأمويين بقرطبة الى أن اضطروا الى الانتقال الى قرطبة ثم الالتجاء الى مصر والعودة مرة ثانية الى المغرب الأقصى، لاسترداد دولتهم ولكنهم فشلوا وقضى عليهم. وهكذا انتهت الدولة الادريسية (172 ـ 335هـ / 889 ـ 889م).

والفصل السادس «الأغالبة التميميون في افريقية وصقلية» ويتناول هذا الفصل انتساب الأغالبة الى قبيلة تميم العربية الشهالية ودور هذه القبيلة في الفتوحات الاسلامية واستقرارها بمدينتي البصرة والكوفة بالعراق، ثم انتقالها الى ولاية خراسان وكيفية انتقالها الى مصر وبلاد المغرب وتأسيس ابراهيم بن الأغلب للدولة الأغلبية وبناء مدينة العباسية وتطورها المعاري وبداية ثورات الجند العربي من اليمنية ضد الأغالبة المفرية مثل ثورة خريش الكندي بتونس والعرب البلدية بطرابلس وأخيراً انقلاب القبائل المضرية ضد الأغالبة في ثورة عمران بن غالد الربعي والصراع بين القبائل العربية بإفريقية واضطهاد هذه القبائل من طرف الأغالبة واضطرارها الى المجرة الى المبرة المغرب الأقصى. ونجاح الأغالبة في التقليل من تأثير هذه الثورات بافريقية بتوجيه نشاط الجند العربي الى فتح جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا، حيث استقروا هناك وعملوا جزيرة صقلية وتولى امارة الجزيرة للأغالبة. ودور انو العرب المعاري بافريقية مثل المسجد على نشر الاسلام والعروبة بهذه المناطق. ودور العرب المعاري بافريقية مثل المسجد جزيرة صقلية وتولى امارة الجزيرة للأغالبة. ودور العرب المعاري بافريقية مثل المسجد والرباطات والمسجد الجامع بمدينة تونس والمواجل لتوفيرالمياه لمدينة القيروان الأخذة في الاستاء والامتداد. وبناء مدينة رقادة وتطورها.

كما يتناول الفصل مظاهر تعصب بعض أمراء الأغالبة لقيسيتهم واعتبادهم على أسر عربية تنتمي الى هذه العصبية واندلاع الصراع بين أمزاء الأغالبة حول السلطة ودور القبائل العربية في هذا الصراع الذي انتهى بتحول اعتباد الأغالبة على عناصر غير

عربية مشل العبيد من الصقالية والسودان ودور العرب في سقوط الدولة الأغلبية لامارة كنتيجة لمذبحة عرب بلزمة بالزاب والذين لعبوا دورا كبيرا في هماية الحدود الغربية لامارة الأغالبة من جهة واخضاع قبائل كتامة البريرية من جهة ثانية. وما أن نكل جهم حتى نجح الفاطميون في نشر دعوتهم بين قبائل كتامة والزحف الى منطقة الزاب. كذلك حرمت مذبحة زعاء بني تميم بتونس الامارة الأغلبية من الاستفادة من خيرة واخلاص عصبيتها العربية في وقت عصيب، كانت في أشد الحاجة اليها بسبب الخطر الشبعي.

والفصل السابع «دور العرب في اللويلات الخارجية» يتناول أصول عرب خوارج المشرق العربي ودورهم في انتقال المذهب الخارجي الى بلاد المغرب واعتناق بعض عرب الخريقية، ببجانب القبائل البريرية، لمذهب الخوارج، قبل تأسيس الدول الحارجية بالمغرب الأوسط وجنوب المغرب الأقصى. ثم دور العرب في الدولة الصفرية بسجلهاسة التي تأسست في 140هـ / 757م وانتهاء عيسى بن يزيد الأسود الى موالي العرب ومساهمة العرب الربضيون في ازدهار مدينة سجلهاسة المعاري ومساهمة العرب القيسية في تنمية الثروة الحيوانية الرعوية بالامارة الصفرية.

أما بالنسبة لدور العرب في الدولة الرستمية، فقد كان أكثر وضوحا، سواء في انتهاء الدولة الى مؤسس المذهب عبد الله بن أباض التميمي العربي. أو تولى عبد الله بن مسعود التجيبي الكندي، وعبد الجبار بن قيس المرادي، والحارث بن تليد الحضرمي لزعامة خوارج طرابلس الأباضية وجميعهم من عرب اليمن. وحينها تأسست الامارة الرستمية بتاهرت في 161هـ / 777م سرعان ما تطورت العاصمة الرستمية بفضل العناصر العربية التي هاجرت اليها من العراق (البصرة والكوفة) ومن افريقية هربا من اضطهاد الأغالبة وكيف تطور دور العرب من التأثير الى التسيير والاشتراك في ادارة الدولة حتى صبغت العناصر العربية المرحلة الثانية من تاريخ الدولة الرستمية خلال عهدي أبي بكر بن أفلح وأخيه أبي يقظان محمد بالصراع القبلي والعنصري مما أدى الى سقوط الدولة الرستمية في النهاية.

#### المصادر ومراجع البحث

اعتمدت في هذا البحث على مجموعة كبيرة من المصادر الأصلية منها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع، كما استفدت من المراجع الحديثة التي تناولت موضوع البحث من قريب أو بعيد. وسوف أقصر حديثي على تلك التي كان لها أهمية خاصة في استيفاء مادة هذا البحث مراعياً ترتيبها ترتيباً تاريخياً وهي:

- الوثائق الأثرية القديمة: وهي المصادر الأصلية من الأوراق الرسمية التي تعرف بالوثائق أو من النقوش والنقود والأثار المعارية ويعنينا من ذلك الوثائق الرسمية من رسائل وتوقيعات وسجلات ومنشورات وأحكام ومعاهدات وغيرها. وهي تعد من أوثق المصادر في دراسة التاريخ السياسي والاقتصادي وربها الديني والاجتهاعي أيضاً. وقد ذكر بعض هذه الوثائق وتم حفظها في ثنايا كتابات المؤرخين بعد أن دثر أصلها وضاع رسمها من دواوين الانشاء والرسائل. وسوف نشير اليها في مواضعها من خلال هذا البحث. كذلك يعنينا من فروع هذا القسم العملات الرسمية المعروفة بالسكة أو النمى. لأنها ذات نفع فائق في دراسة الأحوال السياسية والاقتصادية لقطر من الأظار.

- كتاب فتوح مصر والمغرب والأندلس: لعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (ت 257هـ/871م) بالفسطاط بمصر. وتعتبر رواية ابن عبد الحكم، أقدم وأدق رواية وصلتنا كاملة عن فتح العرب للمغرب وأهميتها تتلخص في أن ابن عبد الحكم مصري. ومصر وعاصمتها الفسطاط كانت القاعدة الحربية التي تنطلق منها الجيوش العربية لفتح المغرب. كما أن المؤلف كان من أسرة كبيرة - مالكية المذهب - ضربت بسهم وافر في العلم، وقاصت هذه الأسرة كثيراً من الاضطهاد في عهد الخليفة الواثق العباسي (227ـ232هـ/842هم) لأنها رفضت الأخذ بمذهب خلق القرآن.

ولـذلك فقد تمكن ابن عبد الحكم المؤرخ من الاطلاع على الوثائق الرسمية والسجلات الخاصة المحفوظة بديوان الفسطاط عن طريق المشايخ والعلماء الذين عملوا بالديوان أو نسخوها. بالاضافة الى ما نقله من الرويات والقصص الشعبية التي كانت متداولة بين أهل مصر عن فتوح المغرب.

ونتيجة للوسط العلمي الذي تربى فيه ابن عبد الحكم، نجده يظهر في كتابه بمظهر المحدث أكثر بما يبدو في مظهر المؤرخ - اذ كان أبيه عبد الله بن عبد الحكم قاضياً ورئيس للهالكية بمصر - فهو يعنني في كثير من الأحيان بإيراد الروايات المختلفة ، كنا يهم بتسجيل الاسناد، وتظهر صفة المحدث هذه في الفصل الأخير، الذي يختم به ابن عبد الحكم كتابه عن الصحابة الذين دخلوا مصر والمغرب. والهدف منه هو سرد الأحاديث النبوية التي رويت نقلاً عنهم. ولقد ترتب على طريقة المحدثين هذه تقديم وتأخير بعض الرويات نتج عنه تقديم وتأخير في بعض الأخداث التاريخية - حتى الهامه منها - ما جعل ترتيبها زمنياً من الأمور الصعبة.

ولقد أمدنا ابن عبد الحكم بمعلومات هامة عن أصول القبائل العربية التي دخلت منطقة برقة وطرابلس وافريقية واعداد المقاتلين من العرب ودورهم في فتح الشهال الافريقي واستثلاف العرب للبربر عن طريق تجنيدهم في الجيوش الاسلامية وفرض الحدمة العسكرية عليهم جنباً الى جنب مع العرب وتنصيب زعاء البربر كقادة بالجيش الاسلامي، حتى تمكن العرب والبربر من التعاون معاً في فتح شبه الجزيرة الايبرية (اسبانيا والبرتغال). ثم يوضح ابن عبد الحكم سياسة ولاة بني أمية الغاشمة تجاه البربر وبداية تذمرهم والصراع بين القبائل اليمنية ومواليهم من الأفارقة والبربر والقبائل القيسية واندلاع ثورة الخوارج ببلاد المغرب. وموقف العرب «البلديون» الذين انتشروا واستقروا بجميع أنحاء المغرب، عليهم رئيس منهم يقوم بشؤون الاقليم لحساب والي افريقية. ويلقي ابن عبد الحكم الضوء على نسب زعاء الخوارج بمنطقة طرابلس، وانتسابهم الى العرب.

- كتاب ابن سلام الأباضي : وهو أقدم ما كتب عن التاريخ عند الأباضية ببلاد المغرب ، بالاضافة الى أنه يعتبر أقدم مؤلف تاريخي للمغرب الاسلامي بأسره، علاوة على ذلك فإن قيمة هذا الكتاب تتمثل في أنه يعتبر من المحاولات الأولى لغير العرب أو

بالأحرى لسكان البلاد الأصليين لوصف أسس الحياة الدينية وللتعريف بتاريخ الاسلام وهذا في إطار هذا الدين الجديد وبواسطة اللغة العربية الأسلامية .

وابن سلام الذي توفى بعد 973هـ/88م من أسرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتاريخ المغرب الأباضي وشارك بعض أفرادها في موقعتي مغمداس وتاورغا ويمدنا ابن سلام بمعلومات هامة عن أحد زعهاء الأباضية بافريقية وطرابلس وهو أبو الخطاب عبد الاعلى ابن السمح المعافري العربي وأنصاره من العرب، ودور العرب في نشر الاسلام بين قبائل البرير بجبل نفوسة، وينفرد ابن سلام بتقديم معلومات فريدة، فيها يقدمه من أسهاء فقهاء وعلماء ومشايخ المذهب الأباضي بمدينة القيروان وافريقية والذين ينتسبون إلى القبائل العربية وعاربتهم لحركات الهرطقة التي ظهرت بمدينة القيروان مثل «عابدو الكبش».

«كتاب البلدان»: لأحمد بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوي (ت 284هـ/ 897م تقريبا) من ذرية واضح مولى أبي جعفر المنصور العباسي وينتمي اليعقوبي إلى أسرة شيعة، واهتم في شبابه بأخبار البلدان وأخذ يتنقل من بلد إلى آخر مستفسراً، مستقصياً اذ يقول: «فكنت متى لقيت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره، فاذا ذكر لي محل داره وموضع قراره، سألته عن بلده ذلك . . . وزرعه ماهـو ؟ وساكنيه من هم من عرب أو عجم ؟ . . . حتى أسأل عن لباسهم . . . ودياناتهم ومقالاتهم والغالبين عليه . . . ثم أثبت كل ما يخبرني به من أثق بصدقه، واستظهر بمسألة قوم بعد قوم ، حتى سألت خلقاً كثيراً . . . ، من أهل المشرق والمغرب، وكتبت أخبارهم».

ولذلك يعتبر كتابه البلدان أقدم مصدر جغرافي وأوثقه وكان اليعقوبي أول جغرافي وصف المالك معتمداً على ملاحظاته الخاصة. وأمدنا اليعقوبي بمعلومات هامة عن استقرار القبائل العربية ببلاد المغرب مثل عرب بلى وجهينة وبني مدلج بالرمادة والعرب البلديون (جند قدم قد صار لهم الأولاد والأعقاب) بمدينة برقة وعرب الأزد ولخم وجذام وصدف وغيرهم من أهل اليمن بالجبل الشرقي ببرقة وعرب غسان وجذام والأزد وتجب وغيرهم من بطون العرب بالجبل الغربي ببرقة واستقرار عرب حراسان والبصرة

والكـوفـة بزويلة وأخلاط من العرب بطرابلس وتعدد بطون العرب بمدينة القيروان وغيرها من مدن افريقية.

ونظرا لميله الشيعي يهتم اليعقوبي بإمارات العلويين بالمغرب الأوسط بمدينة هاز ومتيجة ومدكرة ومدينة الخضراء وسوق ابراهيم وتلمسان ومدينة العلويين بجوار تلمسان. وتعمير بعضهم مدينة تامدلت بجنوب المغرب الأقصى.

كما يقدم لنا اليعقوبي معلومات هامة عن ادعاء البرير لأنساب عربية مثل لواته الذين يدعون أنهم من قيس عيلان مرة ومن لخم مرة أحرى وهوارة التي تنتمي الى البمن.

دونه حوالي سنة 290هـ/ 100م وتعود أهمية الكتاب الى عدة أسباب: أهمها أن ابن الصغير الذي دونه حوالي سنة 290هـ/ 200م وتعود أهمية الكتاب الى عدة أسباب: أهمها أن ابن الصغير كان من سكان مدينة تاهرت عاصمة الدولة الرستمية، فكان مطلعاً على ما يحدث بالعاضمة والدولة، شديد الصلة بعن يعرف الدقيق من أخبارها، كها كان في الوقت نفسه من غير المنتمين الى المذهب الأباضي السائد بها، فكان قادراً على أن ينظر اليها بعين المعايش لها والمراقب الخارجي لأحوالها في آن معاً. يضاف الى هذا أن الباحث يكاد يفتقد المصادر المتعلقة بدراسة الدولة الرستمية بشكل خاص وحركة الخوارج ببلاد المغرب بشكل عام، ناهيك عن دور العرب بها. وهو الأمر المنطقي بالنسبة لحركات تورية مناهضة لدولة الخلافة، ودويلات معادية لمجتمع أهل السنة. وفي الوقت الذي نجد فيه كتاب أهل السنة يقفون موقفاً معادياً من جماعات الأباضية والصفرية، نجد كذلك الكتاب الخوارج متعصبون لأهل مذهبهم والأئمة، بالإضافة الى أنهم حولوا كذلك الكتاب الخوارج متعصبون لأهل مذهبهم والأئمة، بالإضافة الى أنهم حولوا كتابانهم الى أدب سري ليس للتداول خارج نطاق الجاعة عما عرضه للضياع أو التشويه.

وقد تنبه الباحثون الى أهمية كتاب ابن الصغير، فقام المستشرق موتيلينسكي Motylinski بالتنويه به وبتلخيصه باللغة الفرنسية في أواخر القرن الماضي، ثم عاد فنشره كاملًا مع ترجمته الفرنسية في أوائل هذا القرن، وظلت هذه النشرة على علاتها هي النشرة المعتمدة لدى الباحثين.

وابن الصغير، مالكي من أهل تاهرت، معاصراً للدولة الرستمية وبالرغم من سنيته وهذا ما يقرره بنفسه، إلاّ أنه حاول أن يكون موضوعياً في كتابته عن الدولة الرستمية الأباضية الخارجية بقوله: «انه لن يحرف ولا يزيد ولا ينقص: فالنقص والزيادة ليس من شيم ذوي المروءات، ولا من أخلاق ذوي الديانات، وان كنا للقوم مبغضين، ولسيرهم كارهين، ولمذاهبهم مستقلين».

وأمدنا ابن الصغير، بمعلومات تكاد تكون فريدة عن وفود عرب البصرة من الخوارج الى مدينة تاهرت زمن عبد الرحمن بن رستم وازدهار المدينة التجاري وجذبها للعناصر العربية سواء من العراق (البصرة والكوفة) أو من القيروان واستقرارهم بالمدينة، استقراراً نهائياً. وكيفية تطور مكانة العنصر العربي بالمدينة حتى آلت اليهم أمور الدولة في شخص محمد بن عرفة أحد زعائهم وصهر الامام الرستمي وحتى كانت الامارة بالاسم لأي بكر وبالحقيقة لمحمد بن عرفة، واندلاع الصراع بين العنصر العربي بسبب اغتيال محمد بن عرفة وأثره السلبي على تدهور وانهيار الدولة الرستمية.

- «كتاب طبقات علماء افريقية» : لكل من أبي العرب عمد بن أحمد بن تميم (ت 333هـ/44\_69م) وتلميذه أبي عبد الله محمد بن حارث بن أسد الحشني (ت 977هم) اذ يبدو أن أبا العرب توفي قبل اتمامه فاكمله بعد تلميذه الحشني. وقد نشرهما معاً محمد بن أبي شنب (الجزائر 1914م) في ستة أجزاء متوالية، ثلاثة لأبي العرب بإسم وظبقات علماء تونس».

وأبو العرب مؤرخ وعدث، يتبع منهج المحدثين في كتابه التاريخ والتراجم بينها تلميذه الحشني يعتبر من أشهر المؤرخين ببلاد المغرب، عاش في مدينة القبروان ثم انتقل الى الأندلس بدعوة من الحليفة الأموي الحكم المستنصر. وعلى مؤلفات كل من أي العرب والحشني وغيرهم اعتمد أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي من أهل القرن الحامس الهجري وألف كتابه درياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، وهو يقع في ثلاثة أجزاء: الجزء الأول نشره وحققه حسين مؤنس (القاهرة 1951م) ويبدأ بتاريخ النتح ثم بطبقات الصحابة فالتابعين الذين دخلوا افريقية، فطبقات أصحاب مالك طبقة اثر طبقة وينتهي بسنة 300هـ/912م. كما أعاد بشير البكوش نشر الجزء الأول

من الكتاب ببيروت 1983م وقام بنشر وتحقيق الجزء الثاني لأول مرة في بيروت 1981م ويبدأ بسنة 293هـ وترجمة أبو عبد الله محمد ابن أبي حميد بسوسة وينتهي بسنة 356هـُـ وترجمة أبو اسحاق ابراهيم ابن أحمد السبائي المتعبد. أما الجزء الثالث وهو مفقود، فيضم سير العلماء والزهاد فيها بين منتصف القرنين الرابع والخامس الهجريين.

وكتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الامام مالك» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض السيح صبي للقاضي أبي الفضل المنتخد (183-41414م) والكتاب أرّخ لرجالات الفقه المالكي في فترة ما بين 124هـ الى 462هـ وقدم له المؤلف بمقدمة في ذكر المديثة وفضلها وترجمة مسهبة للامام مالك صاحب المذهب. ثم قسم ما بين عهد مالك والزمن الذي يعيشه الى فترتين : فترة الأصحاب، وفترة الأتباع. ولكل فترة طبقات، فالرواة أصحاب مالك فترتين ن من كل طبقة مرتباً حسب أوطانهم وما يهمنا التراجم الحاصة بإفريقية بالمنتهرين من كل طبقة مرتباً حسب أوطانهم وما يهمنا التراجم الحاصة بإفريقية والمغرب الأقصى فيذكر اسم المترجم ولقبه ونسبه ومولده وشيوخه نما يلقي الضوء على مساهمة القبائل العربية ويطونهم في الحركة العلمية. وقام الدكتور أحمد بكير محمود بنشره ببيروت 1968م وأعاد تحقيقه ونشره مجموعة من علياء الملكة المغربية بالمحمدية بنشره ببيروت الحداث عياض بعلم واسع بالتباريخ وأنساب العرب والنحو واللغة والصرف والحدث.

وكتب الـتراجم والـطبقات السابقة، تعتبر فرعاً من نوع أهم هو كتب تاريخ الـدين العـامة، إلاّ أنها تخصصت في تاريخ الاسلام ومذاهبه ونحله وانتشاره ببلاد المغرب. ورغم أنها قصدت الترجمة أو التأريخ لعلماء أهل السنة، إلاّ أنها تعرضت الى زعماء المذاهب الاسلامية الأخرى التي عرفها المغرب في القرون الثلاثة الأولى.

وبناء على ذلك فهي تمدنا بأساء أعلام المالكية ونسبهم العربي، وعصبيتهم القبلة واستقرار القبائل التي ينتمون إليها في حالة وجودها، كما أنها تلقي الضوء على التاريخ الاجتماعي والحضاري ومساهمة العرب فيه، إذ عندما تترجم لشخصياتها لا تهم بالمعلومات العلمية الجافة فقط، بل تتابع من تترجم لهم في حياتهم الخاصة، في المدن والأسواق والأزقة، والمساكن الخاصة وهي من هذا الوجه ـ تحوي معلومات متنوعة

منها ماهو خاص بخطط المدن واستقرار بعض بطون القبائل العربية بها وما هو خاص بتنظيم الأسواق وأحوال النشاط الاقتصادي ومساهمة العرب، وما يتعلق بالعادات والتقاليد المتعارف عليها مؤثرة أو متأثرة بعادات وتقاليد القبائل العربية، بالاضافة إلى هدفها الأول، وهو تناول العلماء والفقهاء من أهل السنة وانتساب بعضهم إلى العرب وجهادهم في سبيل نشر الاسلام في البلاد كمدافعين عن عامة أهل المدن من العرب وغيرهم وكمرابطين ومساهين في حركة الرباط لمقاومة الغزو للسيحي للسواحل الافريقية.

- «تاريخ افريقية والمغرب» : للرقيق القبرواني وهو أبو اسحى ابراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القبرواني وأيضاً بالرقيق النديم، صاحب ديوان الرسائل للدولة الزيرية الصنهاجية بافريقية لمدة نيف وعشرين سنة. ولا نعلم تاريخ مولد هذا المؤرخ وكذا تاريخ وفاته ولكن المنجي الكعبي محقق قطعة «تاريخ افريقية والمغرب» وأحمد الجندي محقق «قطب السرور في أوصاف الخمور» يرجحان وفاته بعد 417هـ/739 وفظراً لأن النويري ينقل عن الرقيق القيرواني حتى سنة 423هـ/1031 \_ 2031م مما يرجح أن وفاة الرقيق القيرواني كانت بعد 423هـ/1031 \_ 1032م بدلا من

وهو يعتبر أشهر مؤرخي افريقية وبلاد القيروان، ولذلك اعتمد عليه كل من المؤرخين المشارقة مثل ابن الأثير والنويري الذي قام بتلخيص كتابه تاريخ افريقية والمغرب، أو من المغاربة مثل أبن عداري وابن خلدون. ولتقييم كتاب الرقيق تكفي شهادة ابن الأثير المؤرخ المدقق له عندما ينقل عنه أخبار المغرب، فيرجحها على غيرها بقول الورب البيت أدرى بها فيه.

والقطعة الخاصة بتاريخ إفريقية والمغرب، المنسوبة للرقيق القيرواني، والتي قام بتحقيقها المنجي الكعبي بتونس 1968م، تبدأ من ذكر ولاية عقبة ابن نافع الثانية إلى ولاية أبي العباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب. تدل على أن النقول من كتاب ما، مهها استفاضت، لاتغني الباحثين عن الكتاب الأصيل وبفضل هذه القطعة، أصبح. من السهل توضيح ما أجمله ابن عبد الحكم بالنسبة للفتوحات العربية وكمثل على ذلك موقف العرب خلال الصراع بين زهير بن قيس البلوي، خليفة عقبة بن نافع، وكبسيلة زعيم أوربة، ووصف موقعتي الأصنام والقرن وبورات الخوارج، واضطرابات الجند الافريقي، واستقرار القبائل العربية بالمغرب إذ بعد ثورة البربر في 122هـ/ 740م وهزيمة العرب يلقي الرقيق الضوء على موقف الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي المتعصب للعروبة، إذ أقسم قائلاً: «والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأبعثن إليهم جيشاً أوله عندهم وآخره عندي، والله لا تركت حصناً بربرياً إلا جعلت الى جانبه خيمة قيسي أو يمني». كما سهلت هذه القطعة لنا معالجة موضوع الصراع بين المضرية واليمنية بافريقية حتى قيام الدولة الأغلبية.

- «كتاب سير الأثمة وأخبارهم»: لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر (ت 471هـ)، وقد قام ماسكارى Masqueray بترجمة الكتاب الى اللغة الفرنسية في 1878م ونظراً لعدم دقة الترجمة، حاول لوتورنو Tourneau إعادة الترجمة في 1960م وقام بنشر قسمًا من هذه الترجمة الفرنسية - حوالي ثلث النص الأصلي - في المجلة الافريقية 1960 Gevue 1960 معتمداً على عدة مخطوطات جديدة، كاملة وناقصة. وأخيراً قام اسهاعيل العربي بتحقيق الكتاب ونشره بالجزائر في 1979م.

وكتاب أبي زكرياء، يعتبر المصدر الثالث بالاضافة الى كتاب ابن الصغير السني وكتاب ابن سلام الأباضي، الذي يمكن بواسطتهم التعرف على دور القبائل العربية في حركة الخوارج الأباضية والدولة الرستمية ببلاد المغرب ويهتم أبو زكرياء بكيفية انتقال المذهب الخارجي الى بلاد المغرب ودور العرب في هذا الانتقال، كما تشكل المعلومات التي يوردها عن أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري العربي، أحد حملة العلم الخمسة من زعاء المدهب الأباضي، أهمية خاصة خصوصاً بعد مقارنتها بها أورده أبن سلام الأباضي. وتلقي هذه المعلومات الأضواء على دولة الزعيم اليمني الأباضية بإفريقية وطرابلس واستمرارها في ابنائه وأحفاده من بعده. واعتهاد هذه الأسرة الأباضية المذهب على عصبية عربية بطرابلس كفلت لها تبوأ صدارة الأحداث بالمنطقة خلال القرن الثاني المجرى.

- «كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب» : وهو جزء من أجزاء الكتاب المعروف بالمسالك والميالك لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري (432 ـ 432 ـ 448 ـ 1040م) وهـو جغرافي أندلسي من أهل قرطبة، من بيت شرف

وامـارة، فقــد كـان آبــاؤه أصـحاب ولبه وشُلْطيش، إذا استبدوا بأمورهما بعد سقوط الحالافة الأموية بالأندلس.

ويعتبر دوزي البكري أكبر جغرافي أنجبه الأندلس، ولم يبرح البكري الأندلس، ولم يبرح البكري الأندلس، ولهذا فإن مؤلفات فإيه عما لا نجده بين أيدينا الآن. وأهم المؤلفات التي اعتمد البكري عليها وكتاب مسالك إفريقية وممالكها، المحمد بن يوسف الوراق الملقب بالتاريخي (ت 362هـ - 973م) وكذلك ما كتبه الوراق عن افريقية وفي أخبار ملوكها وحروبهم والقائمين عليها كتباً جمة، وكذلك ما ألفه في أخبار تيهرت ووهران وتنس وسجلهاسة ونكور والبصرة.

والجزء الخاص ببلاد المغرب يتميز بأن البكري يقف عند كل موضع وقعت فيه حادثة تاريخية ويتحدث عنها بتفصيل، كها لا يكاد يغادر مدينة أو تجرساً أو حصناً أو جبلا أو بحيرة أو نهراً، إلا ذكره بتفصيل يدل على جهد كبير في البحث والاستقصاء، مع ما لابد منه من الاشارات الى الموارد والمحصولات والمعادن والصناعات وأصناف الناس وما تيسر له من المعلومات عن طباعهم. فهو في الواقع ليس مجرد كتاب مسالك وعمالك، وإنها هو جغرافية وصفية بشرية اقتصادية من الطراز الأول.

ويمدنا البكري بمعلومات هامة عن استقرار العرب بالشهال الافريقي مثل قبيلة غافق في السطريق بين قابس وسفاقص، وبطن من فهر بمدينة القبروان، واستقرار العرب بمدينة تونس ووصفه لمدينة الانصاريين بجوار مدينة لربس «نسبت الى قوم نزلوها من الأنصار من ولد جابر بن عبد الله واستقرار العرب بمدينة طبنة وجهودا وسطيف وميلة وحول مدينة أجر المجاورة للقيروان واستقرار قوم من قريش من ولد الربيع بن سليهان بمدينة المنستر. واستقرار العلويون بمدينة محزة وسوق حزة في الطريق بين مدينة أشير ومرسى الدجاج، وانتشار مساكن العرب فيها بين مدينة طبنة وجبل أهراس واستقرار العرب بمدينة عبانة حيث معدن الفضة، وقرية الجهنين نسبة إلى قبيلة جهنة العربية في الطريق بين مدينة سبية والقيروان.

كها يعتبر البكري أقدم المصادر عن إمارة الحميريين اليمنيين ببلاد الريف وبيان بأساء أمرائهم وعلاقة هذه الامارة العربية بجيرانها من الأدارسة والأمويين ودورهم في نشر الاسلام بالمنطقة وتنمية الحياة الاقتصادية والزراعية ودور الفاطميين في القضاء عليها.

كيا يضيف البكري معلومات هامة عن استقرار القبائل العربية بالمغرب الأقصى مثل عرب الصدف بمدينة سبتة وعرب خولان بجوار مدينة فاس حيث استقروا في قرية كبرة بجوار قلعة ابن خروب. وعرب قضاعة بمدينة البصرة والأدارسة العلويون بفاس ويقية أنحاء المغرب الأقصى.

- وكتاب الحلة السيراء»: لابن الآبار (595 - 658هـ/1199 - 1260) وهو أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله عمد بن أحمد ابن أبي بكر القضاعي ويعرف بإبن الآبار وهو مؤرخ ومحدث، وأديب وشاعر عربي، أصله من أنْدَة أرض بني قضاعة بالأندلس. كان كاتباً لأمراء الموحدين بالأندلس، وبعد سقوط بلنسية بأيدي النصاري، هاجر مع جميع أفراد أسرته الى تونس حيث تقلب في المناصب الرسمية وانتهى الأمر بقتله في 658هـ/1260م.

ألف ابن الآبار عدة كتب في التاريخ والحديث والأدب والشعر أهمها «كتاب الحلة السيراء» وهو مجموع من تراجم الأمراء الذين نظموا القريض، مع نباذج من ثمرات قرائحهم. ولكن يلاحظ أن ابن الآبار كثيراً ما يستطرد في ترجمة الأمير أو الوالي أو الثائر ويمدنا بمعلومات جديدة وأصيلة عن تاريخ المغرب حتى مدحه دوزي بقوله وإنني لأقرر دون أي مبالغة، وفي صراحة وبساطة، أنه كتاب عظيم القيمة، فهو يضم قدراً لا مجصى من المعلومات عن شتى الموضوعات، ويصور تاريخ المغرب والأندلس على نحو يدغو إلى الاعجاب وهو ينفرد بكثير مما مجدثنا به فلا نظفر به في موضم آخره.

والكتباب يتناول أخبار المغرب والأندلس منذ الفتح الاسلامي إلى منتصف القرن السابع الهجري وهو مقسم إلى قرون مستقلة تبدأ بالقرن الأول الهجري ثم الثاني وهكذا وما يهمنا من الكتاب القرون الثلاثة الأولى وهو يحتوى على أسهاء ولاة إفريقية وتكوين جيوشهم العربية والثوار من زعهاء الجند العربي ونسبهم القبلي وعصبيتهم القبلية بافريقية ، كما تشكل المادة التي أوردها عن بني حبيب الفهريين وبني المهلب اليمنيين أهمية خاصة وتتكامل مع ما أورده الرقيق القبرواني عن هذه الأسر العربية الحاكمة بإفريقية .

- «كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب» : لأحمد بن عبد الوهاب المشهور بالنويري المتوفي في 732هـ/1332م والكتاب من أهم الموسوعات التاريخية في القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي وهي تقع في ثلاثين مجلداً وما يهمنا من هذه المحسوعة الجزء الثاني والعشرين الذي يتناول تاريخ المغرب منذ الفتح حتى المدولة المريئية وأهمية هذا الجزء ترجع الى اعتباد النويري في كتابته الى تلخيص كل من كتابي ابراهيم بن القاسم الرقيق في تاريخ افريقية، وعز الدين أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن الأمير تميم بن المعز بن باديس في تاريخه والجمع والبيان في أخبار القيروان وفيمن فيها وفي سائر المغرب من الملوك والأعيان» واعتباده على مؤلفات تعتبر مفقودة حالياً.

والمعلومات التي يقدمها النويري تكمل المعلومات التي استقيناها من القطعة المنشورة والمنسوبة للرقيق القيرواني وبل وتملأ بعض الفجوات بها وتصحح بعض الكلهات التي لم يوفق المحقق المنجي الكعبي لقرائتها. وخصوصاً وأن النويري تناول تاريخ بلاد المغرب منذ هملة العبادلة التي تناولها بالاسهاب موضحاً القبائل التي دخلب افريقية ثم ولاية معاوية بن حديج الكندي وولاية عقبة الأولى وبناء القيروان واستقرار العرب بها ثم ولاية عقبة الثانية وتتفق معلومات النويري مع قطعة الرقيق منذ ولاية عقبة الثانية أبي العباس عبد الله ابن ابراهيم بن الأغلب ثم يضيف معلومات اضافية حتى سقوط الدولة الأغلبية.

## الفصل الأول القبائل العربية وفتح المغرب

يعتبر الفتح العربي لبلاد المغرب، نتيجة حتمية اقتضتها طبيعة الحركة الاسلامية لتصفية الامبراطورية البيزنطية المعادية للاسلام، خصوصا وان المغرب في ذلك الوقت كان ولاية من الولايات التابعة لها.

ويفهم من كلام المؤرخين المعاصرين سواء كانوا عربا أو بيزنطيين ان سياسة التوسع العربي التي قام بها الأمويون في شيال افريقيا، كانت تهدف في أساسها الى غزو صقلية وجنوب ايطاليا وسواحل البحر الادرياتي، أو بعبارة أخرى غزو الامبراطورية البيزنطية من ناحية الغرب، الى جانب الحملات العربية التي كانت سائدة عليها من ناحية الشام وآسيا الصغرى من جهة الشرق، كى يتم للمسلمين بذلك تطويق القسطنطينية والاستيلاء عليها.

ولذلك تبدأ حملات المسلمين في شيال افريقيا بعد استيلائهم على مصر مباشرة 21هـ/641هـ/642م بقيادة عمر و بن العاص بن وائل بن هاشم ابن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى القرشي السهمي، اذ قام هذا القائد بغزو اقليمي برقة وطرابلس لتأمين حدود مصر الغربية من خطر الروم أو البيزنطيين الذين كانوا يحكمون المغرب الأدنى، اذ كان يجاولوا استعادة مصر عن هذا الطريق الغربي<sup>(1)</sup>.

وكانت كل من الاسكندرية والفسطاط هما القاعدتين الحربيتين لانطلاق القبائل العربية الى بلاد المغرب في الفترة من 23هـ/640م الى 50هـ/670م وهي سنة تولي عقبة بن نافع الفهري ولاية افريقيا وبداية بناء مدينة القيروان العربية فتحولت القاعدة الحربية من الاسكندرية اليها.

(1) انظر أحمد غتار العبادي : في التاريخ العباسي والأندلسي ص 245 ـ 246.

وبالتالي وقع العبء على القبائل العربية التي استقرت بالمدينتين لاعداد الحملات الى بلاد المغرب ومن هذه القبائل ما أطلق عليهم تسمية اللفيف وهم مجموعة من قبائل الازد من الحجر وغسان وشجاعه والتف بهم نفر من جذام والزحاف وتنوخ من قضاعة وسموا بالليف لأن عمرو بن العاص لما فتح الاسكندرية، أخبر أن مراكب الروم توجهت الى الاسكندرية لقتال المسلمين، فبعث عمرو، برسول ليأتيه بالخبر، فمضى وأسرعت هذه القبائل تتبعه فلها رقم الرسول استكثرهم وقال: تالله ما رأيت قوما قد سدوا الأفق مثلكم وانكم كها قال الله تعالى «فاذا جاء وعد الأخرة جئنا بكم لفيفا» فبذلك سموا من يومئذ كها قال الله تعالى «فاذا جاء وعد الأخرة جئنا بكم لفيفا» فبذلك سموا من يومئذ عشائرهم على ذلك، فقالوا لعمرو فأنا نجتمع في المنزل حيث كنا فأجابهم الى ذلك. فكانوا مجتمعين في المنزل متفرقين في المديوان اذا دعى كل بطن منهم الى بغي ابيه (2).

وقبائل أهل الظاهر وهم من العتقاء مع طوائف من الأزد وفهم وعرفوا بأهل الظاهر، لأنهم كانوا من القبائل العربية التي نزلت الاسكندرية، ثم قفلت بعد عودة عمرو بن العاص وبعد تأسيس مدينة الفسطاط واستقرار القبائل العربية بخطط لكل منها. فاشتكت الى عمرو، فقال لهم معاوية ابن حديج: \_ وكان عمن يتولى الخطط يومئذ \_ أرى لكم أن تظهروا على أهل هذه القبائل فتتخذوا منزلا فسمى الظاهر بذلك. أما العتقاء فهم جماع من القبائل كانوا يشتغلون بقطع الطريق أيام الرسول ﷺ فبعث اليهم فأتى بهم أسرى فاعتقهم فقيل لهم العتقاء(3).

وآل ذي أصبح من حمير وهم كثير، ويافع بن زيد من رعين وهمدان

<sup>(2)</sup> انظر المقريزي: المواعظ والاعتبار 1 : 297 ـ 298.

<sup>(3)</sup> المقريزي : المواعظ والاعتبار 1 : 297 ـ 298.

وطائفة من الأزديين، بني الحجر بن الهبو بن الأزد، وطائفة من الحبشة وديوانهم في الأزد<sup>(4)</sup>.

وأهل الراية وهم جماعات من قريش والأنصار وخزاعة وأسلم وغفار وأشجع وجهينة وثقيف ودوس وعبس بن بغيض وحرش من بني كنانة وليث ابن بكر والعتقاء ويذكر المقريزي أنهم سموا بأهل الراية لأنهم جماعة لم يكن لكل بطن منهم من العدد ما يكفي لتشكيل فرقة تقيد في الديوان، فكره كل بطن أن يدعي باسم قبيلة غير قبيلته، فجعل لهم عمرو بن العاص راية ولم ينسبها الى أحد، فكانت لهم كالنسب الجامع وكان ديوانهم عليها.

وقبیلة مهرة بن حیدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن ملك ابن سر.

وقبيلة تجيب وهم بنو عدي وسعد ابني الأشرس بن شبيب بن السكن ابن الأشرس بن كندة، اذ من كان من ولد عدى وسعد يقال لهم تجيب نسبهم الى أمهم.

وقبيلة لخم ومنهم بني لخم بن عدى بن مرة بن أدد، ومنهم بني رية ابن عمرو بن الحارث بن وائل بن وائل بن راشدة، ومنهم راشدة بن أدب ابن جزيلة ومنهم بني خبان بن أدب بن جزيلة.

وقبيلة غافق، وهو غافق بن الحارث بن عك بن عدنان بن عبد الله ابن الأزد.

وقبيلة الصدف، واسمه مالك بن سهل بن عمرو بن قيس بن حمير ودعوتبم مع كتدة.

<sup>(4)</sup> المقريزي : المواعظ والاعتبار 1 : 206.

وقبائل مذحج وغطيف ووعلان، ومذحج هو مالك بن مرة بن أدد ابن زيد بن كهـلان، وغطيف بن مراد، ووعلان بن قرب بن ناجية بن مراد، وكلهم ينتمون الى هذحج.

وبني يحصب بن مالك بن أسلم بن زيد بن غوث. وبني رعين بن زيد بن يسهل. وبني ذى الكلاع بن شرحبيل بن سعد من حمير.

وبني المغافر بن يعفر بن مرة بن أدد.

وبني السبأ والرحبة بن زرعة بن كعب

وبني السلف بن سعد، وبني وائل بن زيد بن مناة بن أفصى بن أياس ابن حرام بن جذام بن عدى (5)

وتشكلت من هذه القبائل الحملات التي أرسلت لفتح اقليمي برقة وطرابلس، اذ تذكر المصادر أن عمرو بن العاص خرج على رأس حملة من القبائل العربية مشكلة من الفرسان لفتح برقة عن طريق الساحل الشهالي عبر منطقة انطابلس (المدن الخمسة القديمة)، وأن الحملة لم تصادف مقاومة خلال زحفها، الى أن وصلت مدينة برقة فضرب عمرو عليها الحصار وقاتل أهلها على الجزية (6) ولكن يبدو أن أهل برقة سرعان ما استجابوا للإتفاق مع العرب اذ يذكر ابن عذارى « فصالح (عمرو) أهلها على الجزية : دينار على كل حالم «ت» وبلغت الجزية ثلاثة عشر ألف دينار سنويا.

ويضيف كل من ابن عبد الحكم والبكري أن عمرو بن العاص اشترط

<sup>(5)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص 129\_91، القلقشندي : صبح الأعشى 3 : 331.المقريزي: المواعظ والاعتبار 1 : 298\_296.

<sup>(6)</sup> البلاذري: فتوح البلدان ص 224.

<sup>(7)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 8.

على قبيلة لواتة البريرية «أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في جزيتهم»(8) ويعلق بعض الباحثين على ذلك بقوله «أن عمرا عرف فقر اللواتيين وتخوف من عدم مقدرتهم على أداء الجزية فرأى أن يؤدوها عن هذا الطريق»(9). ويتولى اليعقوب تفنيد هذا التعليل، حينها يصف لنا جبلي برقة بقوله: «وفي هذين الجبلين عيون جارية وأشجار وثمار وحصون وآبار للروم قديمة. . . وخراج برقة قانون قائم، كان الرشيد (العباسي) وجه بمولى له، يقال له بشار، فوزع حراج الأرض بأربعة وعشرين ألف دينار (24 ألف) على كل ضيعة شيء معلوم. سوى الأعشار والصدقات والجوالي (الجماعة من الخيل أو النعم من الابل وتطلق على البقر والغنم). ومبلغ الأعشار والصدقات والجوالي خمسة عشر ألف دينار (15 ألف)(10). أي أن ما تدفعه برقة لعناصمة الخلافة 39 ألف دينار سنويا. ويوضح كل من البكري والحميري ما أجمله اليعقوبي فيروي البكري أن برقة «دائمة الرخاء، كثيرة الخير، تصلح بها السائمة، وتنمى على مراعيها، وأكثر ذبائح أهل مصر منها، ويحمل منها الى مصر الصوف والعسل والقطران، وهو يعمل بها بقرية من قراها يقال لها مقة . . وهي كثيرة الثمار من الجوز والأترج والسفرجل وأصناف الفواكه»(11) ويضيف الحميرى أنه «كان من غلاتها فيما سلف القطن الطيب، وبها ديار لدباغ الجلود البقرية والنمور الواصلة اليها من أوحله»(12)

وبالرغم من أن هؤلاء الجغرافيين عاشوا ما بين القرن الثالث الهجري الى القرن الثامن الهجري، مما قد يدفع البعض الى الاعتقاد بأن هذه الحالة

 <sup>(8)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 29، البلافري: فتوح البلدان ص 224-225.
 البكري: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 4.

<sup>(9)</sup> انظر سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1 : 132.

<sup>(10)</sup> انظر اليعقوبي : البلدان ص 96\_97.

<sup>(11)</sup> البكري: المغرب ص 5، الحميري : الروض المعطار في خبر الأقطار ص 91.

<sup>(12)</sup> الحميري : الروض المعطار ص 91.

الاقتصادية لاقليم برقة، تنطبق خلال سيطرة العرب عليها وليس قبل ذلك. ويفندها ابن خلدون الذي يقرر أن «العرب اذا تغلبوا على أوطان أسرع اليها الحراب» ويروي أن افريقية والمغرب لما جاز اليهما بنو هلال وبنو سليم منذ أول المائة الحامسة «وتمرسوا بها لثلاثهائة وخسين من السنين قد لحق بها وعادت بسائطه خرابا كلها بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومي كله عمرانا تشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدر» (13) عما يدل على ازدهار الحالة الاقتصادية بإقليم برقة.

ويرجح ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص، تمنى الاستقرار بها وقوله: «لولا مالي بالحجاز، لنزلت برقة، فيا أعلم منزلا أسلم ولا أعزل منها»<sup>(41)</sup> واستقرار الكثير من القبائل العربية التي شاركت في فتحها بالاقليم اذ يروي اليعقوبي في وصف مدينة برقة «وحوالي المدينة أرباض لها يسكنها الجند وغير الجند، وفي دور المدينة والأرباض أخلاط من الناس، وأكثر من بها جند قدم، قد صار لهم الأولاد والأعقاب... ولبرقة جبلان: أحدهما يقال له الشرقي، فيه قوم من العرب من الأزد ولخم وجذام وصدف وغيرهم من أهل اليمن. والأخريقال له الغرب، فيه قوم من غسان وقوم من جذام والأزد وتجيب وغيرهم من بطون العرب».

ونتيجة لهذا الانتشار العربي بإقليم برقة، ونتائجه السياسية والاقتصادية والاجتهاعية، نجد أن بطون لواتة وهم من البربر، يختلقون لانفسهم أنسابا عربية ويقولون أنهم من ولد لواتة بن بر بن قيس عيلان، كما يدعي بعضهم أنهم قوم من لخم كان أولهم من أهل الشام فنقلوا إلى هذه الديار<sup>(15)</sup>. وذلك لكي يتساوو مع جيرانهم العرب في نسبهم الشريف الذي يفتح لهم أبواب المناصب الادارية بالدولة وغيرها من المهيزات.

<sup>(13)</sup> انظر ابن خلدون : العبر 1 : 187، 188.

<sup>(14)</sup> البلاذري : فتوح البلدان ص 224.

<sup>(15)</sup> انظر اليعقوبي: البلدان ص 96\_97.

واذا كانبت فكرة فقر اللواتين كمبرر لبيع أولادهم مقابل الجزية، مستبعدة، فلا يمكن انكار أن أخذ صغار لواتة والبربر من البنين والبنات لتربيتهم في كنف العرب، كان يحقق ثلاثة أهداف رئيسية أولها ديني بتنشئتهم على العقيدة الاسلامية، وثانيها اجتماعي بتعريبهم عن طريق تعلم اللغة العربية وتربيتهم على العادات والتقاليد العربية، ثم التزاوج معهم، ونشر العربية كان رسالة القبائل العربية، وثالثها سياسي، وهو توثيق العلاقات بين البربر والعرب (16).

كها أرسل عمروبن العاص، حملة ثانية، جنوبية، لفتح الأقاليم الجنوبية لبرقة عبر طريق الفيوم أو الصعيد بقيادة عقبة بن نافع الفهري أو بقيادة أبيه نافع بن عبد القيس الفهري اذ كان عقبة يبلغ من العمر ما بين ثلاثة عشرة سنة وأربع عشرة سنة. ويروي ابن عبد الحكم «حتى بلغ زويلة وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين» (<sup>71</sup>) أما البلاذري فيشيد بهدوء تلك الأقاليم بقوله: «أن ما بين زويلة وبرقة مسلم كلهم حسنة طاعتهم قد أدى مسلمهم الصدقة وأقر معاهدتهم الجزية» (<sup>81</sup>).

ولذلك زحف عمرو بجنوده غربا «ثم أتى لبدة من أرض طرابلس فأفتتحها» (19 وقام بمحاصرة مدينة طرابلس لمدة شهر «لا يقدر منهم على شيء» (20 الى أن خرج رجل من قبيلة بني مدلج القيسية في مجموعة من أصحابه، فمضوا بغرب المدينة، ولم يكن فيه بين البحر والمدينة سور، وكانت

<sup>(16)</sup> أنظر سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1 : 132-133.

<sup>(17)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والأندلس ص 30، ابن عذاري: البيان المغرب 1 : 19، البكري : المغرب ص 41.

<sup>(18)</sup> البلاذري : فتوح البلدان ص 224.

<sup>(19)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 1 : 149.

<sup>(20)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والأندلس ص 31، رحلة التجاني ص 239، الحميري : الروض المطار ص 389.

سفن البحر شارعة في مرساها الى بيوتهم، فنظر المدلجي وأصحابه فإذا البحر غاض من ناحية الكنيسة فكبروا، فلم يكن الروم مفزع إلا سفنهم وأقبل عمرو بجيشه حتى دخل عليهم، فلم يفلت الروم إلا بها خف لهم في مراكبهم، وغنم عمرو ما كان في المدينة (21). بعد أن خذلتهم قبيلة نفوسة البربرية التي كانت تشترك معهم في دين النصرانية (22)

وما أن تمكن العرب من السيطرة على مدينة طرابلس، حتى أرسل عمرو على وجه السرعة فرقة من الفرسان لمفاجئة مدينة صبرة التي يتفق كل من التجاني والحميري بأنها «المدينة العظمى» وأنها «كانت في القديم قاعدة ذلك الموضع كله ولم يكن هناك أحصن منها» لذلك اطمأن أهلها حينها علموا بمحاصرة العرب بطرابلس وفشلهم في اقتحامها.

وصبحت الخيل المدينة وأهلها غافلون وقد فتحوا أبوابها لتسرح ماشيتهم، فدخلوها فلم ينج منهم أحد إلا ناس قلائل توجهوا في مراكب لهم الى صقلية، واحتوى أصحاب عمرو على ما فيها وعادوا الى طرابلس(23).

لم يكتف العرب بإخضاع المناطق الساحلية فقط، بل ومن المرجع أن عمرو، أرسل فرقة أخرى بقيادة بسر بن أبي أرطأة العامري القرشي<sup>(24)</sup>، تشكل أغلبها من قبائل سهم (وهي قبيلة عمرو بن العاص قائد الحملة) وحضرموت، التي سوف تستقر في هذه المنطقة بعد ذلك<sup>(25)</sup> لفتح الأقاليم الصحراوية جنوب طرابلس فافتتحها وفرض على أهلها ثلاثمائة وستين رأسا<sup>(26)</sup>

<sup>(2&</sup>lt;sup>1</sup>) انظر ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 31، البكري: المغرب ص 9\_8. النجاني : رحلته ص 239، الحميري : الروض المعطار ص 90\_380.

<sup>(22)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 8.

<sup>(23)</sup>رحلة التجاني ص 212، الحميري : الروض المعطار ص 354.

<sup>(24)</sup> أنظر ابن الأبار: الحلة السيراء 2 : 324، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب: ص 161، 315.

<sup>(25)</sup> البكري : المغرب ص 11.

<sup>(26)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 2 : 324.

تطبيقا للسياسة التي أنتهجها عمرو بن العاص، لتحويل البربر الى الاسلام وتعريبهم.

بعد أن أخضع العرب اقليمي برقة وطرابلس (ليبيا حاليا) تطلعوا الى اقليم افريقية وكتب عمرو الى الخليفة عمر بن الخطاب «يخبره بها أفاء الله عليه من النصر والفتح، وأن ليس أمامه إلا بلاد افريقية، وملوكها كثير، وأهلها في عدد عظيم، وأكثر ركوبهم الخيل، فأمره بالانصراف عنها، فأمر عمرو العسكر بالرحيل قافلا الى مصر» (250).

ويلقى هذا النص الضوء على سياسة عمر بن الخطاب التي تميزت بالحرص على سلامة أرواح الجند من العرب، فلم يقدم على أي عمل حربي، إلا بعد دراسة شاملة وتدبير محكم حفظا لأرواح المسلمين. كها نراه يعمل على اقامة المدن الاسلامية العربية كقواعد حربية في البلاد المفتوحة تنطلق منها الجيوش وتلجأ اليها عند الضرورة.

اذ أن البيزنطيين قاموا بتحصين حدود افريقية الشرقية، بالاضافة الى وجود عدد من الحصون المنيعة في ولاية طرابلس نفسها لم تسقط بعد في أيدي العرب(85).

يضاف الى ذلنك عدم استقرار الأمور بشكل نهائي في ولاية مصر البيزنطية التي آلت الى العرب واضطراب أحوال مصر الداخلية وتربص الروم للعرب وهو ما حدث في ثورة الاسكندرية (29 كل هذه العوامل كانت السبب الذي دفع عمرو للعودة الى مصر. ولكن هل كانت العودة لجميع القبائل العربية أم ترك عمرو بعضها في المدن لتحصيل الجزية المفروضة على أهلها من

<sup>(27)</sup> انظر ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 8.

<sup>(28)</sup> انظر حسين مؤنس: فتح العرب للمغرب ص 66-67.

<sup>(29)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 1 : 162.

ناحية وترغيبهم في الاسلام من ناحية أخرى. هذا ما نرجّحه. اد خلال عودة العرب الى افريقية في حملة العبادلية بعد ذليك بأربع سنوات في 27هـ/647ـ648م، انضم اليهم عقبة بن نافع الفهري وأصحابه عند برقة اذكانوا مرابطين هناك حسب رواية ابن الأثير<sup>(30)</sup>.

قتل عمر بن الخطاب في 23هـ/643م وتولى عثيان بن عفان الخلافة ولى عبد الله بن سعد بن إي سرح القرشي العامري \_ أخوه في الرضاعة \_ فكان عبد الله يبعث العرب في جرائد الخيل فيصيبون من افريقية وكتب بذلك الى عثيان، فاستشار الصحابة وندب الناس الى الغزو بنفسه، فتقاطر الناس من مختلف القبائل للاشتراك فيها وكان أكثرهم من القبائل التي تقطن حول المدينة (31). وهكذا لم يعد عرب مصر وأغلبهم من اليمنية، هم المصدر الوحيد، للحملات العربية الى افريقية، بل ونافسهم في ذلك عرب الحجاز من القبسية.

ويمدنا الكتاب بتفصيلات عن القبائل العربية التي شاركت في غزوة العبادلة لاشتراك بعض مشاهير المسلمين الذين يبدأ اسمهم بعبد الله وربها كان بعض هذه الأسهاء منحولا اخترعه مؤرخو المغرب للتعظيم من شأن افريقية، حيث أنه لم يرد إلا في كتبهم كرياض النفوس وكتب مؤرخي المشرق الذين أخذوا عنهم مثل النويري الذي اعتمد على الرقيق القيرواني.

فقد شارك في هذه الحملة من بني هاشم، عبد الله بن عباس وهو ابن عم رسول الله  $^{(22)}$  وعبيد الله بن عباس.

<sup>(30)</sup> أبن الأثير: الكامل 3 : 43، ويضيف السلاوي أنهم استقروا ببرقة منذ فتحوا زويلة في ولاية عمرو ابن العاص بمصر خلال خلافة عمر بن الخطاب، انظر الاستقصا 1 : 33 وتعليق(3).

<sup>(31)</sup> البلاذري : فتوح البلدان ص 228، ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 9.

<sup>(32)</sup> المالكي : رياض النفوس 1 : 61.

ومن بني تيم، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن صبيحة في عدة من قومه.

ومن بني عدي، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب وعبيد الله بن عمر، وعاصم بن عمر في عدة منهم.

ومن بني أسد بن عبد العزى، عبد الله بن الزبير في عدة من قومه.

ومن بني سهم، عبد الله بن عمرو بن العاص، والمطلب بن السائب ابن أى وداعة في عدة منهم.

ومن بني أمية، مروان بن الحكم وأخوه الحارث في عدة منهم.

ومن بني زهرة، المسور بن نحرمة بن نوفل، وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وعدة منهم.

ومن بني عامر بن لؤى بن غالب السايب بن عامر بن هشام وبسر ابن أبي أرطأة.

وعدة من بني هذيل، منهم أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي الشاعر وابنه حمزة بن خويلد. <sup>(33)</sup> وعدة من لخم وجذام<sup>(44)</sup>.

ومن بني مهرة ستهائة رجل.

ومن بني غنث من الأزد سبعمائة رجل.

ومن ميدعان من الأزد سبعائة رجل(35).

وخرج من جهينة ستمائة رجل.

ومن بني أسلم، حمزة بن عمرو الأسلمي وسلمة بن الأكوع في ثلاثبائة رجل.

<sup>(33)</sup> أنظر النويرى : نهاية الأرب (الجزء الخاص بالمغرب والأندلس) 22 : 176، 176.

<sup>(34)</sup> اذ يروي ابن عبد الحكم وان مروان بن الحكم أقبل من افريقية، أرسله عبد الله بن سعد وبرجه معه رجلا من العرب من لحم أو جداء، أنظر فتوح افريقية والاندلس ص 42.

<sup>(35)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح آفريقيّة والأندلس ص 38، الطاهر أحمد الزواوي : تاريخ الفتح العربي في ليبيا ص 50.

ومن بني مزينة ثمانهائة رجل «وكان لواؤهم على حدة يحمله بلال ابن الحارث المزني» (36).

ومن بني سليم أربعهائة وخمسون رجل.

ومن بني الديل وضمرة وغفار خمسهائة رجل، منهم أبو ذر الغفاري. ومن بني غطفان وأشجع وفزارة سبعهائة رجل.

ومن بني كعب بن عمرو اربعهائة رجل وكانوا آخر من قدم على عثمان والناس يعسكرون بالجرف على بعد ثلاثة أميال من المدينة<sup>(37)</sup>.

ويروي الرقيق القيرواني أنه خرج مع الحملة المقداد بن عمرو البهراني وعاصم ومعاوية بن حديج وفضالة بن عبيد، ورويفع بن ثابت، وأبو زمعة البلوي، والمسيب بن جون، وجبلة بن عمرو الساعدي، وزياد بن الحارث الصداي، وسفيان بن وهب، وقيس بن يسار بن مسلمة، وزهير بن قيس، وعبد الله بن أنس<sup>(88)</sup>.

وكان معظم رجال جيش العبادلة من عرب الحجاز (القيسية) بالاضافة الى نفر من قريش عددهم قليل فيهم الكثير من أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين رغبهم عثمان في التطوع فوزع عليهم السلاح وعلى ضعفائهم ألف بعير من ماله.

(37) البلافزي : فتوح البلدان ص 228، أبو العرب: طبقات علماء افريقية ص 14، المالكي : رياض النعوس 1 : 16، النويري: نهاية الأرب 22: 177، 178.

(38) النويري : نهاية الأرب 22: 177.

(39) فالقبائل والبيوتات التي تشمي الى عدنان: بنو هاشم، عدى، أسد، سهم، أمية، زهرة، عامر، هذيل، أسلم، مزينة، سليم، غطفان، أشجع، فزارة، كعب. بيتها القبائل التي تشمى الى قحطان (اليمن): الأزد، مهرة، جهينة. افريقية بجيش من عشرين ألف مقاتل مشكل من القبائل العربية التي وفدت عليه من المدينة والبالغ عددها حوالي ستة آلاف رجل وكذا القبائل العربية المسقرة بمدينة الفسطاط بمصر<sup>(40)</sup>.

زحفت القبائل العربية بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح الى افريقية في 27هـ/647-648م. وفي برقة انضم اليهم عقبة بن نافع الفهري وقواته، اذ كان مرابطا بها بعد عودة عمرو بن العاص الى مصر فأرسل عبد الله الطلائع والمقدمات أمامه للاستكشاف والحصول على المؤن الكافية من بقر وشاء وعلف للقوات وأنعامها(41).

فقامت احدى هذه الطلائع بمحاصرة مدينة طرابلس التي تمردت على العرب وخلعت الطاعة، وسرعان ما اكتفى العرب بنهب نواحي المدينة والسفن التي كانت راسية بشواطئها ، وانضمت الى بقية القوات والقيام بمحاصرة مدينة قابس، ثم الزحف نحو أرض افريقية دون - اتمام فتح قابس - مبتعدا عن الشاطىء الى أن وصل الى عقوبة وهو فحص متسع يقع بالقرب من مدينة سبيطلة (مسيرة يوم وليلة) (42) التي اتخذها جريجوريوس (جرجير) حاكم افريقية عاصمة له بدلا من قرطاجنة بعد اعلانه استكلاله بالمغرب عن الامبراطورية البيزنطية، حتى يكون بمامن من تهديد الأسطول البيزنطي الذي فرض سيطرته بحوض البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت (43).

<sup>(40)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 35، 37، المالكي: رياض النفوس 1: 17، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 9، وينفرد أبو العرب في طبقات علماء افريقية ص 14 بأن امدادات المدينة كانت عشرين ألفا، بينها حصر هذه الامدادات يثبت أنها في حدود سنة آلاف رجل فقط.

<sup>(41)</sup> تاريخ خليفة بن حياط 2 ; 164، ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 45، ابن عذاري : البيان المغرب 1: 9، النويري: نهاية الأرب 22: 178.

<sup>(42)</sup> النويري : نهاية الأرب 22 : 178.

<sup>(43)</sup> انظر ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس، ص 35، ابن الأثير: الكامل 3: 43. حسين مؤسس: فتح العرب للمغرب ص 46، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1: 152.

واستمرت المفاوضات بين العرب وجرجير لمدة عدة أيام وانتهت بالفشل بسبب رفض جرجير الاسلام أو الجزية قائلا: «لو سألتموني درهما واحدا لم أفعل» (44) وبدأ القتال بين قوات جرجير البالغة مائتي ألف حسب رواية خليفة بن خياط، ومائة وعشرين ألف حسب رواية المالكي وبقية المصادر (45) وهذا العدد مبالغ فيه من غير شك \_ والقبائل العربية التي عبأها عبد الله بن سعد على هيشة: ميمنة وميسرة وقلب (46) ولاشك أنه التزم بالنظام القبلي ووحدة القبيلة في الجيش حتى تبذل كل قبيلة قصوى جهدها ويتضح بلاء أفرادها في المقتال كيا فعل خالد بن الوليد في معركة عقرباء مع بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب حينها كاد ان ينهزم جيشه (45).

ودامت الحرب بين الفريقين، دون نتيجة حاسمة، اذ كان القتال يستمر الى الظهر، ثم ترجع كل طائفة الى معسكرها، وتضع الحرب أوزارها فأشار رجل من القبط، حسب رواية المالكي (48) وعبد الله بن الزبير حسب رواية الموقيق (49)، على عبد الله بن سعد، بتقسيم الجيش الى قسمين: الأول يحارب الى الظهر، والثاني يقوم بعمل كمين في عدة أماكن لقوات جرجير. وما أن انتهت العمليات العسكرية عند الظهر وعاد الروم الى معسكرهم ووضعوا أسلحتهم وسرحوا خيولهم وألقوا أنفسهم على فراشهم حتى خرجت الكائن عليهم، فانهزمت الروم وقتل ملكهم وقتل منهم ما لا يحصى عدده وغنم العرب

<sup>(44)</sup> النويري : نهاية الأرب 22 : 179.

<sup>(45)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 164، المالكي : رياض النفوس 1 : 23، ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 10، النويري: بهاية الأرب 22: 179.

<sup>(46)</sup> النويري : نهاية الأرب 22 : 179.

<sup>(47)</sup> أنظر للمؤلف : دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 194.

<sup>(48)</sup> انظر رياض النفوس 1 : 17.

<sup>(&</sup>lt;sup>49</sup>) انظر النويري: نهاية الأرب 22 : 181.

ما في معسكرهم، ثم حاصروا المدينة حتى افتتحوها فأصابوا فيها خلقا كثيرا وأكثر أموالهم الذهب والفضة<sup>(50</sup>).

ويروي خليفة بن خياط أن عبد الله بن سعد أقام بسبطلة «فبعث اليه أهل القصور والمدائن فصالحوه على مائتي ألف رطل ذهب (<sup>17)</sup> بينما يروي البلاذري أن المبلغ «ألفي ألف وخسائة ألف» (<sup>52)</sup>. وبلغ «سهم الفارس ثلاثة آلاف مثقال ذهبا، وسهم الراجل ألف مثقال ذهبا، ويهم من شك بعض الباحثين في هذه الأرقام التي تعتبر مبالغ فيها. على زعم أن نسبة الفرسان الى الرجالة بالجيش كانت الربع فقط فتكون قيمة الغنائم حوالي أربعين مليون دينار وهو يوازي أربعة أضعاف جزية مصر ـ دون الاسكندرية ـ تقريبا (<sup>52)</sup>.

إلا أن جميع المصادر التي تناولت هذا الموضوع، أجمعت على صحة هذه الرواية كما يروي المالكي أن ابن أبي سرح نظرا لكثرة غنائم المسلمين، كتب الى خليفت بمصر يأمره أن ينفذ البه مراكب في البحر لحملها، عند طرابلس<sup>(55)</sup>، مما يرجح عظم غنائم المسلمين، ما أورده ابن عذاري أنه «افترع افريقية بكرا»(<sup>65)</sup> خصوصا وأن اقامة العرب استمرت لمدة خمسة عشر شهرا، بث عبد الله بن سعد خلالها السرايا والغارات من قاعدته سبيطلة الى أرض

<sup>(50)</sup> المالكي: رياض النفوس 1 : 18، ابن الأثير: الكامل 3 : 43ـ43، النويري : نهاية الأرب 22: 182\_181.

<sup>(51)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2 : 165.

<sup>(52)</sup> فتوح البلدان ص 227، النويري : نهاية الأرب 22: 183.

 <sup>(53)</sup> تاريخ عليفة بن خياط 2 : 165، ابن عبد الحكم: فترج ص 46، المالكي : رياض النفوس
 1 : 11، ابن الأثير: الكامل 3 : 44، النويري: نهاية الأرب 22: 183، ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 12.

<sup>(54)</sup> انظر سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2 : 160.

<sup>(55)</sup> المالكي : رياض النفوس 1 : 27.

<sup>(56)</sup> انظر البيان المغرب 1 : 12.

قفصة ببلاد الجريد فسبوا وغنموا، ثم جازوا الى مرجنة وأجيرا حاصروا فلول المنهزمين من الروم بحصن الأجم وهو المعروف بقصر الكاهنة الحصين وتمكنوا من فتحه صلحا<sup>(75)</sup>. وعاد عبد الله بن سعد الى مصر، دون أن يترك واليا أو حامية عربية بافريقية ولكن ترك قبور من توفى من العرب بأرضها مثل أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي الشاعر الذي توفي بإفريقية ووراه قبره عبد الله ابن الزبير وأصحابه (<sup>85)</sup>.

وبمقتل عثمان في أواخر 35هـ/656م نشأ صراع على الحكم بين على والأنصار من جهة ومعاوية وعرب الشام من جهة أخرى، انتهى الى ظهور فئة الخوارج الذين بلغ عددهم اثنى عشر ألفا بعضهم من القراء الأتقياء، وعامتهم من القبائل العربية التي تنتمي الى تميم وحنيفة وربيعة وهم من القبائل العربية المضرية التي البدوية التي ارتدت في أواخر حياة الرسول على وتزعمت حركة الردة في عهد خليفته أبي بكر الصديق. ونتيجة لحروب على بن أبي طالب ضدهم في 38هـ/658م واخماد معاوية بن أبي سفيان لفتنهم التي نشبت في الكوفة والبصرة، لجأ بعضهم الى جبال المغرب المنيعة وقبائله هربا من قبضة سلطة الدولة حيث أقاموا المذاهب الخارجية به. واتبعهم البعض الآخر نتيجة لاضطهاد بشر بن أبي أرطاه والي معاوية على المدينة لمن بها من الأوس والخزرج(65).

وفي خلال الصراع بين على بن أبي طالب الخليفة الـراشــدي الرابع (83هــ ـ 40هـ) ومعاوية بن أبي سفيان ـ قريب عثمان ـ ووالي الشام، آلت

 <sup>(57)</sup> المالكي : رياض النفوس 1 : 21، ابن الأثير: الكامل 3: 44، ابن عادري : البيان المغرب 1
 : 12، النويري : نهاية الأرب 22: 183.

<sup>(58)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 177.

<sup>(59)</sup> المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر 2: 395، 407-404، دوزي: تاريخ مسلمي اسبانيا 1: 4-52، للمؤلف: اثر القبائل العوببية في الحياة المغربية ص 33، دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 299، 440، 443.

مصر الى عمرو بن العاص ـ الذي انضم الى حزب معاوية ـ منذ سنة 38هـ/658م واستمرت ولاية عمرو الثانية الى سنة 44هـ/654م. ويبدو أن نشاط عمرو الحربي في جبهة افريقية تأثر بصراع المشرق من جهة وكبر سنه اذ بلغ التسعين من عمره، من جهة ثانية، وتربص ورصد معاوية الذي كان يخشى من طموح وتطلعات عمرو من جهة ثالثة (60).

ورغم ذلك، يعين عمرو، شريك بن سُمن الغطيفي، لغزو لواته من السبربر في سنة 40هـ، فصالحهم، إلا أنهم عادوا مرة أخرى وخلعوا طاعة المسلمين. فبعث عمرو، عقبة بن نافع الفهري ـ ابن خالته ـ لغزوهم مرة ثانية في 41هـ ويؤكد خليفة بن خياط ذلك بوصول عقبة الى لوبية ومراقية كها يضيف: «ان عقبة افتتح غدامس في 42هـ وكورا من بلاد السودان وافتتح ودان في 43هـ،

ويروي الكندي أن عقبة. غزا لواته بناحية طرابلس وهزمهم «فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم فأبى عليهم وقال: انه ليس لمشرك عهد عندنا. . . ولكن . . . ان شئنا أقررناكم وان شئنا بعناكم،(<sup>62)</sup>.

وبعـد وفاة عمرو بن العاص في 43هـ/664م(63) قام معاوية بفصل ولاية افريقية عن مصر، وعين لها معاوية بن حديج الكندي أو السُكُوني أو

<sup>(60)</sup> أنظر حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ص 111، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1 : 165.

<sup>(61)</sup> انظر المالكي: رياض النفوس 1: 93.

<sup>(62)</sup> أنظر الكندي : الولاة والقضاة ص 44.

<sup>(63)</sup> أنظر تاريخ خليفة بن خياط 1 : 235، 237، 238. وتنسب بعض المصادر الغزوات التي تحت في ولاية عمرو الثانية الى آخرون غير عقبة مثل معاوية بن حديج التجيبي ويعلق سعد زغلول عبد الحميد على ذلك أنه منذ غزوة عبد الله بن سعد في افريقية أصبحت الخلافة تهم مباشرة بأمر هذه البلاد، بمعنى أن سلطات والي مصر لم تعد مطلقة على الجيش الافريفي. وبرغم وجاهة هذا الرأي بالنسبة للفترة السابقة والثالية لولاية عمرو الثانية (43-48هـ) التي تولاها كثمن إلتحاقه مع معاوية -

التجيبي نسبة الى قبيلة كنده العربية أو الى أحد فروعها السكون أو تُجيب (64) وعلى حد تعبير ابن الأثير في أسد الغاية «كل تجيبي، سكوني، وكل سكوني، كندي، وكان أعور، ذهبت عينه يوم «دمقلة» من بلد النوبة مع ابن أبي سرح سنة 31هـ (65) وهو أحد كبار أنصار معاوية بن أبي سفيان، فوصل ومعه عشرة آلاف مقاتل من القبائل العربية الى مدينة الاسكندرية ومنها دخل افريقية في 45هـ / 665م (68).

ولم يكتف معاوية بن أبي سفيان بذلك، بل من المرجح أنه أمر واليه على مصر بتجهيز الامدادات لجيش افريقية كذلك اذ يروي الكندي أن عتبة ابن أبي سفيان (أحو الخليفة) عقد لعلقمة بن يزيد الغطيفي على الاسكندرية في الني عشر ألفا من أهل الديوان يكونون بها رابطة، فكتب علقمة يشكي قلة من معه من الجند وأنه يتخوف على نفسه وعليهم. فخرج عُتبة الى الاسكندرية مرابطا في ذي الحجة سنة 44هـ/665م (65).

ويذكر ابن عبد الحكم أن معاوية صحب معه في هملته هذه جماعة «من المهاجرين والأنصار، بشر كثير»(68) ومن أبنائهم ممن كانت لهم خبرة بالحرب في

<sup>=</sup> ودوره في قصة التحكيم بين علي ومعاوية إلا أنه لا ينطبق على فترة عمرو الثانية إذ ولى معاوية، عمرو الوجعل إليه الصلاة والخراج جميعا. وكانت مصر جعلت له طعمه بعد عطاء جندها والنفقة على مصلحتهاء أنظر ابن عبد الحكم : فترح افريقية والأندلس ص 49 ، الكندي: الولاة والقضاة ص 31 ، 32 ، المسعودي: مروج الذهب 2 : 388 ـ 402 . وسعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1: 165

<sup>(64)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 32.

<sup>(65)</sup> تاريخ خليفة بن خياط ( : 238) ابن قتيبة: المعارف ص 124، المسعودي: مروج الذهب 3:
23

<sup>(66)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 403.

<sup>(67)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 1، 241: ابن عذاري: البيان المغرب 1: 16، الطاهر أحمد الزواوي: تاريخ الفتح العربي ص 63.

<sup>(68)</sup> ابن عبد الحكميه فتوح افريقية والأندلس ص 47.

افريقية منهم، سليان بن يسار، وجبلة بن عمرو الأنصاري، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، ويحيى بن الحكم، وحنش الصنعاني، والأكور بن حمام اللخمي، وكريب بن ابرهة بن الصباح، وخالد بن ثابت الثقفي وعبد الملك بن مروان وأشراف من جند الشام ومصر (69) فهل أرغمهم معاوية بن أبي سفيان على الاشتراك في هذه الحملة لبلاد افريقية النائية؟ حتى يتخلص منهم ويأمن ثورتهم ومؤامراتهم عليه خصوصا وأنه سلك نفس هذه السياسة فأرغم ابن الزبير وابن عمر وابن عباس على الاشتراك في بعض غزواته مع الروم (70) أم أن المهاجرين والأنصار وأتقياء اقليم الحجاز بعد أن انتقلت العاصمة الاسلامية من المدينة الى الكوفة (العراق) في عهد علي بن أبي طالب، ثم دمشق (الشام) في عهد منافسه معاوية بن أبي سفيان، لم يصبح أمامهم غير الغزو والاشتراك في الحملات العسكرية للأمويين بعد أن فقدوا دورهم السياسي في تسيير شؤون الدولة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين.

ومن خلال استعراض المصادر لخط سير حملة معاوية بن حديج يتضح لنا أن اقليمي برقة وطرابلس قد استكان تماما لسيادة القبائل العربية التي كان لما وجود ملحوظ بها تحت قيادة كل من عقبة بن نافع الفهري، وأخوه عبد الله، اذ ظلا مرابطين في افريقية (<sup>(7)</sup>) مع بسر بن أبي أرطأه (<sup>(7)</sup>) من عرب بني معيص بن عامر بن لُؤى العدنانيين (<sup>(7)</sup>) وشريك بن سمي المرادي (<sup>(4)</sup>) من عرب بني يُعابر (مُراد) بن مالك السبائيين (<sup>(5)</sup>).

<sup>(69)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 46، 47، المالكي: رياض النفوس 1: 28. النويري: نهاية الأرب 22: 185.

<sup>(70)</sup> ابن الأثير: الكامل 3: 231، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1: 170.

<sup>(71)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 32.

<sup>(72)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 161.

<sup>(73)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 50.

<sup>(74)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 50.

<sup>(75)</sup> ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 382.

ولذلك نجد اليعقوبي وهو أقدم جغرافي يصف لنا مناطق برقة وطرابلس وفزان يذكر لنا أن القبائل اليمنية استقرت بإقليم برقة مثل الأزد ولخم، وجدام، وصدف، وغسان، وأسد، وتجيب وكذلك أخلاط من العرب في طرابلس. أما بالنسبة لاقليم فزان جنوبي برقة وطرابلس فقد استقرت قبائل اليمنية بودان وهاجر بعض عرب مدينتي البصرة والكوفة الى زويلة (65).

وبعد أن استقر معاوية بن حديج في معسكره «غربي قمونية في سفح جبل على عشرة فراسخ منها» سمي بالقرن<sup>(77)</sup> وهو موضع مدينة القيروان التي سوف يقوم بتأسيسها عقبة بن نافع بعد ذلك<sup>(88)</sup> حتى أخذ في ارسال السرايا لاقتحام الحصون المقامة في المنطقة.

واذا علمنا أن معاوية بن حديج شارك في تأسيس مدينة الفسطاط وكان أحد الأربعة الذين أسند اليهم عمرو بن العاص مهمة الفصل بين القبائل وتوزيعهم على خطط الفسطاط(٢٥). أدركنا أنه من المرجح أن معاوية تطلع الى اختيار عاصمة للقبائل العربية بافريقية للاستقرار بها. فيروي ابن الأبار أن معاوية «اتخذ قيروانا فلم يزل فيه حتى خرج الى مصر» ويضيف ابن عبد الحكم أن عقبة حينا أراد تأسيس مدينة للعرب بافريقية «لم يعجب بالقيروان الذي كان معاوية بن حديج بناه قبله»(٥٥) ويرجح ذلك أن من مات في هذه الغزوة من الصحابة ومن التابعين دفن في ذلك المكان، منهم: أبو زمعة البلوي، من الصحابي المذي استشهد في وقعة جلولاء وحمل جثانه فدفن الى جانب المسكر، حيث مقام ضريحه الآن في القيروان يعرف بمقبرة البلوية. وفاطمة ابنة عبد الله بن عمر بن الخطاب، اذ يروي كل من أبو العرب والمالكي (٢٥) انظر البغي اللدائ مي 100 هو، 90 و00

<sup>(77)</sup> النويزي: نهاية الأرب 22 : 185.

<sup>(78)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 48.
(79) المقريزي: المواعظ والاعتبار 1: 292 ـ 298.

<sup>(80)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 2 : 323، ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 54.

والدباغ، أن عبد الله بن عمر صحب معه في الغزوة أم ولد، فولد له منها صبية بافريقية، ثم توفيت فدفنها في «مقبرة قريش» بباب سلم، فاتخذتها قريش مقبرة يدفنون فيها لمكان تلك الصبية (٤٤٥).

ثم قام ابن حديج بإرسال بعض قواته لمواجهة الأسطول البيزنطي الذي رسى بساحل مدينة سوسة كها أرسل جزء من قواته فاستولى على قلعة جلولاء الحصينة التي تبعد عن موقع مدينة القيروان بحوالي أربعة وعشرين ميلا بعد أن دفع ثمن هذا الاستيلاء من قواته فقد وجرح عامة أصحابه، وقتل منهمه(8).

كها يروي أنه أرسل حملة بحرية الى صقلبة مكونة من مائتي سفينة بقيادة عبد الله ابن قيس، فسبوا وغنموا وأقاموا شهرا<sup>(دع)</sup> وعاد ابن حديج الى مصر محملا بالمغانم والسبي ولكنه لم يترك واليا أو حامية عربية في افريقية. أو حتى اتفاقا مع أهل البلاد. ومع هذا لم تعد افريقية أرض غريبة عى القبائل العربية كما أنها أصبحت أرض المغانم والأسلاب والسبي (<sup>دع)</sup>.

وفي 50هـ/670م ولى معاوية بن أبي سفيان، عقبة ابن نافع الفهري ولاية افريقية ونظرا لأنه من أوائل جند افريقية الذين تمرسوا بالغزء في هذه المبلاد منذ حملات عمرو بن العاص في 23هـ/643ـ644 لمدة ربع قرن تقريبا لذلك فقد رسم لنفسه برنامجا للعمل يرمي الى تحقيق أهداف أبعد من كل أهداف سابقيه وتتلخص خطته في تثبيت أقدام العرب في المغرب وتأسيس قاعدة عسكرية بافريقية من أجل تحقيق نشر الاسلام بها وتعريب البلاد.

<sup>(81)</sup> ابن الأثير : الكامل 3: 45، ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 49. (82-) بالذات أن السرير 18. الناب عبد الحكم: فتوح افريقية والاندلس ص 49.

<sup>(80</sup>م) طبقات أبي العرب ص 18، رياض النفوس 1: 62 ، 64 الدباغ : معالم الايهان : 111-113.

<sup>(82)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 16-17، 18، النويري: نهاية الأرب 22 : 186.

<sup>(83)</sup> أنظر ابن الأثير : الكامل 3 : 45، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1 : 174.

وبعد وصول مدد الخليفة معاوية المكون من عشرة آلاف فارس من القبائل العربية (85) منهم خمسة وعشرون من الصحابة (85) وسائرهم من التبعين (85) جمع عقبة من أسلم من البربر وضمه الى الجيش الوارد عليه (87).

شرع عقبة في تأسيس القيروان واستكهال ما قام به سلفه معاوية ابن حليج تنفيذا للسياسة الاسلامية التي كانت متبعة في عصر الخلفاء الراشدين والتي تتلخص في اقامة المدن الاسلامية في المناطق المفتوحة مثل تأسيس مدينة البصرة في 14هـ/635م لتكون قاعدة عسكرية أمامية تنطلق منها الجيوش للمحافظة على المناطق التي تم فتحها في الأهواز وغيرها من المدن الفارسية ولاستكهال الفتوحات الاسلامية شرقا. وكذا تأسيس مدينة الكوفة في سنة 17هـ/638م لتكون قاعدة عسكرية أمامية تنطلق منها الحملات لحماية الري واذربيجان (88). وكذا تأسيس الفسطاط في مصر سنة 21هـ/643م لتكون قاعدة حربية مع ملينة اللادود وجنوبه وقاعدة حربية مع مدينة الاسكندرية تنطلق منها الحملات لفتح بلاد المغرب.

ولكن المصادر المغربية تقدم لنا أسبابا أخرى مباشرة، جديرة بالمناقشة فابن عذاري يروي أن عقبة قال: «ان افريقية، اذا دخلها امام، أجابوه الى الاسلام، فاذا خرج منها، رجع من كان أجاب منهم لدين الله الى الكفر! فارى لكم، يا معشر المسلمين! أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للاسلام الى

<sup>(84)</sup> المالكي: رياض النفوس 1 : 32، ابن الأبار: الحلة السيراء 2 : 323، ابن عذاري: البيان المغرب 1 : 19، النويري: خاية الأرب 187:22.

<sup>(85)</sup> أبو العرب: طبقات علماء افريقية ص 17.

<sup>(86)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 20.

<sup>(87)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 187.

<sup>(88)</sup> البلاذري : فتوح البلدان ص 344 ـ 345، الطبري : الأمم والملوك 4 : 148، 199، ابن الأثير: الكامل 3: 31. للمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 262، 263.

<sup>(89)</sup> عبد الرحمن زكي: الفسطاط وضاحيتاها العسكر والقطائع ص 8.

آخر الـدهـر! "(<sup>(00)</sup>. أما صاحب فتوح افريقية فيروي أن الجند العربي قال لعقبة: «إنا دخلنا أرضا كثيرة العمارة، قوية الجيش، وجيوشها أقوى من جيوشنا، وجيوش الشام ومصر وبلادنا بعيدة منا، ومعنا من الرجال كثير، وليس لنا مقر تقيم فيه نساؤنا وتحفظ فيه أموالنا. وقالوا له: ابني لنا بلدة ((0)).

واذا علمنا أن الحملات العربية تميزت بمرافقة النساء للجند أي بوجود النروجات والأبناء في الخطوط الخلفية للجيش، أدركنا تصميم العرب على تأسيس مدينة مستقلة وعدم تفكيرهم في قيامها على أنقاض احدى المدائن الرومانية بافريقية اذ يذكر حسن حسني عبد الوهاب أنه لو كانت في البلاد عاصمة قديمة تناسب الفاتحين لما ارتادوا سواها كما فعلوا بدمشتى في الشام واشبيلية ثم قرطبة بالأندلس (29).

وتم تخطيط القيروان، حسب الطريقة التقليدية لبناء المدن العربية، منذ بناء الكوفة والبصرة والفسطاط، بدء ببناء المسجد الجامع ودار الامارة ثم قسمت الأرض المحيطة بها على القبائل العربية والناس لبناء الدور والمساكن، اذ كانوا يفردون كل قبيلة أو بطن من بطون الفاتحين بناحية معينة من التقسيم لانشاء دور مساكنهم(69).

فنـزل قوم من قبيلة فهـر العربية بالجهة الشيالية من الجامع وبنوا بها المساكن واتخذوا حولها بعض الأجنة. وفهر بطن من قريش قوم عقبة بن نافع

<sup>(90)</sup> ابن عذاري: البيتان المغرب 1 : 19 وقارن النويري: نهاية الأرب 22: 187، الحميري: الروض المعطار ص 486.

<sup>(91)</sup> فتوح افريقية المنسوب للواقدي 1: 4.

<sup>(92)</sup> حسن حسني عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية 1 : 42.

<sup>(93)</sup> سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1: 186.، حسن حسني عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة اليعربية 1: 48.47.

ورهطة، وعرف هذا الحي بمنازل الفهريين (<sup>94</sup>). وبرغم صمت المصادر عن أسياء خطط القبائل العربية بالقيروان، إلا أن الشذرات التي نصادفها من هذا المصدر أو ذاك توضح لنا أن السكان تسابقوا الى انشاء دورهم على شكل منازل الفسطاط بمصر من حيث الوضع والطراز، وبنى الموسرون منهم الى جانبها المساجد الصغيرة والكتاتيب، حتى اذا تكاثرت البناءات وتلاصقت وكونت حيا سموه باسم العشيرة التي تقطئه كرحبة القرشيين ورحبة الأنصار (<sup>50</sup>) وحارة بنى نافد.

وربها استعاروا للحي اسم أحد الأعيان من العرب النازحين كدرب المغيرة نسبة الى عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني، حليف بني عبد الدار الدي سكن القيروان وولاه قضاءها عمر بن عبد العزيز(696). ودرب أزهر ودرب أم أيوب وهلم جرا، بحيث لم يمر نصف قرن على تأسيس القيروان حتى أصبحت أم القرى المغربية وصارت العاصمة الافريقية التي تنتهي اليها المسالك، وتنفرق منها الطرقات الى المشرق والمغرب مثلها كانت قرطاجنة في عنوان عصر الرومان(69) ومع ذلك فإنها المركز الحربي الممتاز فهي بعيدة عن الساحل خوفا من غارات البيزنطيين وكذلك عن جوف الصحراء خوفا من غارات البيزنطيين القبائل العربية وهي في مأمن من تهديد البربر(89).

<sup>(94)</sup> البكري : المغرب 23 .

<sup>(95)</sup> الدباغ: معالم الايبان 3: 6، 19.

<sup>(96)</sup> عياض: تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض، تحقيق محمد طالبي ص 71.

<sup>(96</sup>م) المالكي: رياض النفوس 1: 126.

<sup>(97)</sup> حسن حسني عبد الوهاب: ورقات عن الحضارة العربية 1: 52.

<sup>(98)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 19-20، الحميري الروض المعطار ص 486.

وتختلف الروايات في تقدير مساحة المدينة فيذكر كل من ابن الأثير والرقيق، «وكان دورها ثلاثة آلاف باع وستهائة باع»(<sup>(99</sup>) أما ابن عذاري فيقول: «وكان دورها ثلاثة عشر ألف ذراع وستهائة ذراع(<sup>(100</sup>) وإذا علمنا أن الباع يساوي أربعة أمثال الذراع تقريبا أدركنا تساوي المساحتين.

ومن الجدير بالذكر أن أستاذنا سعد زغلول عبد الحميد يذكر أن المساحة الأولى تساوي خسة آلاف وثبانيائة متر تقريبا. والمساحة الثانية تساوي سبعة آلاف متر. ومن هنا استنتج أن المساحة الأولى تمثل المدينة العسكرية اما الثانية تمثل المدينة العسكرية وما انتشر حولها من مساكن القبائل العربية (101) وهذا لا يتفق مع قيمة كل من الباع والذراع والعلاقة بينها.

وبطبيعة الحال لم يتم بناء المدينة بهذا الشكل دفعة واحدة اذ كمل البناء في أربع سنوات، وذلك سنة 55هـ/674م<sup>(102)</sup>.

ويذكر المالكي خلال ترجمته لأبي ليلى دُخَيْن بن عامر الحجري اليمني أنه دخل افريقية وأقام بها، ويذكر أنه كتب لعقبة بن نافع، وشهد معه المشاهد كلها والحروب والفتوحات التي كانت بافريقية والمغرب، ثم رجع الى مصر وقتل

<sup>(99)</sup> ابن الأثير: الكامل 3 : 234، النويري: نهاية الأرب 22: 189 والباع: هو قدر مد اليدين وما ينهل من البدن انظر ابن منظور لسان العرب المحيط 1: 288.

<sup>(100)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 21. والنواع: من طرف المرفق الى طرف الأصبع الوسطى. وكان ابت عذاري: البيان المغرب 1: 21. والنواع: من طرف المرفق (لاء معاوية العراق، أواد قياس البتداء وضع النذراع لقياس الارضين، ان زياد بن أبيه حين ولاء معاوية العراض بين ذلك، السياد، جمع ثلاثة رجال: رجالا من طوال القوم، ورجلا من قصارهم، ورجلا متوسطا بين ذلك، وإخذ شائد، فجعله ذراعا لقياس الارضين. وعرف ذلك بالذراع الزيادي ولم يزل كذلك حتى صارت الحلافة لبني العباس. انظر أحمد الشرباصي؛ المعجم الاقتصادي الاسلامي ص 179 (بيروت 1981).

<sup>(101)</sup> انظر تاريخ الفتح العربي 1: 186\_187.

<sup>(102)</sup> ابن الأثير: الكامل 3: 234، ابن عذاري: البيان المغرب 21:1، النويري: نهاية الأرب 22: 1881.

سنة 100هــ<sup>(103)</sup>. وهذا النص في غاية الأهمية اذ يدل على ظهور خطة الكتابة بافريقية في خلال ولاية عقبة. وهو ما يعرف بخطة الرسائل (الانشاء).

كما أنه ينسب الى معاوية بن أبي سفيان، فضل السبق في وضع ديوان الحاتم وهو عبارة عن دائرة خاصة للكتاب الذين تولوا أمر المراسلات الحكومية في الدولة. وكان من مهام هذا الديوان تسجيل ما يصدر عن الخليفة، ثم يختم سواء كانت رسالة أم وثيقة قبل أن يرسل الى الولايات والأمصار والأقاليم.

وكانت الرسائل \_ قبل انشاء ديوان الخاتم \_ تصدر غير مختومة بتوقيعات الخليفة، وحدث أن أعطى معاوية كتابا الى عمرو بن الزبير يأمر فيه زياد ابن أبية عامله في بلاد العراق، بأن يعطي حامله مائة ألف درهم، ففض عمرو الكتاب، وجعل المائة مائتين، وتسلم المبلغ من زياد. فلها رفع زياد حسابه الى معاوية أنكر هذا العدد، فاكتشف معاوية عند ذلك تزوير عمرو وأمر بسجنه. غير أن أخاه عبد الله بن الزبير دفع المبلغ الزائد الى معاوية وضمن بذلك اطلاق سراح أخيه (104)

ومنذ ذلك الوقت أصبحت الرسائل تصدر مختومة، بعد أن تحزم بخيط وتحتم بالشمع، ثم تختم بخاتم صاحب هذا الديوان. بحيث لا يعلم أحد ما تشتمل عليه، ولا يستطيع فضها أيضا، ولو حاول حاملها ذلك لاكتشف أمره فوراً.

وقد اتبع ولاة الأقاليم نفس الأسلوب، فاعتاد زياد بن أبية أن يختم الرسائل، وأن يحفظ نسخا من جميع أوامره (105)، ومن المرجح أن ذلك تم بناء

<sup>(103)</sup> أنظر المالكي: رياض النفوس 1: 150.

<sup>(104)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 1 : 276، الطبري: الأسم والملوك 6: 184، للمؤلف: دارسات في تاريخ الدولة الحربية ص 318.

<sup>(105)</sup> موليوي حسين: الادارة العربية ص ــ 169، حسان على حلاق: تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي ص 92ـ9.9.

على تعليات معاوية المعروف بدقته الى جميع ولاته بالدولة الاسلامية، ومنها افريقية فلا يستبعد قيام - عقبة بإنشاء ديوان الحاتم بافريقية - كذلك لضهان سرية مكاتباته مع الحلافة بدمشق<sup>(105)</sup>. ومن الجدير بالذكر أن من تولوا خطتي الكتابة بكل من افريقية ودمشق كانا يمنيان عما يدل على اعتهاد الدولة الأموية على هذا العنصر النشط سواء في الفتوحات الاسلامية أو الادارة.

وفي نفس العام عُزل عقبة وتولى أمور افريقية أبو المهاجر دينار مولى مسلمة بن نحلد الأنصاري والي مصر والمغرب في الفترة (47\_ 62هـ/661،86م)من قبل الخليفة معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد ومسلمة «أول من جمعت له مصر والمغرب» فاستغل على ما يبدو سياسة عقبة المتشددة تجاه البربر من جهة ورغبته في مكافأة أبي المهاجر دينار مولاه الذي أخلص في خدمته من جهة ثانية وقام بعزل عقبة بن نافع «فأساء (أبو المهاجر) عزله وسجنه وأوقره حديدا حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله»(107).

وخرج أبو المهاجر دينار بجيوش أهل الشام ومصر الى افريقية (108) أكثرهم قبائل أهل الراية لانتهاء مسلمة بن مخلد الى الأنصار، حيث استقروا بها بعد الغزو. اذ يروي ابن عبد الحكم «وكان الناس قبل أبو المهاجر. . . يغزون افريقية، ثم يقفلون منها الى الفسطاط، وأول من أقام بها حين غزاها أبو المهاجر مولى الأنصار أقام بها الشتاء والصيف واتخذها منزلا» (109) كها يضيف المالكي أنه في خلال خروج أبو المهاجر دينار للغزو بافريقية «لم يبق (بالقيروان) إلا شيوخ ونساء (109) أي عائلات المقاتلين .

<sup>(106)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 1 : 276، المالكي: رياض النفوس 1: 150.

<sup>(107)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 55\_56.

<sup>(108)</sup> المالكي : رياض النفوس 1 : 31.

<sup>(109)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص ـ 57، ابن الأبار: الحلة السيراء 2 : 326.

<sup>(110)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 33.

لم يكتف أبو المهاجر بإساءة عزل عقبة ، بل يروي أنه «كره أن ينزل في المؤضع المذي اختطه عقبة بن نافع ، ومضى حتى خلفه بميلين فابتني ونزل»(111) «بدكرور، مدينة البريم،(112) أو بتكيروان حسب تسمية الرقيق(113) وذلك لاستهالة البربر باللين والمداراة.

ولذلك نلاحظ أنه من خلال فترة ولايته التي استمرت من 55هـ/674م وحتى 62هـ/681م أي لمدة سبع سنوات تميزت حملاته العسكرية بالمصالحة اذ يروي خليفة بن خياط في احداث سنة تسع وخمسين «فيها غزا دينار أبو المهاجر فنزل على قرطاجنة، فالتقوا فكثر القتل والجراح في الفريقين وحجز الليل بينهم وانحاز المسلمون من ليلتهم، فنزلوا جبلا في قبلة تونس، ثم عاودوهم القتال فصالحوهم على أن يخلوا لهم الجزيرة (شريك نسبة الى شريك العبس أو باشو)»(111). ويؤكد ذلك المالكي بقوله أن أبا المهاجر «صالح عجم افريقية»(115).

وهكذا تمكن أبو المهاجر من تحييد الجبهة البيزنطية، فأسرع الى الزحف في اتجاه المغرب الأوسط حتى انتهى الى العيون المعروفة «بأبي المهاجر»، ثم استولى على ميله وانتهى به المطاف الى أبواب تلمسان(116) حيث هزم قبيلة أوربة البرنسية وصالح زعيمها كسيلة بن مكيزم وكان نصرانيا واتخذه حليفا،

<sup>(111)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 57، ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 326. ابن عذاري: البيان المغرب 1: 22.

<sup>(112)</sup> المالكي : رياض النفوس 1 : 32 .

<sup>(113)</sup> انظر النويري: نهاية الأرب 22 : 190.

<sup>(114)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 1 : 272، الحميري: الروض المعطار ص 76.

<sup>(115)</sup> المالكي: رياض النفوس 1 : 33.

<sup>(116)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 1 : 272.

فاعتنق الاسلام وأسلم معه كثير من قومه وتمكن أبو المهاجر بفضل هذه القوة الجديدة من السيطرة على المغرب الأوسط(<sup>117</sup>).

وفي سنة 60هـ/680م توفي الخليفة معاوية وخلفه ابنه يزيد الذي كان مقتنعا بفضل عقبة وحسن بلائه في فتح افريقية، ولهذا أعاده الى ولاية افريقية، وعزل أبا المهاجر دينار سنة 62هـ/681م. وبذلك تبدأ ولاية عقبة بن نافع الثانية ومدتها سنتنان (62 ـ 64هـ/681م ـ 684م)

عاد عقبة الى القيروان وبصحبته بعض كبار الصحابة (118) وامدادات من جيش الخلافة تقدر بعشرة آلاف فارس من القبائل العربية ولكن ابن عبد الحكم يروي أن هذا الجيش كان يحتوي على «خمسة آلاف رجل من أهل مصر (الفسطاط والجيزة)». ويرجع ذلك تحذير عبد الله بن عمرو بن العاص، لعقبة ابن نافع خلال مروره بالقسطاط في طريقه الى افريقية قائلا: «اياك أن تكون لعنة أرامل أهل مصر» (119) أي سببا في شهادة أزواجهم في حروب افريقية.

وكانت أولى أعمال عقبة بافريقية، أعاد الجالية العربية الى سكنى القيروان، مدينته الأولى، وأمر بتخريب المعسكر العربي البريري (تيكيروان). وأقبل الناس على تعمير منازلهم الأولى فرجعت اليها في أقرب وقت نضارتها، وأبى الله إلا أن يكون عقبة المبدي المعيد (120).

أما ثاني أعماله والأخيرة، فهي حملته الى المغرب الأقصى، اذ كان عقبة رجــلا عنيفا متشبعا بذلك الحماس الصوفي الذي يدفعه الى التماس الشهادة

<sup>(117)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 1 : 314، ابن خلمون: العبر 6 : 193، ابن الأبار: الحلة السيراء2: 327 تعلمة,(3).

<sup>(118)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 45، المالكي: رياض النفوس 1: 34.

<sup>(119)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 61،60.

<sup>(120)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 34، ابن عذاري: البيان المغرب 1 : 22، حسن حسني عبد الوهاب: ورقات 1 : 51.

وبيع نفسه من الله، كما يقول هو نفسه لذلك خرج على رأس خمسة آلاف فارس (121) من جند الفسطاط(121) ومن انضم اليهم من أهل الغيروان(123).

وترك بالقيروان ستة آلاف مقاتل، كحامية القيروان بقيادة كل من عمر ابن على القرشي، وزهـير بن قيس البلوي(12<sup>4)</sup> وذلـك للدفاع عن القاعدة العربية (القيروان) وحماية العرض (النساء والأولاد) والأموال.

وهاجم عقبة باغاية وهي باب جبل أوراس المفضل الى منطقة السوس بالمغرب الأقصى، حيث تستقر قبائل من لواته وضريسه فهزمهم عقبة فانسحبوا مع الروم الى المدينة الحصينة وغنم العرب خيلا لم يروا في مغازيهم أصلب منها ولا أسرع، من نتاج جبل أوراس (125).

ثم زحف الى بلاد الزاب وهي تقع على أطراف الصحراء، تتميز بحر هوائها وكثرة نخيلها وتشتمل على مدن كثيرة مثل: المسيلة ونقاوس وطبنة وبسكرة وبهودة وغيرها، فهاجم عاصمة الاقليم أذنه \_ وهي تقع على بعد اثنا عشر ميلا من مدينة المسيلة التي ستبنى بعد عصر الفتوح \_ ويصف الحميري اذنة بقوله «وهي كثيرة الأنهار والعيون العذبة، وهي مدينة رومية قديمة، وكان حولها ثلاثماثة وستون قرية للروم كلها عامرة، وهي كانت مملكة الروم بالزاب» فلها بلغهم قدوم العرب هربوا الى حصنهم والى الجبال «ومن هذه العزوة ذهب عز الروم بالزاب» وذلوا حتى آخر الدهر. على حد تعليق المصادر (126).

<sup>(121)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 29.

<sup>(122)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والأندلس ص 61.

<sup>(123)</sup> المالكي : رياض النفوس 1: 34.

<sup>(124)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 59، المالكي: رياض النفوس 1: 34.

<sup>(125)</sup> الحميرى: الروض المعطار ص 76,76.

<sup>(126)</sup> انظر اليعقوبي ص 350، البكري: المغرب 59، 144. الاستيصار ص 171-172، الحميري: الروض المعطار 20، 281، 558، النويري: نهاية الأرب 22: 191.

ورحل عقبة حتى نزل تاهرت، فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأجابوهم ونصروهم ولكن العرب تمكنوا من الانتصار<sup>(127)</sup>. واندفع عقبة زاحفا الى طنجة حيث نصحه صاحبها يليان بالاتجاه الى المغرب الأقصى، حيث جموع البرير الذي لا يعلم عددهم إلّا الله. وبدأ عقبة بالسوس الأدنى وهي البلاد المعروفة «تامسنا»، حيث استقرت قبائل مصمودة، ثم اتجه عبر طريق وليلي الى بلاد تادلاً، ثم وادي درعة حيث أقام مسجدًا بها لنشر الاسلام، ثم إلتف حول جبال أطلس العليا عن طريق سجلهاسة التي ستبنى بعد ذلك. لكي يتجه غربا نحو الأقاليم الغنية، حيث تستقر قبائل هسكورة وتمكن من الاستيلاء على مدينة أغات، ثم نفيس حيث بني بها مسجده الثاني وانتهى به الأمر بالاستيلاء على وادي سوس الأقصى وعاصمته ايجلي حيث بني مسجدا ثالثًا كذلك. ومن ايجلي سار الى ماسة ومنها الى رأس ايغيران يطوف Cap guir على المحيط الأطلسي حيث اقتحم المحيط بفرسه قائلا: «يارب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك»(128).

ومن استعراض خط سير حملة عقبة بن نافع حتى المحيط الأطلسي، يحق لنا التساؤل، هل كان هدف عقبة أن تطأ أقدام العرب بلاد المغرب أم كانت الأسلاب والمغـانم أم نشر الاسلام بين القبائل البربرية الوثنية، لاشك أن الاختيار الثالث هو الذي ينسجم وشخصية عقبة المتصوفة المتدينة، وبالتالي كان بناء المساجد بين هذه القبائل شيء طبيعي ولكن المصادر تصمت عن ترك عقبة بعض رجاله لتعليم هذه القبائل، الاسلام والحلال والحرام، فيها عدا حالة وإحدة، ففي طريق عودة عقبة وعند وادي تنسيفت، في منتصف المسافة بين مدينتي مراكش ومـوجـادور، ترك عقبـة واحدا من أصحابه اسمه شاكر (127) الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 43، المالكي: رياض النفوس 1: 37، الدباغ:

معالم الايمان 1: 50، ابن عذاري: البيان المغرب 1 : 24\_25.

<sup>(128)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 38ـ39، ابن عذاري : البيان المغرب 1: 26ـ27، الحميري: الروض المعطار 71، 330، 578، النويري: نهاية الأرب 22: 192.

لتعليم البربر أصول الاسلام وهذا الموضع عرف باسم هذا التابع فهو رباط شاكر عند الكتاب وهو حاليا يعرف بسيدي شيكر (129)، لذلك لا نستبعد ترك عقبة لبعض أصحابه لنشر الاسلام بين القبائل البربرية التي مر بها ووجد عندها القبول لدعوته وهذا ما يؤكده ابن عذاري بقوله: «وقد كان عقبة ابن نافع، ترك فيهم بعض أصحابه يعلمونهم القرآن والاسلام، منهم شاكر صاحب الرباط وغيره (1800).

ولكن سرعان ما انقلبت الحملة المظفرة الى مأساة مروعة ، اذ تمكن الروم من ترتيب صفوفهم وعقدوا حلفا مع القبائل البريرية بقيادة كسيلة الذي فر من من ترتيب صفوفهم وعقدوا حلفا مع القبائل البريرية بقيادة كسيلة الذي فر من معسكر عقبة نتيجة اهانته ويبدو أنهم انقسموا الى جيشين: الأول في ثلاثين من ستة آلاف ونجده عقبة (181) والثاني في خسين ألفا بقيادة كسيلة لملاقاة عقبة ابن نافع الذي قرر خلال عودته الاستيلاء على مدينتي تهودة وبادس ولذلك سمح لعامة الجيش بالعودة الى القيروان «للاياب الى أحيائهم» والبدار الى عياهم» وخاصة أنهم كانوا محملين بالمغانم والسبى بعد سنوات في غزوة واحدة (132).

ورغم ما أوردته المصادر المغربية، حول مبررات انسحاب جيش عقبة وتركه في قلة من الجند، إلا أن تطورات الأحداث في مقر الخلافة الأموية بدمشق، تقدم لنا مبررا لا يخلو من وجاهة ففي 63هـ/682م ثار الأنصار والمهاجرون بالمدينة وهُزموا بوادي الحرة وقُتلوا، ومن بقي منهم أرغم على مبايعة يزيد بالولاء وأنه يحل له استرقاقهم. وبالاضافة لما أنزل بأهل المدينة من القتل (129) انظر ابن عذاري: البيان المغرب 1: 27، ليغي برونسال: نص جديد عن فتح العرب للمغرب، صحيفة المعهد المعري بمدريد ص 209 مامش 1، ص 220.

<sup>(130)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1 : 43.

<sup>(131)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والاندلس ص 59. ابن الابار: الحلة السيراء 2: 329. (132) للمالكي: رياض النفوس 1: 41، 42، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 20.30.

والنهب والرق والسبى فقد قام جند الشام بمحاصرة مدينة مكة ورمي الكعبة الشريفة بالمجانيق للقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير بها «فتواردت أحجار المجانيق والعرادات على البيت، ورمي مع الأحجار بالنار والنفط. وغير ذلك من المحروقات، وانهدمت الكعبة في ربيع الأول 644/683 (683).

ولاشك أن مثل هذه الأخبار تُوقع الذعر في نفوس الأتقياء الورعين من الصحابة يضاف الى ذلك أن الخليفة يزيد بن معاوية توفي بعد ذلك بأحد عشر يوما وتولى ابنه معاوية بن يزيد لمدة أربعين يوما الى أن مات، فانقسمت القبائل العربية ببلاد الشام: القيسية بزعامة الضحاك بن قيس الفهري، عامل دمشق، مالت الى عبد الله بن الزبير، الثائر بالحجاز. واليمنية بزعامة حسان ابن مالك بن بُحدّل الكلابي، عامل فلسطين، وخال الخليفة يزيد، ومالت الى بيت بنى أمية.

ومرت الشام، مركز الدولة الأموية، ومنبع قوتها، بظروف حرجة وصعبة فالبلاد بدون خليفة، وأهل الشام، انقسموا أحزابا وشيعا، وأخذ كل حزب من القيسية واليمنية، الاستعداد لمواجهة الآخر (141 ولاشك أن أحداث المشرق انعكست على حملة عقبة بالمغرب الأقصى والعاصمة العربية بالقيروان، عما دفع بعض جند عقبة من اليمنية والقيسية، للانسحاب مسرعين الى القيروان، للتداول والتباحث مع عصبيتهم فيها يحدث بالمشرق، خصوصا وأن ابن عذاري يقدم رواية تعني أن عقبة توفي في أواخر سنة 644-684م أو أوائل سنة 65هـ/684م أي بعد وفاة كل من الخليفة يزيد وإبنه معاوية.

وهبا ظهر كسيلة بقواته، وأدرك عقبة وصحبه حرج موقفهم وصمّموا على

<sup>(133)</sup> انظر المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر 3: 69-72.

<sup>(134)</sup> انظر للمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 324-330.

<sup>(135)</sup> انظر ابن عذاريي : البيان المغرب 1: 30.

النصر أو الشهادة وحتى أبو المهاجر الذي كان برفقة عقبة أسيرا فضل الشهادة على اطلاق سراحه والساح له بالعودة الى القيروان وتولى أمر من بها من المسلمين. فقيام عقبة وأبو المهاجر ومن معها «وكانوا زهاء ثلثهائة من كبار الصحابة والتابعين من قريش» (180) بكسر جفون سيوفهم - كدليل على القتال حتى النهاية - ويزلوا عن حيولهم، معلنين لاعدائهم لا نية لأحدهم في الفرار، وقاتلوا قتالا شديداً حتى قتلوا عن آخرهم بتهودة (187) في 644/684م. إلا أن بعض المصادر تضيف «إلا بعض وجوههم أسروا؛ فقواهم ابن مصاد صاحب قفصة وبعث بهم الى زهير بن قيس» (1881) البلوي بالقيروان ومنهم محمد ابن أوس الأنصاري ويزيد بن خلف العبيي (1890).

استغل كسيلة نبأ استشهاد عقبة وأثره المعنوي في بقية جند القيروان وزحف بقواته اليها. وفي العاصمة العربية تباينت مواقف القبائل العربية والسلمين من البربر الى ثلاثة مواقف: الأول بقيادة زهير بن قيس البلوي صاحب عقبة وصنوه دينا وعقلا قرر مقاومة كسيلة وجيشه (140). وكان يتكون من قبائل بلى، وغسان وحضرموت (141). أما الثاني بقيادة حنش بن عبد الله الصنعاني ومن معه ويبدو أنهم من القبائل العربية اليمنية الوافدة من الفسطاط بمصر فقد فضلوا العودة اليها اذ «لا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين الى مشرقهم (141)»، مما اضطر زهير بن قيس وأصحابه الى الانسحاب المسلمين الى مشرقهم (141)»، مما اضطر زهير بن قيس وأصحابه الى الانسحاب

<sup>(136)</sup> انظر البيان المغرب 1: 30 وابن خلدون العبر 6: 194\_191.

<sup>(137)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 29، 30.

<sup>(138)</sup> ابن خلدون: العبر 6: 194.

<sup>(139)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 31.

<sup>(140)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 44\_45.

<sup>(141)</sup> ابن عُذَارى: البيان المغرب 1: 31.

<sup>(142)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 46، ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 331، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 31.

الى برقة حيث أقام مرابطا. ويروي المالكي أنه انسحب الى لوبيا ومراقية (قلا) أي أن العرب عادوا مرة ثانية الى أبواب افريقية. أما القسم الثالث من القبائل العربية وهم من الشيوخ الهرمى والنسوان والأطفال والضعفاء (الفقراء) المثقلين بالعيال وكل مثقل من التجار وأهل الذمة والمسلمين من البرير، فقد اضطروا الى ملازمة القيروان وعدم مغادرتها خصوصا بعد أن راسلوا كسيلة يسألونه الأمان، فأجابهم الى ذلك (144).

ولاشك أن كسيلة البربري قد أسلم وحسن إسلامه بالرغم من ثورته ضد عقبة. اذ يبدو أن سياسة أبو المهاجر دينار السلمية تجاه القبائل البربرية خلال فترة حكمه لافريقية التي استمرت سبع سنوات اضافة الى جهود عقبة السابقة لولايته الثانية، ظهرت نتائجها خلال هذه المحنة، مثل صاحب قفصة الذي افتدى أصحاب عقبة الذين أسروا وأرسلهم الى القيروان، لاشك أنه تحول الى الاسلام. وكسيلة الذي دخل القيروان عاصمة الاسلام بافريقية وقبل أن يتوج فيها أميرا على افريقية ومن بقي بها من العرب لمدة خسة سنوات (<sup>145)</sup> وأخيرا ما يرويه المالكي عن وجود ألفين من البربر المسلمين ضمن قوات زهير بن قيس البلوي المنسجة (<sup>166)</sup>.

وفي نفس الوقت، كانت الأحداث تتطور بعاصمة الحلافة الأموية في المشرق، اذ قتل الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء سنة 61هـ/680 وثار الأنصار والمهاجرون بالمدينة في 63هـ/682م، حيث هزموا بوادي الحرة وقتلوا وامحت قوتهم الى الأبد فاضطر أغلبية أهل المدينة الى الفرار، أما من بقي منهم فقد أرغم على القسم ليزيد بن معاوية بالولاء وأن يحل له أسترقاقهم

<sup>(143)</sup>انظر رياض النفوس 1: 46؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان 5: 25، 94.

<sup>(144)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 44، الدباغ: معالم الايبان 1: 55.

<sup>(145)</sup> ابن خلدون: العبر 6 : 194.

<sup>(146)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 45.

وببيعهم عما اضطر الجميع الى اللجوء الى وطن جديد أقل قسوة ليعيشوا في أجواء مناسبة فالتحقوا بالجيش الافريقي والبعض الآخر انتقل الى افريقية واستقر بها(147) وللذلك كانت أغلبية زعاء القبائل العربية بافريقية زبيرية الهوى، حتى لحق أبو عبيدة وعياض أبناء عقبة بن نافع الفهري بابن الزبير علانية (148).

ونشأ الصراع حول السلطة في البيت الأموي، بين الفرع السفيافي، والفرع المرواني، انتهى بتولية مروان عبد الحكم (64ه - 65ه - 683 / 686م)، ثم ابنه عبد الملك بن مروان (65ه - 86ه / 684 / 705 ما أن تمكن من فرض سيطرته على بلاد الشام (149 متى أسند الى زهير الذي ما أن تمكن من فرض سيطرته على بلاد الشام (149 متى أسند الى زهير المن قيس ولاية افريقية، وأمده بالمقاتلين من القبائل العربية المستقرة في الشام (150 من فاذا علمنا أن القبائل العربية المقاتلة بالشام كانت مقسمة الى خسة أجناد: اثنان في جنوب الشام وهما جند فلسطين وجند الأردن واثنان في الشام يغلي بالعصبية العربية من جراء موقعه مرج راهط، وزادها تأججا قصائد الشعراء: اليانية يضاخرون، والقيسية يندبون. حتى اندلعت الحرب بين الشعساء من قبائل كلب وتغلب وقد وقعت بين الفريقين عدة وقائم وقائم وأدادا.

وبالرغم من وقوف قبيلتي كلب وتغلب اليمنيتين دفاعا عن بني

<sup>(147)</sup> انظر المسعودي: مروج الذهب 3: 70، دوزي: تاريخ مسلمي اسبانيا 1: 62، 73-75.

<sup>(148)</sup> انظر الكندي: الولاة والقضاة ص 41.

<sup>(149)</sup> ابن قتية : المعارف ص 155، المسعودي: مروج الذهب 3. 91، ابن الأثير: الكامل 3: 317.316.

<sup>(150)</sup> المالكي : رياض النفوس 1: 46.

<sup>(151)</sup> المبلافري: أنساب الأشراف 5: 301، 303، 308، 316، فتوح البلدان 178 اليعقوبي: 80-87، الحموي: معجم البلدان 1: 103 (أجناد الشام).

أمية، إلا أن الشابت أن عبد الملك جعل نفسه فوق الأحزاب وعمد الى التخفيف من حدة العصبية بين اليانية والقيسية، فكان يلتمس منه اشتباكها ودفع الدية عن قتلاهما ويجمع زعاءهم على الطعام وكذلك شعراءهم (152). ولذلك يرجح ترغيب عبد الملك لهذه القبائل القيسية \_ والتي كانت زبيرية الهوى \_ في الاشتراك في الجيش الافريقي حتى يتخلص من خطرهم ويطفأ نار العصبية بالشام في نفس الوقت.

اذ يذكر المالكي أن عبد الملك أرسل «الى أشراف العرب ليحشدوا اليه الناس من الشام (153) بينها يروي الدباغ أنه أرسل «رجال العرب وأشرافهم يحشدون عليه الناس من مدائن الشام» (154)، ثم يضيف المالكي أن عبد الملك، أمر بالصرف على هذه الحملة من بيت مال مصر «وأفرغ عليهم أموال مصر» فسارع الناس الى الجهاد، واجتمع منهم خلق عظيم (155).

وتصمت المصادر عن اعداد هذه الامدادات الشامية، ماعدا المالكي الذي يوضح لنا أن زهير خلال انسحابه من القيروان كانت قواته مشكلة من ألفين من البربر وأربعة آلاف من العرب، فإذا أضفنا اليها الامدادات الشامية اتضح لنا صدق رواية ابن خلدون التي تذكر أن زهير زحف الى افريقية «في آلاف من العرب» (155 من بينهم بقايا قبيلتي معافر ولخم اليمنية والمستقرة بمصر بسبب ميلهم لابن الزبير ومعارضتهم لبنى مروان (157).

<sup>(152)</sup> الأصفهاني: الأغاني 17: 112-116، البلاذري: أنساب الأشراف 5: 311.

<sup>(153)</sup> رياض النفوس 1: 46.

<sup>(154)</sup> معالم الايمان 1: 59.

<sup>(155)</sup> رياض النفوس 1:46

<sup>(156)</sup> رياض النفوس 1: 45، العبر 6: 194.

<sup>(157)</sup> انظر الكندى: الولاة والقضاة ص 45.

ومن العجيب أن يتبوأ زهير، منصب القيادة للجيوش الأموية رغم مقاومته للأمويين عند استيلائهم على مصر في 65هـ/ 684م  $(^{757})$  ورغم انتيائه لقبيلة بلى اليمنية بمصر التي كانت علوية الهوى $(^{581})$  وأقام بعضها في الرمادة من لوبية مع آخرين من قبائل جهينة وبني مدلج العربية  $(^{671})$  ولعل السبب في ذلك يرجع الى أن زهير كان من أصحاب عقبة وأعلم الناس بافريقية من بعده  $(^{601})$ .

وما أن زحف زهير بن قيس بقواته الى افريقية في 69هـ/688م حتى يضطر كسيلة وأتباعه الى الانسحاب الى ممش خوفا من انقلاب عرب القيروان عليه، اذا هاجمه زهير «فان بها قوما من المسلمين لهم علينا عهود، ونحن نخاف، إن أخذنا القتال معهم، أن يكونوا علينا» بالإضافة الى ما تميز به موقع ممش الاستراتيجي لوفرة المياه وكمعبر الى الاعتصام بالجبال في حالة الهزيمة (161).

انتصر العرب وقتل كسيلة وتمادت العرب في تتبع أتباعه حتى سقوا خيولهم من وادي ملوية أي وصلوا الى الحدود الشرقية للمغرب الأقصى. ولكن سرعان ما اضطر زهير الى الانسحاب الى المشرق مرة أخرى اذ تعرض اقليمي برقة وطرابلس - حيث استقرت عصبية زهير ـ لهجهات الروم الانتقامية ؛ فأسرع زهير على رأس سبعهائة مقاتل من عرب صدف ومذحج لانقاذ ما سباه الروم من المسلمين ولكنه قتل 162 وغم ذلك استمر الوجود العربي في افريقية بالقيروان وبإقليمي برقة وطرابلس، الى أن تمكن عبد الملك بن مروان من

<sup>(157</sup>م) ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص 272، الكندي: الولاة والقضاة ص 43.

<sup>(158)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 19، 27، عبد الله خورشيد البري: القبائل العربية بمصر في القرون الثلاثة الأولى للهجوة ص 187.

<sup>(159)</sup> اليعقوبي: كتاب البلدان ص 131، عبد الله خورشيد البري: القبائل العربية ص 187.

<sup>(160)</sup> لهبن عذاوي : البيان المغرب 1 : 31، السلاوي: الاستقصا 1: 82.

<sup>(161)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 47، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 32.

<sup>(162)</sup> انظر ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والمغرب ص 66-65.

القضاء على ثورة عبد الله بن الزبير، التي استمرت من 63هـ/682م حتى سنة 73هـ/692م وفرضت سيطرتها على اقليم الحجاز والعراق(<sup>63)</sup>.

فأرسل عبد الملك، حسان بن النعان الغساني (73 \_ 85هـ/663 \_ 704) وهو حسان بن النعان بن عدى بن بكر بن مغيث بن عمرو بن مزيقيا ابن عامر بن الأزد، لذلك ينتسب بنو غسان الى أزد البمن، ويذكر نسابوا العرب أن اسم غسان نسب اليهم بسبب استقرارهم بعض الوقت في اقليم تهامة بجوار عين ماء يقال له غسان فنسبوا اليه وديار غسان بالشام كانت بالبرموك والجولان وغوطة دمشق ومنهم من نزل الأودن (164).

وهو من سلالة ملوك عرب الشام القدماء من الغساسنة ويدل اختياره على اهتمام خلافة الأمويين بدمشق بولاية افريقية، اذ يعتبر حسان من أشهر قواد الشام، وأول قائد من قوادها تسند البه ولاية افريقية، خصوصا وأن عبد الملك قد جهزه بأربعين ألف مقاتل من أجناد الشام فيهم «نحو من ستة آلاف فارس» (165) وبعض من قبيلة حسان الغسانية، كيا أطلق يده في بيت المال بمصر بقوله «اني قد أطلقت يدك في أموال مصر، فأعط من معك ومن ورد عليك، واعط الناس» فانضم اليه بطرابلس من كان هناك من عرب افريقية (165).

دخل حسان بقواته القيروان، حيث استراح ووضع خطته الاستراتيجية لاخضاع بلاد المغـرب وتتمشل في عدم ملاقاة أعداءه معا وعدم التورط في الحرب مع جبهتي الروم والبربر في نفس الوقت. وقرر البدء بالجبهة الرومية

<sup>(163)</sup> المسعودي: مروج الذهب 2: 83، ابن عذاري : البيان المغرب 1: 34.

<sup>(164)</sup> انظر الحميري : الروض المعطار ص 65.

<sup>(165)</sup> ابن الأثير : الكامل 4 : 179، ابن عذاري : البيان المغرب 1: 34، النويري: نهاية الأرب 22 · 196

<sup>(166)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 62.

والتي تمثلت في عاصمة الروم قرطاجنة الحصينة عاصمة افريقية القديمة، فقام بمحاصرتها وكان بها عدد كبير من الروم، وجينها عضهم طول الحصار هربوا في مراكبهم الى صقلية فلم يصب حسان بالمدينة إلا «قليلا من ضعافهم»، ثم أوقع الهزيمة بقوات رومية بربرية بمدينتي صطفورة وبنزرت (167).

عاد حسان الى القيروان، لاعادة ترتيب قواته ومعالجة من أصيب من أصحابه والاستعداد لمواجهة الجبهة البربرية، والتي تمثلت في الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة البرية التي استوطنت جبل أوراس والتي نجحت في توحيد قبائل الجبل تحت قيادتها حتى أطلق عليها «ملكة البربر» والتقى العرب بالكاهنة واتباعها على نهر نيني احدى روافد وادي مسكيانة ولكن العرب هزموا هزيمة مرية إذ قتل منهم خلق كثير حتى أطلق على موضع المعركة نهر البلاء مرة، موادي المعذاري مرة أخرى، نسبة الى من قتل من شباب العرب. وأسر من العرب ثمانين رجلا، أطلقتهم الكاهنة، ماعدا أحدهم، يسمى خالد بن يزيد العسي، وهو من قبائل قيس، تبنته الكاهنة (168) كما أن نسبة كثيرة من أفراد جيش حسان تفرقت في نواحي افريقية حتى أنه «أقبل يرفق في سيره طمعا فيمن نجا من أصحابه أن يلحقوا به» (169) حتى وصل الى موضع يعرف بقصور حسان يقع بالقرب من مدينة تاورغى الحالية ما بين برقة وطرابلس. حيث أقام حسان يقع بالقرب من مدينة تاورغى الحالية ما بين برقة وطرابلس. حيث أقام ومن بقي من أصحابه لمدة خسة سنوات (170) ويبدو أن عبد الملك أرسل اليهم بعض الامدادات العاجلة بعضها من قبيلة خولان اليمنية اذ يذكر كل من خيافة بن خياط والمالكي لنا روايات ترجع هذا الرأي.

<sup>(168)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والمغرب ص 63، الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 55، ابن الأشير: الكاسل 4: 370-371، الشويري: نهاية الأرب 22: 197، الحسيري:

الروض المعطار ص 65 (أوراس)

<sup>(170)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 57، البلاذري: فتوح البلدان ص 229، النويري : نهاية الأرب 22: 197.

وهـذه الروايات تدور حول ارسال قادة من عرب خولان على رأس امدادات من الجند الى افريقية. فإبن خياط يروي في أحداث سنة 74هـ «وفيهـا اطلع سفيان بن وهب (الحولاني) الى افريقية فبلغ وفي العام التالي (75هـ) «أطلع صفيان بن وهب الحولاني بالجيش الى افريقية». ويضيف المالكي أن سفيان شهد فتح مصر وبقي حتى ولى الامارة لعبد العزيز بن مروان، على بعث (الطالعة) الى افريقية سنة 78هـ» (171 واذا جاز لنا أن نعتبر أن حملتي ابن وهب في 74هـ، 78هـ، هي حملة واحدة وإن التاريخ الأول هو الأرجع، أدركنا أن هذه النصوص غاية في الأهمية. لأن كلمة «الطالعة» تطلق على التحركات العربية الكبرى مثل طالعة موسى بن نصير الى الأندلس في التحركات العربية الكبرى مثل طالعة موسى بن نصير الى الأندلس في في 123هـ/712م، والطالعة الشامية لبلج بن بشر القشيري من سبتة الى الأندلس في في 123هـ/714م، والطالعة الشامية لبلج بن بشر القشيري من سبتة الى الأندلس في الاستقرار بافريقية.

وما أن تكاملت الامدادات الآتية من الشام ومصر، حتى زحف حسان الى افريقية فأمرت الكاهنة البدوية أتباعها بتخريب البلاد. بحجة أن العرب «يريدون الذهب والفضة» أما أتباعها فيريدون «المزارع والمراعي». مما دفع أهل البلاد بصفة عامة والروم بصفة خاصة، الى الاستغاثة بالعرب واعلان الطاعة لهم ولقي أهل قابس العرب، بالأموال والطاعة فعين حسان حاكيا لها من قبله وكذا مدن قفصة وقصطيلية ونفزاوة (173).

والتقى العرب بالكاهنة بالقرب من مدينة قابس وتمكنوا من الانتصار هذه المرة فانسحبت الى جبال الأوراس حيث تتبعها العرب وتمكنوا من هزيمتها وقتلها بعد معركة عنيفة «حتى ظن الناس أنه الفناء»(174).

<sup>(171)</sup> تاريخ خَليفة بن خياط 1: 345، 347، المالكي: رياض النفوس 1: 90، 91.

<sup>(172)</sup> للمؤلف: القبائل العربية في الأندلس ص 36، 82-88.

<sup>(173)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 198.

<sup>(174)</sup> المالكي : رياض النفوس 1: 55، النويري: نهاية الأرب 22: 198.

قضى حسان على المقاومة البربرية البترية كيا قضى زهير على المقاومة البربرية البرنسية، واستغل حسان حالة الرعب التي نزلت بالبلاد نتيجة لهزيمة البربرية البرنسية، واستغل حسان حالة الرعب التي نزلت بالبلاد نتيجة لهزيمة الكاهنة وقتلها واستئيان البربر اليه وفرضه عليهم «ان يكون منهم عسكرا مع المسلمين عدتهم اثنا عشر ألفاً يجاهدون العدوي أي بعد أن يتحول هؤلاء البربر الى الاسلام (175 وقرر إعادة فتح قرطاجنة وطرد النفوذ الرومي الذي عاد خلال انسحابه الى قصور حسان فقام بالاستيلاء على المدينة وأمر بتخريبها وقطع امدادات المياه عنها حتى لا تصبح قاعدة لتهديد الوجود العربي بافريقية مرة ثانية (170 وعاد حسان الى القيروان في رمضان 82هـ/ 7011م «لا يغزو أحدا، ولا ينازعه أحد» لكي يقوم بأعاله المعارية، التنظيمية بافريقية (177).

وأولى هذه الأعمال الاهتمام بمدينة عقبة ومسجدها، اذ يروي البكري أن حسان هدم مسجد عقبة «حاشى المحراب وبناه وحمل اليه الساريتين الحمراواتين الموشاتين بصفرة، لم ير الراؤون مثلها من كنيسة كانت للأول في المحرضع المعروف اليوم (القرن الخامس) بالقيسارية» (178) ويبدو أنه زاد في مساحته حتى يتناسب مع تعمير القيروان اذ «أقام بها وعمرها المسلمون، وانشروا بها، وكثروا فيها وأمنوا» (179).

ونظرا لارتباط حركة الاصلاح النقدي، وتعريب النقود والدواوين، باسم الخليفة عبد الملك بن مروان، الذي يمتاز عن أسلافه بأنه طبق سياسة التعريب في جميع مرافق وأجهزة الدولة العربية الاسلامية مستهدفا ابراز الكيان العربي في مناطق كانت خاضعة للدولتين الساسانية والبيزنطية قرونا طويلة.

<sup>(175)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 198\_199، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 38.

<sup>(176)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 49.

<sup>(177)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 38.

<sup>(178)</sup> البكري : المغرب ص 22\_23، الحميري : الروض المعطار ص \_ 487.

<sup>(179)</sup> المالكي : رياض النفوس 1: 57.

وتـأثـر الوالي الافريقي القادم من المشرق بهذه السياسة، اضافة الى احتمال صدور التعليهات اليه بتنفيذها.

لذلك أعتني حسان بإنشاء الدواوين، وكان الديوان، الدفتر أو مجتمع الصحف والكتاب، يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية وكها أن أول ديوان انشيء في الاسلام كان هو «ديوان الجند» ويطلق عليه أيضا ديوان العطاء وغايته الحفاظ على الأموال الفائضة الواردة الى بيت مال المسلمين، مثل الزكاة والجزية والعشور وغيرها، وتسجيل أسهاء الجند لصرف العطايا لهم. كذلك يمكن لنا أن نرجح أن ديوان الجند هو ثاني دواوين افريقية (180). اذ يذكر الملكي «وولى حسان على صدقات الناس والسعي عليهم، حنش بن عبد الله الصنعاني» الذي سكن القيروان واختط بها دارا ومسجدا ينسب اليه الآن في ناحية (باب الريح) وتوفي بافريقية في سنة 100ههـ 181).

كما لا يستبعد تطوير حسان الديوان الرسائل، اذ أن أحداث الفتوح الاسلامية ببلاد المغرب استوجبت كثرة تبادل الرسائل والكتب بين زعماء الحملات ورئاساتهم في مصر أو دمشق لأخذ آرائهم في كل ما يعرض لهم من أمور، كما اقتضى الأمر وضع نظام لحفظ هذه الرسائل والكتب والرد عليها، وخصوصا أن عقبة بن نافع الفهري سبق له أن اتخذ أبي ليلي دخين بن عامر الحجري اليمني، كاتبا له، وبالتالي كان ملازما لعقبة في الحروب والفتوحات التي كانت بافريقية والمغرب (182).

<sup>(180)</sup> أذ سبق أن وصحنا أن أولى دواوين العربية هو ديوان الرسائل والحاتم في عهد عقبة بن نافع الفهـري. محمد كرد علي: الادارة الاسلامية في عز العرب ص 45.44، حسان علي حلاق: تعريف النقود والدواوين في العصر الأموي، 31، للمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 475.

<sup>(181)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 57، 121.

<sup>(182)</sup> المالكي : رياضٌ النفوس 1: 150.

وكذلك ديوان الخراج وهو أهم الدواوين جميعا، لأنه يشرف على جميع الشؤون المالية لولاية افريقية من الايرادات، ويتولى تسجيل ما يرد وما ينفق من الأموال في الوجوه المختلفة، خصوصا وأن ايرادات أهل اللذمة من اليهود والنصارى من الروم والبربر كانت لاشك تشكل ايرادات هامة لولاية افريقية، اذ يروي ابن عبد الحكم أن حسان «وضع الخراج على عجم افريقية، وعلى من أقام معهم على النصرانية من البربر وعامتهم من البرانس إلاّ قليلاً من البرتي (183). كيا أن حسان حينها رحل الى المشرق، عمد الى الجوهر والذهب والفضة فجعله في قرب الماء خوفا عليه (184) وقدّر الذهب فقط بنهانين ألف دينار (185).

أما بالنسبة للهدف الأول من الفتوحات العربية وهو نشر الاسلام فقد حصد حسان ما زرعه كل من عقبة ومن خلفه على ولاية افريقية ، الذين سقوا هذا الزرع بدمائهم الزكية . وإذا كان عقبة تمكن من فرض الاسلام على القبائل البربرية باقليمي برقة وطرابلس وساعده على ذلك التواجد العربي في هذه المناطق خلال المد الاسلامي أو جزره . فقد تمكن أبو المهاجر دينار الأنصاري من ادخال كسيلة وقبيلته أوربة البرنسية الى الاسلام عن طريق المصالحة حتى اذا ما آلت أمور افريقية الى كسيلة أحسن الى رعاياه من المسلمين وأعطاهم آمانه وعهده .

لذلك نجد زهير بن قيس البلوي يتمكن من تجنيد ألفين من البربر المسلمين في جيشه، اشتركوا في القضاء على مقاومة كل من الروم والبربر البتر بافريقية (186). أما حسان بن النعان الغساني فقد توسع في استخدام البربر في

<sup>(183)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 38.

<sup>(184)</sup> المالكي : رياض النفوس 1: 57.

<sup>(185)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 45.

<sup>(186)</sup> فتوح افريقية والأندلس 6-55. وقارن ابن خلدون: العبر 6: 144. ويروي كل من ابن عبد الحكم والرقيق الفيرواني خلال تغلب بنو حبيب الفهريون على افريقية في نهاية الدولة الأموية تطور

الجيش الاسلامي اذ فرض عليهم الخدمة العسكرية جنبا الى جنب مع العرب وبعد أن كانت مساهمتهم تقتصر على اشتراكهم كجند، نجد حسان ينصبهم قادة اذ حينا زحف حسان الى افريقية «وجه على مقدمته هلال بن ثروان اللواتي» مع آخرين. وعندما طلب أبناء الكاهنة الأمان أعطاهما اياه «وكان مع حسان جماعة من البربر من البتر فولى عليهم حسان، الأكبر من ابني الكاهنة وقربه (187). وبعد أن تمكن من اخضاع القبائل البربرية بالبلاد فرض عليهم تقديم اثنى عشر ألف فارس يكونون مع العرب مجاهدين فأجابوه وأسلموا على يديه، فعقد لولدي الكاهنة ـ بعد اسلامها ـ لكل واحد منها على ستة آلاف فارس من البربر»، وأخرجهم مع العرب يفتحون بقية افريقية ويقتلون الروم ومن كفر من البربر(185).

لم يكتف حسان بذلك، فقد عهد الى ثلاثة عشر فقيها من أجله التابعين من أصحابه بتعليم من انضم الى الاسلام من البربر، القرآن وأصول الاسلام، أي تعريبهم. لذلك سرعان ما استجاب البربر لذلك «فبنوا المساجد، وحولوا القبلات للمساجد التي كانت لهم قبل ذلك، واستعملوا المنابر في المساجد التي عزموا على أن يجعلوا فيها الجمعات» ولم يقف هذا النشاط الديني عند حدود افريقية والمغرب الأوسط، بل تعداه الى المغرب

<sup>=</sup> ادارة بيت المال وتعيين مكلف بشؤونه مسؤول أمام والي افريقية، اذ يذكر ابن عبد لحكم أن عبد الرحمن بن حبيب كتب الى صاحب بيت المال بالقيروان وألا يعطيه (حنظلة) دينارا ولا درهما إلا ما حل له من أرزاقه، ويضيف الرقيق فدعى حنظلة القاضي وجماعة من أهل الفضل والدين، فقتح بيت المال بحضرتهم، وأخذ منه ألف دينار وترك الباقي، أنظر فتوح افريقية والأندلس ص 105، تاريخ افريقية والمغرب ص 124.

<sup>(187)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والمغرب ص 62، 64، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 38. (188) المالكي: رياض النفوس 1: 55. ابن عذراي: البيان المغرب 1: 38.

الأقصى حيث بنى عقبة مسجدي درعة ونفيس، ففي عهد حسان يروي أنه استخدم المنبر لأول مرة في جامع أغهات هيلانه في 85هـ/704م(189).

أما أهم أعمال حسان على الاطلاق فهو بناء مدينة تونس، اذ بعد أن استقر حسان بالقيروان، فكر في بناء مدينة تكون قاعدة جديدة تطل منها افريقية على عالم البحر الأبيض المتوسط، فتقرر أن تكون ميناء وقاعدة بحرية.

ولقد كان إنشاء تونس العربية مظهرا من مظاهر تعاون القبائل العربية من جهة وشعوب البلاد المفتوحة من قبط مصر وبربر افريقية من جهة ثانية. فقد اختيار العرب الموقع، اذ بعد تدمير حسان لقرطاجنة ذات الموقع الاستراتيجي على البحر والأسوار الحصينة والميناء المفتوح الذي يسمح بدخول الأساطيل البيزنطية لتهديد الوجود العربي بالسواحل الافريقية، اختار حسان بدلا من موقع قرطاجنة، موقع آخر لإنشاء مدينة للعرب تتناسب مع تطورهم البحري وتكفل لهم الحياية. وتوفر ذلك في قرية قديمة اسمها Tynés (تينس)

أما مشاركة قبط مصر، فقد أملتها خبرتهم بصناعة السفن وتسييرها في البحر، اذ سبق أن اعتمد معاوية بن أبي سفيان على المصريين في تأسيس البحرية الاسلامية في المشرق وسوف يعتمد عبد الملك وواليه حسان عليهم في تأسيس البحرية الاسلامية ببلاد المغرب اذ يروي البلاذري أنه «كانت الصناعة بمصر فقط» (191)، لذلك كتب عبد الملك بن مروان الى أخيه عبد العزيز وهو والي مصر أن يوجه الى معسكر تونس ألف قبطي بأهله وولده وأن يحملهم من

<sup>(189)</sup> انظر ليني بورفنسال: نص جديد عن فتح العرب للمغرب ص 323، سعد زغلول عبد اخميد: تاريخ المغرب العربي 1: 231.

<sup>(190)</sup> انظر الروايات المتعددة لموقع تونس في ابن أبي دينار : المؤنس ص 7 وما بعدها، Gautier: Le Passè de l'Afrique du Nord p. 127

<sup>(191)</sup> انظر البلاذري: فتوح البلدان ص 124-125.

مصر ويحسن عونهم(192). «فلما وصلوا الى حسان اثبت كثيرا منهم في رادس وفرّق باقيهم في مراسي افريقية»(1933)، حيث ساهموا في بناء دار صناعة السفن.

أما مشاركة البرير فقد تمثلت في توفير الاخشاب اللازمة من غابات الجبال الداخلية (وان يجعل على البرير جر الخشب لإنشاء المراكب ليكون ذلك جاريا عليهم الى آخر الدهره (194) ويعلق سعد زغلول على ذلك بأن هذه المشاركة كانت نوع من التكليف أشبه بالحدمة الالزامية التي فرضت على البرود (195)

واختلفت الروايات حول اسم المدينة كها أختلف حول سنة بنائها. فالبكري يروي أن اسمها في التواريخ القديمة ترشيش. أما ابن الشاع فيذكر أنها سميت تونس لأن المسلمين لما فتحوا افريقية كانوا ينزلون بإزاء صومعة ترشيش ويتأنسون براهب هناك فيقولون هذه الصومعة تونس فلزمها هذا الاسم أو أن العرب كانوا يسمعون أصوات الرهبان طول الليل في صوامعهم فيتأنسون بهم وقالوا هذه البقعة تونس. ويذكر ابن الشباط أن العرب وجدوا زيتونة منفردة في موضع المسجد فقالوا هذه تونس وسمي المسجد بجامع الزيتونة (1966) عما يرجح ما سبق أن أوضحناه. أما مكان المدينة كان قرية صغيرة قديمة.

أما عن سنة بناء تونس فيذكر ابن الشهاع أنها بنيت بعد 80هـ، أما المالكي فيروي أنها بنيت بعد 84هـ<sup>(197)</sup>.

<sup>(193)</sup> رحلة التجاني ص 6.

<sup>(194)</sup> البكرى: المغرب ص 38.

<sup>(195)</sup> سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1: 232.

<sup>(196)</sup> انظر هذه الروايات في ابن أبي دينار : المؤسى في أخبار افويقية وتونس 10.9 وقارن البكري: المغرب 38ـ39، رحلة التجان ص 2-.

<sup>(197)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 56، ابن أبي دينار: المؤنس في أخبار افريقية وتونس 9،7.

وقد ابتدأ حسان في تعمير تونس تعميراً بسيطاً مناسباً لضروريات الجيش وأول عمل أمر به هو حفر خليج متسع يصل البحر بالبحيرة الضحلة التي تطل عليها المدينة من جهة رادس من ناحية، ومن جهة حلق الوادي من ناحية أخرى، وهذا لم يكن موجودا من قبل، ومنذ ذلك الوقت صارت السفن البحرية ترسو في ميناء تونس، وهكذا اتصلت تونس مباشرة بالبحر المتوسط، وانها قام حسان بهذا العمل الجليل ليتسنى للفاتحين تأسيس أول دار صناعة لإنشاء الأساطيل ولدفع غارات الروم على الساحل الافريقي اذ يروي ابن خلدون في مقدمته «وأوعز الخليفة عبد الملك الى حسان بن النعان عامل افريقية باتخاذ دار صناعة بتونس لإنشاء الألات البحرية حرصا على مراسم الجهادة (1889).

ومن آثار حسان في تونس اتخاذه مسجدا بسيطا عُرف باسم «الزيتونة» ويظهر أنه أحله مكان معبد متواضع للرومان والنصارى البيزنطيين من بعدهم، ويقال أنه كان بفنائه شجرة زيتون فنسب المسجد الاسلامي اليها(۱۹۶۹).

ورغم هذه الأعلى العظيمة، فقد عزل حسان عن افريقية بسبب اختلافه مع والي مصر حول ادارة مدينة برقة، اذ يذكر ابن عبد الحكم أن والي مصر «بعث اليها غلاماً يقال له تليد ووجه معه ناساً من أشراف مصر فضبطها. . . فثقل على الناس امامه تليد بهم لأنه عبد فبلغ ذلك عبد العزيز ابن مراون (والي مصر) فأرسل الى تليد بعتقة وأقام بأنطابلس (برقة)» ونظراً لأن مدينة برقة ونواحيها كانت مجالا لاستقرار القبائل العربية منذ بداية حركة الفتوحات الاسلامية مثل احدى بطون قبيلة مذحج اليمنية بأملس من برية برقة، والأزد، ولخم، وجذام، وصدف، وغسان، وتجيب وغيرهم من بطون

<sup>(198)</sup> ابن خلدون: العبر 1: 314، حسن حسني عبد الوهاب: ورقات 1 : 291.

<sup>(199)</sup> حسن حسني عبد الثُّوهاب : ورقات 1 : 291.

العرب بجبل برقة وأخلاط من الجند العربي بدور المدينة. فقد أظهر العرب سخطهم.

ورغم محاولة والي مصر استرضاءهم وعتقه للعبد، إلا أن حسان ابن النعيان الغساني، تعصبا لعصبيته اليمنية والعربية ما أن تقابل مع والي مصر خلال عودته الى المشرق حتى أفضى اليه بضرورة عزل العبد عن مدينة برقة ولكن والي مصر تمسك برئيس برقة وعزل حسان عن افريقية (200).

وتــولى موسى بن نصــير ولاية افــريقية في 86هـ/705م واختلفت الروايات في نسبه، فقيل أنه من قبيلة لخم اليمنية، وقيل أنه من قبيلة بكر ابن وائل القبسية، وقيل أنه من قبيلة بلي اليمنية وأخيرا نسبوه الى أبناء الصحابة فقيل أنه موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن يزيد صاحب رسول ﷺ (201).

ويروي ابن قتيبة «وكان قدوم موسى افريقية وما حولها نخوفا بحيث لا يقدر المسلمون أن يبرزوا في العيدين، لقرب العدو منهم، . . . وكانت جبالها كلها محاربة لا ترام وعامة السهل»<sup>(202)</sup>.

ولذلك تمثلت خطته الاستراتيجية في الخطبة التي ألقاها على أتباعه بقوله: «فإن كل من كان قبلي كان يعمد الى العدو الأقصى، ويترك عدوا منه أدنى، ينتهز منه الفرصة، ويدل منه على العورة، ويكون عونا عليه عند النكبة، وايم الله لا أريم (أترك) هذه القلاع والجبال الممتنعة حتى يضع الله أرفعها، ويذل أمنعها، ويفتحها على المسلمين بعضها أو جمعها،(203

<sup>(200)</sup> انظرِ ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس 67ـ68، اليعقوبي: البلدان ص 96.

<sup>(201)</sup> انظر ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 290، 396، 413، البلاذري : فتوح البلدان 230، ابن عذارى: البيان المغرب 1:39.

<sup>(202)</sup> ابن قتيبة: الامامة والسياسة 2: 51.

<sup>(203)</sup> ابن قتيبة: الامامة والسياسة 2: 51.

فأرسل ثلاثة فرق للاستيلاء على قلعة زغوان واخضاع نواحيها الأولى مشكلة من خمسهائة فارس بقيادة عبد الملك من قبيلة خشين اليمنية والثانية بقيادة ابنه الثاني مروان ابن موسى والثالثة بقيادة ابنه الثاني مروان ابن موسى (204).

ورغم مناعة القلعة، اذ كانت قلعة قديمة رومية تقع على جبل عظيم بقرب جزيرة شريك، حتى فشل حسان في الاستيلاء عليها رغم مقاتلته لأهلها للمدة ثلاثة أيام، واضطر الى مصالحة أهلها(205). فقد تمكنت حملة موسى الثلاثية من الاستيلاء على القلعة واخضاع نواحيها حتى يروى أن سبيها بلغ ثلثيائة ألف رأس. كان نصيب الخلافة منها (الخمس) ستون ألف رأس (206).

وبعد تأمين سلامة الجيوش العربية المستقرة على الساحل الافريقي أرسل موسى، حملة مشكلة من ألف فارس بقيادة عياش بن أخيل لاعادة فرض السيطرة العربية على قبائل هوارة البرنسية بافريقية فأغار عليهم وقتلهم وسباهم حتى دعوه الى الصلح فأسرعت قبيلة كتامة البرنسية بارسال زعائها الى موسى لمصالحته فولى عليهم رجلا منهم بعد أن أخذ رهونهم من أبناء زعاء القبيلة.

أما صنهاجة البرنسية المستقرة بجوار كتامة بالمغرب الأوسط فيبدو أنها حلت لواء معارضة النفوذ العربي بافريقية مما دفع موسى بن نصير للخروج بنفسه على رأس أربعة آلاف مقاتل من أهل الديوان وألفين من المتطوعة، ومن قبائل البربر. وعلى مقدمة الجيش عياض بن عقبة بن نافع الفهري، وعلى ميسرته ميمنته المغيرة بن أبي بردة الكناني، حليف بني عبد الدار (207)، وعلى ميسرته (204) ابن قبية: الامامة والسياسة 2: 52، ابن حزم: جهرة أنساب العرب ص 425، ابن عذاري:

<sup>(205)</sup> انظر البكري: المغرب ص 45، 46، الادريسي: صفة المغرب والأندلس والسودان ص 119. الحميري: الروض المعطار ص 294.

<sup>(206)</sup> ابن قتيبة: الامامة والسياسة 2: 52، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 40.

<sup>(207)</sup> انظر ترجمته المالكي: رياض النفوس 1: 124.

زرعة بن أبي مدرك. وترك عياش بن أحيل على رأس ألفين فارس لحماية أثقال المسلمين (الأموال والغنائم) وعيالهم (أسرهم). وتمكن موسى من مفاجأتهم ومن حالفهم من قبائل البربر فهزمهم وسبى العوب منهم مائة ألف رأس، ومن الابل والبقر والغنم والخيل والحرث والثياب ما لا يحصى.

ويذكر ابن قتيبة بأنه «لما سمعت الأجناد بها فتح الله على موسى وما أصاب معه المسلمون من الغنائم رغبوا في الخروج الى الغرب، فخرج نحو مما كان معه (أي حوالي ستة آلاف مقاتل) فاذا علمنا أن ما تركه موسى بالقيروان، ألفين من الفرسان، أدركنا أن هذه الامدادات أتت من مصر وليس القيروان وهذا ما يوضحه ابن قتيبة بعد ذلك أن عبد الله بن موسى أتى من مصر «في طالعة أهل مصر». فأهر موسى الناس بالاستعداد للتأهب والجهاد (808).

وكها كان سقوط قلعة زغوان الخصينة في أيدي العرب، مقدمة لاخضاع العرب لقبائل افريقية مثل هوارة والمغرب الأوسط مثل كتامة وصنهاجة، كذلك سوف نلاحظ أن استيلاء العرب على قلعة سجوما أو سقوما أو سكوما وتقع بالقرب من موقع مدينة فاس الحالية، بداية السيطرة العربية على المغرب الأقصى.

فقد جهز، موسى بن نصير، جيشا من عشرة آلاف مقاتل عين على مقدمته عياض بن عقبة وعلى ميمنته زرعة بن أبي مدرك وعلى ميسرته المغيرة ابن أبي بردة الكناني القرشي، وعلى ساقت نجدة بن مقسم، وعلى اللواء ابنه مروان، وزحف موسى الى قلعة سجوما، حيث تحصنت قبيلة أوربة البرنسية، التي انسحبت من افريقية الى المغرب الأقصى، بعد الهزيمة أمام زهير بن قيس البلوي. وانتصرت القبائل العربية وامتلأت أيدي الأجناد بالسبايا، ويروي أن

<sup>(208)</sup> ابن قتيبة: الامامة والسياسة 2: 54-55.

أبناء عقبة، عياض وعثمان وعبيدة، ثأروا من قتلة أبيهم فقتلوا ستهائة رجل من خيارهم وكبارهم حتى اضطر موسى للتدخل وأمر بوقف هذه المذبحة(<sup>209)</sup>.

أسرع موسى للسيطرة على اقليم السوس الأقعى الذي يتميز بإمكانياته الاقتصادية الغنية اذ يعمل ببلاد السوس السكر ما يعم أكثر أهل الأرض ويشف على كل أنواع السكر في الطيب والصفاء. وتعمل به الأكسية الرقاق ومن الثياب ما لا يقدر أحد على عمله، وهي بلاد الحنطة والشعير والأرز(10). ولذلك أرسل حسان حملة مشكلة من خسة آلاف من أهل الديوان برئاسة ابنه مروان الى السوس، حيث نجحت في تنفيذ أهدافها وعادت بأربعين ألف رأس من سبايا أهلها(110).

وأخيرا توج موسى انتصاراته بالاستيلاء على ولاية طنجة، وهي متسعة المساحة اذيروي أن أعمال طنجة مسيرة شهر في مثله وقصبة الاقليم هي مدينة طنجة القديمة الحصينة (<sup>122</sup>فأرسل موسى حملة بقيادة مولاه طارق بن زياد، تمكنت من الاستيلاء على الولاية والقصبة طنجة بعد محاصرتها، وسرعان ما تحولت طنجة الى قاعدة عسكرية اسلامية، رابط بها اثنى عشر ألف مقاتل من المرير (<sup>213</sup>)، ترنو عيونهم الى الشاطىء الأوربي وما خلفه، في انتظار الأمر بالهجوم لفتح الأندلس.

لم يقتصر نشاط موسى بن نصير على الحملات العسكرية البرية فقط في جميع أجزاء بلاد المغرب. بل تعداه ألى الحملات البحرية ضد جزر الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط واستعد لذلك بتوسيع دار صناعة السفن

<sup>(209)</sup> ابن قتيبة: الامامة والسياسة 2 ; 55 وقارن ما ورد بتاريخ خليفة بن خياط 1 : 378.

<sup>(210)</sup> البكري: المغرب ص 162، الحميري: الروض المعطار ص 330.

<sup>(211)</sup> ابن قتيبة: الامامة والسياسة 2 : 58\_59.، تاريخ خليفة بن خياط 1: 400.

<sup>(212)</sup> انظر الحميري : الروض المعطار ص 396.

<sup>(213)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 42.

واستكبال وتجهيز قناة حسان التي بلغ طولها اثنى عشر ميل. ثم أمر ببناء مئة مركب، كما استفاد من بقايا أسطول عطاء بن أبي نافع الهذلي الذي خرج على مراكب أهل مصر الى سردانية، فأصابته ريح عاصفة فغرق هو وأصحابه فأرسل موسى أعوانه للاستيلاء على ما يلقي البحر من سفن عطاء على الساحل وأدخلها دار صناعة تونس. كما استفاد من النواتية الذين نجوا في تدعيم أسطوله البحري (214).

ويقدم لنا خليفة بن خياط بيان حولي عن نشاط موسى بن نصير البحري.

ففي أحداث سنة 86هـ يقول: «وفيها وجه موسى بن نصير، المغيرة ابن أبي بردة العبدي في مراكب فأفتتح أولية وهي أول مدائن صقلية من أرض المغرب».

وفي سنة 87هـ يقول: «وفيها أغزى موسى بن نصير، ابنه عبد الله. . . سردانية من بلاد المغـرب، فافتتح قوله». . . «وفيها أغزى موسى بن نصير أيضا، عبد الله بن حذيفة الأزدي سردانية فغنم وأصاب سبيا وغنائم».

وفي سنة 89هـ يقول: «وفيها أغزى موسى بن نصير ابنه عبد الله ابن موسى، فأتى ميورقة ومنورقة جزيرتين بين صقلية والأندلس وافتتحهها. وهذه الغزاة تدعى غزوة الأشراف، كان معه أشراف الناس (215). ويفصل ابن قتيبة ما أجمله ابن الخياط بالنسبة لتجهيز الحملة اذيروي أن موسى أعلن على الناس أنه سيتولى قيادة الحملة فرغب الناس وتسارعوا، ثم شحن فلم يبق شريف عن كان معه إلا وقد ركب حتى اذا ركبوا في الفلك، ولم يبق إلا أن يرفع هو، دعا برمح فعقده لابنه عبد الله، وولاه عليهم، وأمره أن يرفع من ساعته، وانها أراد

<sup>(214)</sup> ابن قتيبة: الامامة والسياسة 2: 57.

<sup>(215)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 1: 381، 397، 400.

موسى بها أشار من مسيرة، أن يركب أهل الجلد والنكاية والشرف. وكانُّ المسلمون ما بين الألف الى التسع مائة(<sup>216)</sup>.

أما عن دور موسى بن نصير، في تطوير الادارة العربية ببلاد المغرب، فالرجل كان يتمتع بخبرة واسعة، فقد شغل وظائف هامة في مصر والعراق، ففي مصر، عينه الخليفة مروان «وزيراً ومشيراً» لابنه عبد العزيز والي مصر، وفي العراق، نصبه الخليفة عبد الملك، مستشاراً للأمير الأموي بشر بن مروان والي البصرة. \_ وكان يومئذ حديث السن \_ بالاضافة الى تولي ديوان العراق. ولذلك قام بتوسيع دائرة الدواوين وسن لها نظاما محكما على غرار ما كان جاريا في المشرق.

فديوان الجند تطور في عهده حتى يتناسب مع الحملات المتعددة التي أرسلها سواء البرية أو البحرية. وأخذت كلمة أهل الديوان تتردد مع كل حلة (217) حتى يمكن لنا القول أن التدوين الثاني لديوان الجند بافريقية، تم في عهد موسى بن نصير، بتوجيه أميره عبد العزيز بن مروان الذي قام بالتدوين الثاني للجند في مصر، اذ يعلن موسى على جنده بافريقية «وقد أمر الأمير. . . . لكم بعطاياكم، وتضعيفها أثلاثا» (218).

واذا علمنا أن معاوية بن أبي سفيان، عين على كل قبيلة من قبائل العرب، رجلا يدور على المجالس كل صباح ليسأل عما اذا كان مولود قد ولد فيهم. أو ضيف حل بهم، فيكتب أسماءهم وأسراتهم ويذهب الى الديوان ليثبتهم فيه.

وأن عبد الملك بن مروان، سيعمل على تنظيم الدواوين وتطبيقها ليس

<sup>(216)</sup> ابن قتيبة : الامامة والسياسة 2: 58.

<sup>(217)</sup> ابن قتيبة: الامامة والسياسة 2: 48، 50، 54، 58، الكندي: الولاة والقضاة ص 47.

<sup>(218)</sup> انظر الكندي: الولاة والقضاة ص 49، 71.

فقط على المسلمين فحسب، وانها على أهل الذمة كذلك، حيث أمر أن يدون كل شخص اسمه واسم والده وأولاده وممتلكاته وذلك في مكان ولادته (219).

أدركتا أن تنظيم الديوان هذا وتطوره، قد طبق ببلاد المغرب، اذ في بداية القرن الثان الهجري أشرف عبيد الله بن الحبحاب السلولي والي مصر والمغرب والأندلس، بنفسه على ديوان العطاء (الجند) في افريقية، اذ كان «ينظر في دفتر العطاء» حسب رواية الرقيق (220) وكان يضيف أو «يفك اسها من دفتر العطاء» كتعبير ابن الأبار (221).

ومن المرجح أن القبيلة العربية، ببلاد المغرب، في تلك الفترة، احتفظت بتكوينها القبلي، داخل ديوان الجند، اسوة بها كان متبعا في المشرق. وعين أحد أفرادها ليتولى وظيفة العريف، للاشراف على شؤون القبيلة الادارية والعسكرية، اذ حينها أعلن حنظلة بن صفوان الكلبي، والي افريقية، فتح ديوان العطاء، لتجنيد المقاتلين من العرب لمواجهة ثورة الصفرية في بداية القرن الثاني الهجري، دخل عليه رجل من قبيلة تجيب اليمنية، من أهل قلعة عائة فقال حنظلة له: «ما اسمك؟» فأجاب: «نصر ابن ينعم» قال: فتبسم حنظلة كالمكذب له، . . . فدعا عريفه فقال: «ما اسم هذا؟» قال: «نصر ابن ينعم» (222).

ويلقي الكندي في كتابه الولاة والقضاة، بعض الضوء على وظائف ارتبطت بديوان الجند، مثل قاص الجند وهو الذي يتولى وعظ الجند والخطبة فيهم (223). اذ يروي الرقيق القيرواني خلال استعداد العرب لمعركة الأصنام مع

<sup>(219)</sup> المقريزي: المواعظ والاعتبار 1: 94، للمؤلف : دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 426.425.

<sup>(220)</sup> انظر تاريخ المغرب وافريقية ص 107.

<sup>(121)</sup> أنظر الحلة السيراء 2: 337. (222) الرقيق القيرواني: تاريخ المغرب وافريقية ص 119.

<sup>(223)</sup> انظر الكندي: الولاة والقضاة ص 304 حاشية (1)، ص 309، 325.

الصفرية في بداية القرن الثاني الهجري وواذا بقصاص وقراء من أهل العلم والدين والفقه قد أرسلهم (حنظلة). . . واقبلوا يحرضون الناس ويرغبونهم في الجهاد (224).

وقاص الجند، قرره معاوية بن أبي سفيان، اسوة بقاص العامة يجتمع اليه النفر من الناس، يعظهم ويذكرهم، اما قاص الخاصة فهو يجتمع بالخاصة من الناس بعد صلاة الصبح والمغرب، فاذا سلم الامام من الصلاة، جلس فذكر الله وحمده ومجده، وصلى على نبيه وسلم، ودعى للخليفة ولأهله ولأهل ولايته وجنوده، ثم يدعو على أعدائه وعلى الكفار كافة.

وكذا قاض الجند والتي تمثلت اختصاصاته في حل المشاكل المترتبة على نتائج المعارك الحربية، مثل النظر في الجراح، والحكم فيها، وتقرير دية ذلك والنظر في أموال اليتامى وإسنادها بين أيدي عرفاء القبائل لصيانتها (223) ومن الجدير بالذكر أن العصبية القبلية، انتقلت بحسناتها وسيئاتها مع القبائل العربية الى بلاد المغرب، حتى أن بعض القضاة، كان لا يقبل «شهادة مضري على ياني، ولا يهاني على مضري» خوفا من العصبية ولذلك كان يفضل أن يردهم الى عشائرهم يصلحون بينهم (226).

وتشكل جند الجبهة المغربية، في هذه الفترة، من قسمين: الأول، أصحاب الديوان من المقاتلة من أهل الفيء والغنائم، أي الذين يحصلون على مستحقاتهم من الأموال التي تحصل من المشركين أو كانوا سببا في تحصيلها. والثاني، المتطوعة وهم الخارجون عن الديوان من أهل البوادي وسكان القرى والأمصار، أي العرب المستقرين بافريقية والبربر الذين تحولوا الى الاسلام، وخرجوا في النفير الى الجهاد، وهؤلاء يحصلون على مستحقاتهم من الصدقات،

<sup>(224)</sup> انظر تاريخ افريقية والمغرب ص 120.

<sup>(225)</sup> انظر الكندي : الولاة والقضاة ص 304 حاشية(1)، ص 309، 325.

<sup>(226)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 345\_346.

وهي أموال الزكاة التي تؤخذ من المسلمين تطهيرا لهم. ولكل واحد من القسمين، مال لا يجوز أن يشارك غيره فيه، كها لكل قسم مجموعة من العرفاء أو النقباء، عريف أو نقيب لكل بطن أو قبيلة من العرب أو البربر، حتى يتعرف الوالي على أحوالهم وشؤونهم ومدى تسليحهم وتجهيزهم (227).

ولذلك اقتضى الأمر انشاء بيت المال للمسلمين بافريقية، يقوم الوالي على صيانته وحفظه والتصرف فيه للمصالح العامة للمسلمين، خصوصا وقد تصددت مصادر هذا المال بعد أن «صارت الخطط للبربر بافريقية» كما كان «يقسم الغيء بينهم والأرض» اذ كانت الموارد من الضريبة التي تفرض على الأرض أو أشياء أخرى غير الأرض، كنصيب بيت المال في الغيء أو الغنيمة وكجزية الرؤوس التي يدفعها أهل الكتاب من النصارى واليهود أو المجوس من البربر عن أشخاصهم، اذ يروي ابن عبد الحكم أن حسان «وضع الخراج على عجم افريقية، وعلى من أقام معهم على النصرانية من البربر، وعامتهم من البرانس، إلا قليلاً من البتر». وكذلك العشر الذي يدفعه المشركون عن متاجرهم ويسمى «العشور». كما كانت تحول الى بيت المال، الأموال التي لم متاجرهم ويسمى «العشور». كما كانت تحول الى بيت المال، الأموال التي لم يصالح عليها المسلمون أعداءهم ونحو ذلك(228).

كما يبدو أن موسى بن نصير أنشأ خطة القضاء بافريقية اذيروي المالكي في ترجمته لأبي الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو أحد العشرة التابعين بافريقية وأنه سك القيروان، وانتفع به خلق كثير، وهو أول من أستقضى بها بعد فتحها. ولاء عليها موسى بن نصير، (229). ويبدو أن ولاة افريقية، كانوا (227) انظر ابن قيبة: الامانو والسياسة 2: 54، 85، ابن سلام: الاموال ص 22-29، المأودي: الاحكام السلطانية ص 113، 126.

<sup>(228)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 64.65، ابن قتيبة الامامة والسياسة 2 : 52. (54. 65، ابن سلام: الأموال ص 14، 22، 23، المالكي: رياض النفوس 1: 56.

<sup>(229)</sup> انظر المالكي : رياض النفوس 1 : 110.

يبــاشرون هذه السلطة بأنفسهم أو يسنـدونها لقــاض الجنــد، ثم ان كشرة الواجبات على والي افريقية وبلاد المغرب تطلبت من موسى بن نصير، تعيين قاض اعتبارا من بداية ولايته.

والى موسى يرجع الفضل في سك النقود العربية بالمغرب وقد اتخذ لصنعها «دار الضرب» للمسكوكات، وكان مقرها \_ فيها يلوح \_ بجوار بقية مصالح الحكومة أي حذو دار الامارة بالقرب من الجامع اذ وجد عدد وافر من نقود موسى بن نصير ما بين دنانير ذهب، على شكل وطراز دنانير جرجير البطريق البيزنطي، وهي المعروفة بالدينار الجرجيري، وبين فلوس من نحاس مرسوم عليها اسم موسى بالحروف اللاتينية (230)

وآخر أعمال موسى وأعظمها هو العمل على نشر الاسلام بين القبائل البرية اذ يروي ابن قتيبة «وكان موسى اذا أفاء الله عليه شيئا، اشترى من ظن منهم أنه يقبل الاسلام ويتُنجب فيعرض عليه الاسلام، فإن رضى قبله من بعد ان يمحص عقله، ويجرب فطنة فهمه، فإن وجده ماهرا أمضى عتقه وتولاه» (231).

وحينها أعد موسى حملته البربرية لغزو اسبانيا «ترك. . سبعة عشر رجلا من العرب، يعلمونهم القرآن والاسلام»(222)، اذ يروي أبو محمد بن أبي زيد القرواني: «ان البربر ارتدوا إثنتى عشرة مرة من طرابلس الى طنجة، ولم يستقر اسلامهم حتى أجاز طارق وموسى بن نصير الى الأندلس . . . وأجاز معه كثيرا من رجالات البربر . أمرائهم، برسم الجهاد. فاستقروا هنالك من لدن الفتح، فحينت استقر الاسلام بالمغرب وأذعن البربر لحكمه، ورسخت فيهم كلمة الاسلام وتناسوا الردة،(233).

<sup>(230)</sup> انظر حسن حسني عبد الوهاب: ورقات 1: 56.

<sup>(251)</sup> ابن قتيبة: الامامة والسياسة 2: 56.

<sup>(232)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 42.

<sup>(233)</sup> ابن خلدون: العر 6: 144، السلاوي: الاستقصا 1: 89.

## الفصل الثاني

القبائل العربية والولاة الأمويون

استطاعت القبائل اليمنية بعد فتح بلاد المغرب والاستقرار به من ضم بلاد الأندلس. ورغم ذلك فقد تعرضت هذه القبائل للمحن والحطوب بسبب المنازعات القبلية القديمة بين اليمنية والمضرية (القبسية) وكان ولاة المغرب اما يمنيين أو مضريين وكثيرا ما كانوا يتحيزون لعصبيتهم وبدلا من أن يعمل خلفاء بني أمية على حسم هذا النزاع اذا بهم ينحازون الى فريق دون آخر مما ساعد على اتساع الهوة بين العصبيتين (1).

ويمكن أن نحدد بداية اندلاع العصبية العربية ببلاد المغرب بنهاية فترة ولاية موسى بن نصير اللخمي اليمني في 96هـ/715م. اذ بعد انتهاء فتح الأندلس، استدعى الخليفة الوليد بن عبد الملك (86ـ66هـ/705-715م)، موسى واليه على المغرب والأندلس، فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز ابن موسى على الأندلس وابنه عبد الملك على طنجة وابنه الأكبر عبد الله والياً على افريقية. وعاد موسى الى المشرق وبصحته بقية أولاده ومنهم مروان وعبد الأعلى وأشراف العرب، حيث وصل الى دمشق والخليفة الوليد على فراش المسرض وسرعان ما توفي السولسيد وتسولى سليان بن عبد المسلك المواقع والمروقة أولاده ومنهي بن نصير فقط (٤٥)، المذي لم يكتف باضطهاد موسى بن نصير فقط (٤٠)، بل وأمر بتصفية أولاده ومواليه وأنصاره من المغرب والأندلس (٤٥).

<sup>(1)</sup> دوزي : تاريخ مسلمي اسبانيا 1 : 130، للمؤلف : أثر القبائل العربية في الحياة المغربية ص 37.

<sup>(2)</sup> تختلف الروايات حول أسباب سخط سليهان على موسى منها سوء معاملة موسى لطارق ومنها أن موسى لم يستجب لكتاب سليهان وهو ولي للعهد - والتمهل في عدم الوصول الى دمشق الى أن يتوفي الوليد فتؤول الغنائم اليه.

<sup>(3)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 82، 88، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 44. ابن قتية: الامامة والسياسة 2: 86-69.

فولى سليان، محمد بن يزيد القرشي - مولى قريش - افريقية والمغرب وأمره «بأخد أهل موسى وولده، وكل من تلبس به، واستئصال أموالهم وتعذيبهم» فقبض محمد بن يزيد على عبد الله بن موسى وسجنه، ثم تولى خالد بن حبيب القرشي قتله (أق). أما عبد العزيز بن موسى والي الأندلس، فكتب سليان الى حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وزير عبد العزيز ومعينه والى وجوه العرب بالأندلس سراً بقتله خوفاً من أن يثور لما نزل بأبيه وأخيه وأهل بيته. فتآمر زعاء القبائل العربية ورؤساء الجند ورجال حكومته وتم اغتياله في رجب 97هـ/ 716م (أق). واستمرت ولاية محمد بن يزيد مولى قريش لمدة سنتين وبضعة شهور. يروي ابن عذاري أنه خلالها «كان يبعث السرية الى ثغور افريقية، فها أصابه قسمه عليهم» أي على جند افريقية (أق). عا يرجح محاولته لاسترضائهم لأن غالبيتهم من القبائل اليمنية التي ينتمي اليها موسى بن نصير اللخمي.

توفي سليان وتولى عمر بن عبد العزيز (99\_101ه\_/717\_270م) أبوه والي مصر عبد العزيز بن مروان وأمه ابنه عاصم بن عمر بن الخطاب وكان شديد الاعتزاز بهذه الصلة وللذلك سوف يتشبه بجده لامه، حتى مجمع الدارسون قديها وحديثا على اعتباره «خامس خلفاء الراشدين» وأهم أعمال عمر ابن عبدالعزيز، هي كسب الشعوب المفتوحة الى الاسلام، اذ أن أعمال الخلفاء الأمويين، اللذين اهتموا بجمع المال المستخرج من البلاد المفتوحة اهتماماً شديداً، حتى أنه وجد في عهدهم منذ معاوية وظيفة والي الخراج، رأوا في إسلام أهل الشعوب المفتوحة خراباً لخزانة الخلافة بحرمانها من ضريبتي الجزية إسلام أهل الشعوب المفتوحة خراباً لخزانة الخلافة بحرمانها من ضريبتي الجزية

<sup>(4)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 47.

<sup>(5)</sup> الرقيق الفيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 93-93، ابن الفرضي: تاريخ علماء الاندلس 1: 276، مجهول: فتح الأندلس ص 21، بان عذاري: البيان المغرب 2: 31.31، للمؤلف: الفيائل العربية في الأندلس ص 95-61.

<sup>(6)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 47.

والخراج، وحرابا للزراعة لنقص الأيدي العاملة بهجرتها الى المدن، لذلك رفضوا أن يتكفلوا لمن أسلم بالحقوق التي أعطاها له الأسلام، فكانوا أحياناً يعفون من أسلم من الجزية مع استمرار فرض ضريبة الحزاج والحد من هجرة أهل الريف الى المدن، حتى أن الحجاج كان يأمر بأن يوسم اسم القرية على يد المولى حتى لا يخرج منها، وفي بعض الأحيان يستمر فرض ضريبة الجزية على من أسلم، كما كانوا يجعلون الموالي يغزون مع العرب بلا عطاء ولا رزق. وكانت نتيجة هذه السياسة المتشددة الجائرة، الرجوع عن الاسلام.

وإذا كانت هذه الأمور واضحة في المشرق، تؤيدها النصوص التاريخية المتعددة (7) فلاشك أنها انعكست على بلاد المغرب - رغم قلة النصوص - ولكن اختيار عصر بن عبد العزيز، لاسهاعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر دينار ولكن اختيار عصر بن عبد العزيز، لاسهاعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر دينار صاحب سياسة المصالحة مع القبائل البربرية والذي أدخل البرانس وزعيمهم كسيلة الى الاسلام، هو خير دليل على الحالة السيئة للموالي من البربر ببلاد المغرب. خصوصاً وقد جمع له عصر بن عبد العزيز «حربها وخراجها وحلقاتها» (8) وإذا كانت العادة في الولاية الاسلامية هو الفصل بين متولي الحرب والصلاة وهو الوالي وصاحب الخراج وصاحب الصدقات. فالجمع بينهم في ولاية افريقية والمغرب يُقصد به اصلاح حالة الموالي من البربر. وزيادة السلطات المخولة للوالي للقضاء على المظالم التي يعاني منها أهل البلاد والجند اذ يروي الكندي عن ولاية مصر الاسلامية - في نفس الفترة - أنه «ورد كتاب أمير المؤمنين (الى واليه) بالزيادة في أعطيات الناس عامة» كها «كتب عمر ابن عبد العزيز الى أيوب بن شرحبيل بفريضته للجند فقال: ألصق ذلك بأهل (7) انظر الطبي: الأمم والمولا 8 : 13 الهزيز الكامل 5 : 15 المؤلف: دراسات في تاريخ

الدولة العربية 352ـ353. (8) ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 87.

البيوتات الصالحة فإنها الناس معادن وأقسم للغارمين بخمسة وعشرين ألف دينار»<sup>(9)</sup>. ولاشك أن هذه المعاملة طبقت على كل من العامة من المسلمين وكذا الجند ببلاد المغرب.

كما قام عمر بن عبد العزيز بتولية أبو المغيرة عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني ـ حليف بني عبد الدار ـ ولاية القضاء بالقيروان، وهو من فضلاء التابعين استقرت أسرته بالقيروان مع الفتوحات الاسلامية وهو صاحب «قصر مغيرة» بالقيروان «وقرية المغيريين» من قرى مدينة باجة(10).

واذا أضفنا الى ذلك وضعية أرض الأندلس، التي تعددت حولها الروايات فقيل «فلم يبق بالأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم، وتصيرت ملكا لهم، إلا ثلاثة بلاد، وهي شنترين وقلنيرية في المغرب، وشية في المشرق، وسائر البلاد، خست وقسمت، بمحضر التابعين الذين كانوا مع موسى بن نصير. . . ثم توارث أراضيها الأبناء».

وفي رواية أخرى «ان ابن نصير قسم وخمس بعض البلاد وأعجلته حركته منها» أن يخمس ما بقي منها(١١). كما يذكر السلاوي عن أبي الحسن القابسي من علياء القرن الرابع الهجري (ت 403هـ) «اختلف الناس في أرض المغرب هل فتحت عنوة أو صلحا أو مختلطة: أي البعض عنوة، والبعض صلحاً على ثلاثة أقوال: الأول وهو الذي يظهر من رواية ابن القاسم عن مالك أنها فتحت بالسيف عنوة لأنه جعل النظر في معادنها للامام... والثاني: أنها فتحت صلحاً: صالح أهلها عليها، فإن كان كذلك، جاز بيع بعضهم من بعض.

<sup>(9)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 68\_69.

<sup>(10)</sup> وانظر البكري : المغرب ص 57، المالكي : رياض النفوس 1: 124\_126.

<sup>(11)</sup> أنظر الرسالة البيريفية الى الأقطار الاندلسية بافتتاح الاندلس ص 205، ص 207.

الثالث: إنها مختلطة هرب بعضهم عن بعض وتركوها، فمن بقي بيده شيء كان له وهو الصحيح<sub>»</sub><sup>(12)</sup>.

ولذلك لا يستبعد أن موسى بن نصبر - خلال ولايته لبلاد المغرب - قام بتخميس الأرض وتقسيمها على القبائل العربية التي استقرت بالبلاد إذ صاحبت عملية الفتوحات الاسلامية ، هجرة واسعة من عرب الجزيرة ، وقد استقرت هذه القبائل المهاجرة تحت راية الاسلام في الأمصار الاسلامية . وكانت بلاد المغرب ، أحد أهم تلك الأمصار الذي فضله المهاجرون الأوائل على غيره . ثم جاء اسماعيل ليطبق سياسة عمر المالية التي تهدف الى وضع على غيره . ثم جاء اسماعيل ليطبق سياسة عمر المالية التي تهدف الى وضع الأمور في نصابها ، من تميز أرض الصلح عن أرض العنوة وأن «يقر القرى في يدي غنامها بعد أن يأخذ الخمس» (قا) ويعلق سعد زغلول على ذلك بقوله أنه ترب على اصلاحات عمر بن عبد العزيز في المغرب ان خفّت الأعباء المالية على المسلمين من أهل البلاد ، فأصبحوا يحتفظون بأرضهم ولا يدفعون عنها إلا الحزاج إلى جانب الزكاة التي عرفت بالصدقة (19) .

يضاف الى ذلك أن اسهاعيل بن عبيد الله قام برد المظالم، وهي لفظة مفردها «ظلامة» أو «مظلمة» من «ظُلَم»، بمعنى انتهاك حق شخص، وهو تعبير في العالم الاسلامي يدل على الظلم، الذي يأتي من التعدي أو الفساد، وعجز القضاة العاديون لسبب ما عن النظر فيه، فيرفع أمره الى الخليفة مباشرة أو الوالي بالنسبة للولايات الاسلامية. فهذا النوع من القضاء يتناول على الخصوص تصرفات الولاة والدواوين، ولا يشترط في نظره البينة القاطعة، وانها بأيسر من ذلك، وذلك لما كان يعرف من غُشم الولاة للرعية. فكان الخليفة عمر بن عبد العزيز متحمسا لهذا القضاء لأنه يرتبط بالعدل والاسلام فضلا

<sup>(12)</sup> انظر السلاوي : الاستقصا 1 : 80.

<sup>(13)</sup> أخبار مجموعة ص 23.

<sup>(14)</sup> أنظر تاريخ المغرب العربي 1 : 264.

عن أنه فيه إعلاء لشأن العرب، عن طريق أنهم أمة العدل. لذلك كان عمر بن عبد العزيز هو أول من ندب نفسه للنظر في المظالم وجلس لها في مركز الخلافة بدمشق، كها أمر بها في جميع الولايات الاسلامية ومنها ولاية بلاد المغرب<sup>(15)</sup>.

وأول نتائج تطبيق رد المظالم على بلاد المغرب، إلغاء ما فرض على البربر منذ أيام عقبة بن نافع، الذي صالح لواته على أن يبيعوا في خراجهم من أحبوا من أبنائهم. فلم يقبل الوالي الذي أحسن السيرة في المغرب وكذا خليفته عمر أن يبيع لواته بعد أن أسلمت بناتها في جزيتها. وصدرت أوامر الخليفة «ان من كانت عنده لواتيه فليخطبها الى أبيها، أو فليردها الى أهلها»(16).

وترتب على ذلك اهتهام اسهاعيل بن عبيد الله بدعاء البربر الى الاسلام وتشجيع الخليفة عمر لذلك اذ تروي المصادر أنه بعث الى المغرب عشرة من فقهاء التابعين من أهل العلم والفضل منهم.

أبو عبد الرحمن الخبئي واسمه عبد الله بن يزيد المعافري وهو من قبيلة معافر العربية اليمنية «بعثه عمر بن عبد العزيز. الى افريقية ليفقههم في الدين، فانتفع به أهل افريقية، وبث فيها علمًا كثيراً. وتوفي بالقيروان سنة مائة من الهجرة ودفن بباب تونس» وروب عنه عصبيته من معافر مثل عمرو ابن سعيد المعافري<sup>(17)</sup>.

<sup>(15)</sup> وهذه العادة في رد المظالم نرجع الى ملوك الفرس الساسانيين الذين كانوا أول من مارسوه ولم يظهر رد المظالم في الخلافة الاسلامية إلا في عهد عبد الملك، الذي كان يتصفح المظالم، دون أن يباشرها بنفسه، وانها يرد أغلبها على القاضي. انظر الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 80 وما بعدها، عبد المذهم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العربية 2: 261.

<sup>(16)</sup> انظر البلاذري : فتوح البلدان ص 226.

<sup>(17)</sup> انظر ترجمه في طبقات ابن سعد 7 : 511، طبقات خليفة بن خياط ص 293، طبقات أبي العرب ص 21، المالكي : رياض النفوس 1 : 99\_101.

وأبو مسعود سعد بن مسعود التجيبي وتنسبه بعض المصادر الى قبيلة صدف العربية وان كانت من القبائل القحطانية فهي بعيدة عن تجيب<sup>(18</sup>). كها تنسبه بعص المصادر الأخرى الى كندة وقد سبق أن أوضحنا أن كل من تجيب وكندة شيئا واحداً لأن تجيب أحد فروع كندة (19). «وهو من العشرة الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز. ليفقهوا أهل القيروان» (20).

واسباعيل بن عبيد الأنصاري \_ مولى لهم \_ يعرف بتاجر الله لأنه جعل ثلث كسبه، يصرفه في وجوه الخير، فبنى «المسجد الكبير» بالقيروان والذي عرف في القرن الخامس الهجري «بمسجد الزيتونة». وإليه ينسب السوق الذي بجواره يسمى «سوق اسباعيل» ولم يزل مقيهًا بالقيروان حتى غرق خلال جهاده في البحر سنة 107هـ(21).

وأبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي وهو من قبيلة تنوخ العربية اليمنية، سكن القيروان وانتفع به خلق كثير وهو أول من استقضى بها بعد فتحها ولاه عليها موسى بن نصير وهو أحد العشرة التابعين. توفي بالقيروان سنة 113هـ(22).

وموهب بن حي المعافري اليمني. سكن القيروان وبث فيها العلم وفيها كانت وفاته<sup>(23)</sup>.

<sup>(18)</sup> تهذيب تاريخ دمشق 6 : 114-113.

<sup>(19)</sup> ابن الأثير : أسد الغابة 8 : 373، 5 : 207.

<sup>(20)</sup> المالكي : رياض النفوس 1 : 102، الدباغ: معالم الايهان 1 : 184.

<sup>(21)</sup> أنظر طبقات أبي العرب ص 20، 25، المالكي: رياض النفوس 1 : 107، الدباغ: معالم الايمان 1 : 191-195.

<sup>(22)</sup> طبقات خليفة بن خياط ص 295، طبقات أبي العرب ص 20 المالكي: رياض النفوس 1: 110، الدباغ: معالم الاييان 1 : 198\_199، السيوطي: حسن المحاضرة 1 : 260.

<sup>(23)</sup> طبقات أبي ألعرب ص 20، المالكي: رياض النفوس 1 : 110-111، الدباغ : معالم الايمان' 1: 213.

وحبـان بن أبي جبلة القـرشي وهو من موالي بني عبد الدار، من أهل الفضل والدين. سكن القيروان وانتفع به أهلها. توفي سنة 125هـ.

وأبو ثهامة بكر بن سوادة الجذامي اليمني، كان رجلًا فاضلًا جليلًا وفقيها مفتيا. سكن القيروان، وكانت وفاته بها سنة 128<sup>(24)</sup>.

وأبو سعيد جُعشل بن هاعان بن عمير بن اليشوب الرعيني اليمني وبالاضافة الى جهوده في نشر الاسلام بين البربر في فترة حكم عمر بن عبد العزيز، تولى «قضاء الجند» بافريقية لهشام بن عبد الملك الذي تولى الجلافة بدمشق اعتباراً من 105هـ/724م وتوفي أبو سعيد قريبا من سنة 115هـ<sup>(25)</sup>.

وطلق بن جابان أو ابن جعبان الفارسي يروي أبو العرب أنه من التابعين وعده من العشرة التابعين

وأخيراً أبو عبد الحميد اسباعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر القرشي المخزومي ـ مولى لهم ـ وخال هشام بن عبد الملك وهو الذي استعمله عمر ابن عبد العزيز واليا على افريقية وكان يتميز بالزهد. سكن القيروان وسار في السلمين بالحق والعدل وعلمهم السنن وكانت وفاته بالقيروان في 132هـ. بعد أن أسلم على يديه خلق كثير من البربر<sup>(26)</sup>.

ومن استعراض هؤلاء التابعين العشرة، يتضح لنا أن ستة منهم ينتسبون الى قبـائل معافر وجذام ورعين وتجيب وتنوخ اليمنية وواحد من موالي قبائل

<sup>(24)</sup> أنظر المالكي : رياض النفوس 1 : 111\_111.

 <sup>(25)</sup> المالكي : رياض النفوس 1 : 114، الدباغ : معالم الايان 1 : 202، ابن حجر : تهذيب التهذيب 2 : 79، السيوطى : حسن المحاضرة 1 : 298.

<sup>(26)</sup> أنظر تاريخ خليفة بن خياط 1 : 300، طبقات خليفة بن خياط ص 215، طبقات أبي العرب ص 20 ، 213، المسالكي : رياض النفوس 1 : 115\_117 السدباغ: معالم الايان 1: 202\_206، 215.

الأنصــار (الأوس والخزرج) اليمنية. واثنان ينتميان الى موالي قبائل بني عبد الدار ومخزوم القريشية العدنانية وواحد فقط ينتمي الى الموالي من الفرس.

كها يتضح لنا أن بعض هؤلاء التابعين كان مستقرا ببلاد المغرب ويعمل على نشر الاسلام قبل الرواية التي تدعي أن عمر بن عبد العزيز أرسلهم، كها أنهم استمروا ببلاد المغرب بعد وفاة عمر بن عبد العزيز وعزل واليه اسهاعيل عن بلاد المغرب. واذا أضفنا الى ذلك أنه جرت عادة القبائل العربية المستقرة في المدن الاسلامية المنشأة في الأمصار اقامة مسجد خاص بالقبيلة في داخل خطتها أو حارتها (27)، يكون نحصصا لصلواتها ويتصدر للتدريس به أهل الفقه والعلم من القبيلة، أدركنا أن هؤلاء التابعين كانوا ينتمون الى قبائلهم المستقرة بالقيروان. وبفضل جهود هؤلاء التابعين وغيرهم عمن لا يحصون في كتب تراجم الصالحين، تعلم المغاربة أصول الاسلام فقرأوا القرآن، وعرفوا اللغة العربية. فحتى ذلك الوقت لم يكن أهل افريقية ـ كها يقال يعرفون الحلال العربية. فحتى ذلك الوقت لم يكن أهل افريقية ـ كها يقال يعرفون الحلال

وما أن توفي عمر بن عبد العزيز في 101هـ/720م بعد خلافة استمرت سنتين وخمسة أشهر وتولى بعده يزيد بن عبد الملك (101ـ105هـ) وتميزت سياسته الداخلية بإحياء العصبية بين اليمنية والمضرية اذ كان متزوجا ببنت أخيى الحجاج بن يوسف الثقفي وأعلن إنضامه صراحة للمضرية، وجعلها

<sup>(27)</sup> اذ يروي المالكي، قال سليان بن سالم: كنت قاعدا عند سحنون حتى أناه رجل بقال له حسان ابن شاكر، فسلم عليه، ثم قال: وأين غبت يا حسان ؟ فقال: وفي البادية أصلحك الله، فقال له: وان نقد تعالى نبياً من البادية، ثم قال: وما حال مسجدكم؟ فقال له: وكي تعرف البادية، فقال له سحنون: ووافي لأظنه تفتل فيه الحبال، فقال له: ونهم، فيا أصنع بهم؟ و فتبسم سحنون ثم قال: ويا شيخ ابن سبعين سنة، ولا تعرف ما تصنع بهم؟ أنا أشيرك ما تصنع بهم: تأخذ الحبل من يده فتشيه على أربعة وتضرب به رأسه وتخرجه من المسجد، فإن المساجد لم تبن لفتل الحبال، انظر رياض النفوس 1: 650.

<sup>(28)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 48، سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي 1: 266.

تستأثر بعطف الخلافة الأموية على حساب القبائل اليمنية التي كانت تشكل أغلب سكان الشام، فأنقص يزيد عطاء المضرية وجعله نصف عطاء المضرية عما أدى الى حدوث اضطراب في الشام نفسها<sup>(29)</sup>.

وقام بعزل اسماعيل بن عبيد الله وولى يزيد بن أبي مسلم الثقفي مولى المحجاج بن يوسف الثقفي المضري وكاتبه، ثم صاحب شرطته وقيل كان أخاه في الرضاعة، على بلاد المغرب وكانت أولى أعماله هي إلغاء الزيادة التي قررها عمر بن عبد العزيز لديوان الجند، اذ يروي الكندي «وكتب يزيد بن عبد الملك بمنع الزيادة التي كان عمر بن عبد العزيز أمر الأهل الديوان بها فمنعوها الا أذ تشكل ديوان الجند ببلاد المغرب في أغلبيته من القبائل اليمنية التي كانت لا تحظى برضا الخلافة في ذلك الوقت.

أما ثان أعمال الوالي الجديد فهو يرتبط بعمله الأول ويتمثل في اعادة تدوين ديوان الجند بافريقية تنفيذاً لسياسة الحليفة الأموي بدمشق واذا كان حسان بن النعمان هو صاحب التدوين الأول، وموسى بن نصير صاحب التدوين الثاني، فيزيد بن أبي مسلم صاحب التدوين الثالث ويرجح ذلك ما قام به بشر بن صفوان الكلبي والي مصر بالتدوين الرابع بديوان جند مصر في ذلك الوقت(31).

. وما أن أتم يزيد ذلك حتى انطلق لتنفيذ سياسته التي تأثرت بسياسة أستاذه الحجاج في العراق ان لم تفقها تطرفا، اذ حينها أشرف الحجاج على الوفاة

<sup>(29)</sup> أنظر ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4 : 160، عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسي للدولة العوبية 2 : 272، 273 .

<sup>(30)</sup> انظر الكندي: الولاة والقضاة ص 70 بالرغم أن النص خاص بولاية مصر الاسلامية ولكنه من المرجع طبق على بلاد المغرب التي تشكل جيشها من القبائل اليمنية. وابن الأبار: الحلة السيراء 2 : 336.

<sup>(31)</sup> فالتعوين الأول، تدوين عمرو بن العاص والثاني تدوين عبد العزيز بن مروان والثالث تدوين قرة ابن شريك، انظر الكندي الولاة والقضاة ص 70، 71.

استخلف يزيد هذا على خراج العراق فأقره الخليفة الوليد بن عبد الملك واغتبط به وقال: «ما مثلي ومثل الحجاج وابن أبي مسلم بعده إلا كرجّل ضاع منه درهم فوجد ديناراً»(<sup>23)</sup>.

فإن الحجاج كان وضع الجزية على رقاب الذين أسلموا من أهل السواد وأمر بردهم الى قراهم ورساتيقهم على الحالة التي كانوا عليها قبل الاسلام، فلما عزم يزيد على ذلك تآمر البربر عليه(<sup>33)</sup>.

يضاف الى ذلك اضطهاد يزيد بن أبي مسلم لقادة اليمنية ومواليهم من البربر اذيروي ابن عبد الحكم أن يزيد «أخذ موالي موسى بن نصير (اللخمي اليمني) من السبربسر... وأحصى أمسوالهم وأولادهم، ثم جعلهم حرسه وبطانته... (و) كان حرس يزيد بن أبي مسلم حين قدم البربر، ليس فيهم إلا بترى وكانوا هم حرس الولاة قبله، البتر خاصة، وليس منهم من البرانس أحد، فخطب يزيد بن أبي مسلم الناس فقال: اني إن أصبحت صالحا، وشمت حرسي في أيديهم كها تصنع الروم، فأشم في يد الرجل اليمني اسمه، وفي اليسرى حرسي، فيعرفوا بذلك من غيرهم والافتان لانتساب الى القبائل العربية اليمنية مثل قبائل لواته وزواوه ومكلاته البربرية الانتساب الى القبائل العربية اليمنية مثل قبائل لواته وزواوه ومكلاته البربرية، يزعمون أنهم من العرب من حمير وهوارة يزعمون إنهم من كندة من السكاسك. (35) لذلك أنف البتر من هذه المعاملة التي لا تتفق والتعاليم الاسلامية من جهة والتي اعتبروها اضطهاد لعصبيتهم اليمنية المدعاة من جهة ثانية وقالوا: «جعلنا بمنزلة النصارى» وقرروا التخلص من الوالي الظلوم الغشوم فلها خرج من داره الى المسجد للصلاة، قتلوه (36).

<sup>(32)</sup> السلاوي : الاستقصا 1 : 91.

<sup>(33)</sup> السلاوي : الاستقصا 1 : 92.

<sup>(34)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 88\_89.

<sup>(35)</sup> أنظر ابن خلدون: العبر 6 : 128.

<sup>(36)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 48.

وبالرغم من اتفاق المصادر حول اختيار المغيرة بن أبي بردة الكناني ـ حليف بني عبد الدار ـ خليفة ليزيد بن أبي مسلم في ولاية افريقية وبلاد المغرب بتراضي القوى المؤثرة في القيروان وهو مضري . إلا أن ترحيب محمد بن يزيد الأنصاري ـ الوالي السابق الذي سجنه يزيد بعد أن أمر بتعذيبه ـ بإغتيال يزيد بن أبي مسلم حتى أنه أعتق غلمانه الذين أتوه بالخبر وهو في الحبس، يوحي بوجود مؤامرة يمنية ضد الوالي الظالم وخليفته ذي الميول المضرية، اذ كان الأنصاري ينتمي الى القبائل اليمنية (32).

ويرجح ذلك أن عبد الله بن المغيرة الذي خاطب أباه «أيها الشيخ» ان هذا الرجل قتل بحضرتك، فإن قمت بهذا الأمر بعده لم آمن عليك أن يلزمك أمير المؤمنين قتله ( قلي من ذلك رغبة منه في السلامة، واتفق رأيه ورأي ولده على الهروب من ذلك ( اليمني ) خليفة للوالي ألمي أهل افريقية على اختيار محمد بن أوس الأنصاري (اليمني ) خليفة للوالي المقتول. مما يدل على دور اليمنية ومواليها في التخلص من يزيد بن أبي مسلم ويرجح ذلك أن الخليفة الأموي ذو الميول المضرية الذي تقبل الأمر الواقع واضطر للعفو عن الجناة، اضطر كذلك، حينها عزل محمد بن أوس الأنصاري واضطر للعفو عن الجناة، اضطر كذلك، حينها عزل محمد بن أوس الأنصاري اليمني أن يعين عوضا عنه وال يمني آخر عريق النسب هو بشر بن صفوان ابن تويل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شرحبيل بن عدس بن أبي جابر بن زهير ابن جناب بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات ابن

<sup>(37)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 88، 89. المالكي: رياض النفوس 1 : 114. 125 تنسب الوالى الى قريش بينها ينسبه خليفة بن خياط الى الأنصار أي من الأوس والحزرج وهما من اليمن انظر تاريخه 2 : 171.

<sup>(38)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 89.

<sup>(39)</sup> المالكي : رياض النفوس 1 : 125.

رفيدة بن ثور بن كلب، في 102 = 720 = 720 وذلك لاسترضاء اليمنية ببلاد المغرب.

وكان بشر بن صفوان الكلبي والياً على مصر، وكانت أولى أعهاله هو تجميع قبيلة قضاعة وهي قبيلة عربية جنوبية من قبائل همير بن سبأ أي من القبائل اليمنية إذ لما رأى بشر بن صفوان افتراق قضاعة في القبائل، كتب الى يزيد بن عبد الملك يسأله الاذن له في استخراج من كان في القبائل منهم فيجعلهم دعوة منفردة فأذن له يزيد بن عبد الملك في ذلك ويروي الكندي أنه خلال ولايته لمصر وأخرج مهرة من كندة وأخرج تنوخا من الأزد وأخرج آل كعب بن عدى التنوخي من قريش وأخرج جُهينة من أهل الراية وأخرج خشيناً من لحم فجعلهم مع سائر قضاعة دعوة منفردة (41). ولا يستبعد قيامه بنفس هذا العمل ببلاد المغرب نظراً للعلاقات الوطيدة بين القبائل العربية بالمغرب والقبائل العربية القبائل العربية القبائل العربية ببلغرب من القبائل التي سبق وأوضحناه. إن أغلبية القبائل العربية ببلغرب من القبائل التي سبق وأوضحناه. إن أغلبية القبائل العربية ببلغرب من القبائل التي سبق وأستفرت بفسطاط مصر.

كان العمل الثاني للوالي الجديد تتبع المتهمين في مقتل يزيد بن أبي مسلم وكان على رأس هؤلاء أحد أبناء موسى بن نصير اليمني، ربها كان عبد الملك الذي كان والياً على طنجة في خلال ولاية أبيه بتحريض خالد بن أبي حبيب القرشي وغيره من المضرية، عصبية ضد اليمنية اذ يروي ابن عبد الحكم أنه حينها أمر يزيد بن عبد الملك، واليه بشر بقتل ابن موسى «وهم بشر بتأخيره أياماً، فقال خالد بن أبي حبيب ومحمد بن أبي بكير، لبشر بن صفوان، عجل بقتله من قبل أن تأتيه عافيته من أمير المؤمنين، لأن ابنه موسى بن نصير كانت زوجة للربيع صاحب خاتم يزيد وتوسط لاطلاق سراحه ووهبت أخته للرسول

<sup>(40)</sup> ابن عبد الحكم : فنوح افريقية والأندلس 89، 90، الكندي : الولاة والقضاة ص 69، 70. 71.

<sup>(41)</sup> الكندي : الولاة والقضاة ص 70، 71.

ثلاثة آلاف دينار ان هو أدركه قبل قتله ولكن غضبة العصبية المضرية كانت أسرع اليه. فقدم الرسول في نفس يوم مقتله ولم يدركه ولاشك أن سليهان ابن وعلة التميمي المضري كان سعيداً بحمل رأس اليمني الى الخليفة الأموي بدمشق (<sup>12)</sup>.

وفي ماعدا هذا العمل الموجه ضد أحد زعاء اليمنية ببلاد المغرب، ففترة ولاية بشر بن صفوان، تعتبر فترة ازدهار العصبية اليمنية ليس ببلاد المغرب فقط بل في الجزء الغربي من الامبراطورية الاسلامية الأموية. ففي مصر كان حنظلة بن صفوان الكلبي أخو بشر استخلفه والياً عليها بعد تعيينه على بلاد المغرب وأقره الخليفة الأموي على ولاياتها (قل)، كها قام بشر بعزل والي الأندلس القسي المضري (44)، وقام بتعيين عنبسة بن سحيم الكلبي اليمني، فلما قتل شهيداً في إحدى غزوات الفرنج في شهال اسبانيا، ولى يحيى بن سلمة الكلبي عوضاً عنه (45).

ولذلك تفرغت القبائل العربية للجهاد في الجبهة البحرية بعد أن ساد السلام الاسلامي الجبهة البرية ببلاد المغرب. فقد سبق أن ساهمت اليمينة في تأسيس البحرية الاسلامية بالمغرب على أيدي كل من حسان بن النعمان الغساني وموسى بن نصير اللخمي، ثم شاركت بعد ذلك كجنود وقادة في جميع الحملات البحرية لجزر البحر الأبيض المتوسط وجنوب ايطاليا اذ أن عرب

<sup>(42)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والأندلس ص 90، سعد زغلول : تاريخ المعرب العربي 1 : 270.

<sup>(43)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 71.

<sup>(44)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 91، النويري: نهاية الأرب 22: 212، ابن عذارى: السان المذب 1: 94.

<sup>(45)</sup> يذكر عبد الحكم أنه الحربن عبد الرحمن القيسي ويذكر ابن عذاري أنه عبد الرحمن بن عبد الله المنافقي والأخير أصح، وكليها من العدنائية المضرية. أنظر فتوح افريقية والأندلس ص 91، البيان المغرب 2 : 26.

اليمن وحضرموت قد برعوا منذ القدم في ركوب البحر بحكم موقع بلادهم التي يحدها البحر الأحمر غرباً والمحيط الهندي جنوبا، وبحكم اشتغالهم بالتجارة في البر والبحر في مراحل تاريخهم قبل الاسلام، واحتكاكهم بشعوب بحرية مثل الفرس والحبش (64).

ويرجع الفضل الى تاريخ خليفة بن خياط لإِلقاء الضوء على هذا الدور في تلك المرحلة وهي بداية القرن الثاني الهجري.

ففي شهر المحرم من سنة 103هـ «أغزى بشر بن صفوان، يزيد بن مسروق اليحصبي (اليمني) سردانية من أرض المغرب فغنم وسلم<sup>(47)</sup>.

وفي سنة 104هـ «أغزى بشر بن صفوان. . . ، عمرو بن فاتك الكلبي (اليمني) في البحر، فغنم وسلم»(<sup>48)</sup>.

وفي سنة 107هـ قاد بشر حملة الى صقلية بعد أن استخلف على القيروان العباس بن باضعة الكلبي، وعاد بشر الى القيروان بسبى كثير<sup>49)</sup>.

وفي سنة 108هـ «أغزى بشر بن صفوان من افريقية قثم بن عوانة الكلبي فغنم وسلم» (50 ولكن سرعان ما توفي بشر بن صفوان في 109هـ/728م متأثراً بمرضه وبعد أن استخلف على القبروان نغاش بن قرط

<sup>(46)</sup> انظر السيد عبد العزيز سالم، أحمد غنار العبادي: تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس ص. 13-11.

<sup>(47)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2 : 475.

<sup>(48)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2 : 479.

<sup>(49)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 102، ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 49.

<sup>(50)</sup> وهذا لا يمنع أن يقوم بشر بإرسال حملات بقيادة قواد من القيسية مثل حملة محمد بن أبي بكر مولى جُمح القيسية على قوسقة وسردانية في 106هـ انظر تاريخ خليفة بن خياط 2 : 490، 494.

الكلبي نائباً عنه حسب رواية ابن عبـد الحكم(<sup>51)</sup> أو العباس ابن باضعة الكلبي حسب رواية ابن عذاري(<sup>52)</sup> والمهم أنه استخلف يمنياً نائباً عنه.

ولذلك حينا قام بتعين عبيدة بن عبد الرحمن السلمي القيسي وهو ابن أخي أبي الأعور السلمي صاحب جند معاوية بصفين وهو مضري كان ذلك ايذاناً ببدء مرحلة جديدة من الاضطهاد للقبائل اليمنية ببلاد المغرب والأندلس.

ويروي ابن عذاري أن عبيدة تولى افريقية في ربيع الأول سنة 110هـ، [فلحل القيروان فجأة، وذلك يوم الجمعة، فألفى خليفة بشر بن صفوان (اليمني) قد تهيأ لشهود الجمعة، ولبس ثيابه. فقيل له «هذا عبيدة قد قدم أميراً» فقال: «لا حولة ولا قوة إلا الله! هكذا تقوم الساعة بغتة! » وألقي بنفسه، فها حملته رجلاه. [<sup>65)</sup> وهكذا شل النائب اليمني حينها علم بوصول

<sup>(51)</sup> انظر فتوح افريقية والأندلس ص 91. ويذكر خليفة بن خياط أنه نعاس بن قرط الكلبي أنظر تاريخه 2 : 946، 393

<sup>(52)</sup> انظر البيان المغرب 1 : 49.

<sup>(53)</sup> انظر للمؤلف دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 360\_361.

<sup>(54)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 50.

الوالي المضري، اذ كان يدرك معنى توليته تماما. خصوصا وقد صاحبته مجموعة من فرسان جند الأردن بالشام(55).

وبالنسبة للأندلس، يقوم عبيدة - في خلال فترة ولايته التي استمرت أربعة سنوات وستة أشهر - بتعيين أربعة ولاة، ثلاثة منهم من المضرية وهم: حذيفة بن الأحوص الأشجعي القيسي، والهيثم بن عبيد الكناني، ومحمد ابن عبد الله الأشجعي. أما الرابع وهو عثمان بن أبي نسعة الخثعمي وهو يمني عيّنه لمدة سنة أشهر، ثم عزله واستدعاه الى القيروان، حيث مات بها(65).

أما بالنسبة لبلاد المغرب، ففي النشاط البحري الى صقلية بجاول عبيدة الاعتباد على القادة المضرية مثل عثبان بن أبي عبيدة الفهري الذي قاد حملة في 110هـ/728م مشكلة من سبعهائة مقاتل الى صقلية. وحملة ثابت بن خثيم من أهل الأردن في 112هـ/730م. وحملتي عبد الملك بن قطن الفهري في من أهل الأردن في 112هـ/730م. وحملتي عبد الملك بن قطن الفهري في المستنير بن الحبحاب الحرشي الذي قاد حملة في 111هـ/729م مكونة من ثهانين ومائة مركب، فنزل على سرقوسة وضرب عليها الحصار ولكن الشتاء فجأ المنتنير ديح طببة للعودة الى افريقية وما كاد يصل حتى تغيرت الأحوال الجوية واشتدت أمواج البحر وعواصفه مما أدى الى غرق معظم المراكب ولم ينج منها إلا سبعة عشر مركباً كانت منها سفينة القيادة وفيها المستنير الي رمى بها الموج الى ساحل طرابلس. وعندما علم عبيدة بفاجعة الحملة أرسل الى واليه على طرابلس يأمره أن يشد وثاق المستنير ويبعث معه غنائمه وعندما وصل القائد البحري اليمني الى القيروان . أمر عبيدة بجلده جلداً

<sup>(55)</sup> انظر تاريخ خليفة بن خياط 2 : 504 اذ يذكر ان عبيدة بن عبد الرحمن أغزى في 112هـ ثابث ابن خيثم من أهل الأودن من افريقية الى صقلية .

<sup>(56)</sup> انظر ابن عذاري : البيان المغرب 2 : 28,27.

موجعاً وطاف به الفيروان على أتان ثم جعل يضربه في كل جمعة وظل المستنير محبوساً عند عبيدة(<sup>57)</sup>.

ولم يكتف بها فعله بالقائد البحري اليمني، بل أخذ عال بشر بن صفوان الكلبي اليمني، فحسبهم وأغرمهم وتحامل عليهم وعذب بعضهم (85) «فوجدت لذلك اليهانية» على حد تعبير ابن الأبار (65) وكان أبو الخطار الحسام بن ضرار بن سلامان الكلبي اليمني، أحمد عال بشر بن صفوان الكلبي بولايات افريقية، وأحد الذين تعرضوا لبطش الوالي المضري، خصوصاً وقد تتابع القيسية على ولاية افريقية والأندلس وكان شريفاً في قومه، مع فصاحة وبداعة فعزله عبيدة ونكل به فقال:

أفأتم بني مروان قيسا دماءنا كأنكم لم تشهدوا مرج راهط وقيناكم حَرِّ القنا بنحورنا فلم بلغتم نيل ما قد أردتم تعافلتم عنا كأن لم نكن لكم فلا تعجلوا إن درات الحرب دوره

وفي الله ـ ان لم تنصفوا ـ حكم عدل ولم تعلموا من كان ثم له الفضل وليس لكم خيل سوانا ولا رجل وطالب لكم منا المشارب والأكل صديقا، وأنتم ما علمت لها فعل وزلت عن المهواة بالقدم النعل

يعرض فيه بيوم مرج راهط، وما كان من بلاء قبيلة كلب العربية اليمنية مع مروان بن الحكم الأموي ضد القبائل القيسية بقيادة الضحاك بن قيس الفهري بدعوة عبد الله بن الزبير وبعث بهذه القصيدة الى الأبرش الكلبي أحد حجاب هشام بن عبد الملك المقربين، فدخل بها على هشام بن عبد الملك

<sup>(57)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2 : 498، 501، 504، 506، 507، ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 92، 93.

<sup>(58)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 50، النويري : نهاية الأرب 22:212.

<sup>(59)</sup> ابن الأبار : الحلة السيراء 1 : 64. ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 50.

فأنشدها له، فغضب هشام وسأل عن القاتل فأعلم أنه رجل من كلب، فغضب على عبيدة بن عبد الرحمن المضري<sup>(60)</sup>. ولذلك ما أن وصل عبيدة ابن عبد الرحمن الى دمشق في 115هـ/733م محملًا بالهدايا والمغانم من العبيد والاماء والجواري المتخيرة والخصيان والخيل والدواب والذهب والفضة والأنية وطلب استعفائه، حتى رحب الخليفة الأموي وأعفاه تاركاً ولاية افريقية والمغرب تحت رعاية الوالي المؤقت عقبة بن قدامة التجيبي اليمني<sup>(61)</sup>.

استمرت ولاية عقبة بن قدامة التجيبي المؤقتة حتى سنة 116هـ/734م، حيث ولى هشام بن عبد الملك عوضاً عنه عبد الله بن الحبحاب ويذكر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل ابن ثوبان الرعيني القاضي المتوفي في 190هـ أن عبيد الله كان رجلًا من قيس، ثم من بني سلول، مولى وليس بالصريح. وكان عبيد الله يردد عن نفسه قائلا: «انها كنت كُونْتِباً، ثم صرت كاتبا، ثم صرت أميراً، ثم أنا اليوم أمير كبير، والحمد الله ي (62).

وأهّله لهذه المكانة، أنه كان بارعاً في الفصاحة والخطابة، حافظاً لأيام العرب وأشعارها ووقائعها (63)، ذا بلاغة في لسانه وقلمه وروى عبد الله بن أبي حسان اليحصبي عن أبيه ـ وكان بليغاً فصيحاً ـ قال: «سمعت عبيد الله ابن الحبحاب يوماً يملي رسالة. ويفك اسها من دفتر العطاء (ديوان العطاء). ويأمر بحاجات في ناحية أخرى، ويحكم من خلال ذلك بين رجلين متنازعين (64).

ولكن ليس هذا ما رفع قيمته وقرّبه الى هشام بن عبد الملك، اذ أن تدبير

<sup>(60)</sup> ابن الأبار : الحلة السيراء 1 : 61ـ66، النويري : نهاية الأرب 22: 2ـ213.

<sup>(61)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والأندلس ص 93.
(62) ابن الأبار : الحلة السراء 2 : 337, 338.

<sup>(63)</sup> انظر النويرى : خاية الأرب 22: 213، ابن عذارى : البيان المغرب 1 : 51.

<sup>(69)</sup> أنظر النويري : عهاية الارب 22: 213) ابن عدار (64) ابن الأبار : الحلة السيراء 2 : 337.

ابن ادبار . احمله السيراء 2 . 757.

عبيد الله للأموال هو صاحب التأثير السحري على خليفته بدمشق. ففي خلال تولية لوظيفة صاحب الخراج بمصر «كتب عبيد الله بن الحبحاب... الى هشام بأن أرض مصر تحتمل الزيادة، فزاد على كل دينار قبراطا» مما أدى الى حدوث أوّل ثورة بين قبط مصر ضد العرب وأصبح عبيد الله هو المسيطر الحقيقي على ولاية مصر وله الكلمة الأولى في ترشيح ولاتها الذين أخذوا في التنابع بناء على مشورته للخليفة(65).

وفي 116هـ/735م آلت اليه ولاية مصر وافريقية والأندلس ويروي عبد الله بن وهب الفقيه أن عبيد الله بن الجبحاب كانت مصر من العريش في عمله وافريقية والأندلس وما بين ذلك (66)، فاستخلف ابنه القاسم على مصر، واستعمل على الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي، واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب الأقصى ابنه اسماعيل، ثم عمر بن عبد الله المرادي اليمني (65) وبهذا أصبح هذا الرجل يحكم غرب الدولة الاسلامية كله من حدود مصر الشرقية الى جبال البرتات بجنوب فرنسا، وهي مساحة تزيد على نصف الدولة الاسلامية كلها.

ويبدو أن الرجل بدأ ولايته بإتباع سياسة معتدلة تجاه القبائل اليمنية ببلاد المغرب، فقد أفرج عن المستنير بن الحبحاب الحرشي القائد البحري اليمني من السجن وولاء على مدينة تونس(<sup>68)</sup>، الميناء البحري لاقليم افريقية وهذا يعني أنه أصبح مسؤولا عن الحملات البحرية الموجهة الى جزر البحر الأبيض المتوسط الغربية. اذ أن ابن الحبحاب اهتم بقاعدة الأسطول الاسلامي بتونس حتى نسبت المصادر اليه أنه بني دار صناعة السفن بها

<sup>(65)</sup> الكندي : الولاة والقضاة ص 73\_75.

<sup>(66)</sup> ابن الأبار : الحلة السيراء 2 : 336\_337.

<sup>(67)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 51.

<sup>(68)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والأندلس ص 93\_94.

والحقيقة أن حسان بن النعمان الغساني اليمني هو الذي بناها، وان موسى ابن نصير اللخمي اليمني، اعتنى بها، وأتى ابن الحبحاب وجددها. كما اعتنى ابن الحبحاب بعمران مدينة تونس نفسها، فينسب اليه بناء مسجدها الجامع الذي عرف فيا بعد بمسجد الزيتونة(6).

وبدء ابن الحبحاب نشاطه البحري معتمدا على عصبيته من المضرية بإرسال حملة بقيادة عشمان بن أبي عبيدة الفهري المضري الى صقلية (في مراحب الرحم وبعد أن غنمت الحملة وفي خلال عودتها الى تونس فاجئتها مراكب الروم وتمكنت من الحاق الهزيمة بسفن المسلمين وأسروا إبني عثمان: عمرا وسليمان أبا الربيع وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري اليمني وأخاه المغيرة بن زياد ويبدو أن أسره بني زياد كانت لها علاقة ما بالأسطول الافريقي لأن زياد بن أنغم والد عبد الرحمن، شهد الغزو مع حملة أبي أبوب الأنصاري البحرية كذلك (٢٥).

واستمر الأسرى من المسلمين بين أيدي الروم، وفي 127هـ فدى عبد المرحمن بن حبيب الفهري ابني عمه وناسا من أساري المسلمين. أما عبد الرحمن بن زياد اليمني وأخاه المغيرة، فقد كاد أن يكون مصيرهما القتل؛ لتطلع احدى نبيلات الروم للثأر من العرب الأسرى لقتلهم ابنها وزوجها وأخيها. ولكن اغراء الفدية كان أقوى سحراً على الحاكم الرومي، الذي فضل الاحتفاظ بالأسرى أحياء حتى افتداهم أبو جعفر المنصور بعد قيام الدولة العباسية(7).

<sup>. (69)</sup> مجهول : الاستيصار في عجائب الأمصار ص 120، البكري: المغرب ص 37، ابن أبي دينار : المؤنس في أخبار افريقية وتونس ص 9، الحميري : الروض المطار ص 143، 144

<sup>(70)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2 : 511، المالكي : رياض النفوس 1 : 129.

<sup>(71)</sup> ويروي خليفة بن خياط ان عبد الرحمن بن حبيب هو الذي أطلق سراح عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم في 121هـ أنظر تاريخه 2: 511، المالكي : رياض النفوس 1: 154، 155.

وفي العام التالي 117هـ/736م خرجت حملة بقيادة حبيب بن أبي عبيدة الفهري المضري (أخي عثمان) الى جزيرة سردانية، حيث هاجم احدى قراها فقتل المسلمون أهلها(<sup>72</sup>) ونهبوا وغنموا وعادوا(<sup>73</sup>).

ومن الغريب أن الحملات البحرية التي قادها قادة من اليمنيين لم توفق مثل حملات القادة المضريين برغم من مهارة اليمنيين وخبرتهم في ركوب البحر ففي 118هـ/737م خرجب حملة بحرية نحو صقلية بقيادة قثم بن عوانة الكلبي اليمني وتمكن من الاستيلاء على مدينة أولية ولكن الروم تمكنوا من محاصرته بالمدينة ويبدو أن القائد اليمني تمكن من الوصول الى اتفاق مع الروم يضمن له الانسحاب بقواته سالماً من جزيرة صقلية اذ يروي ابن خياط أن الروم «أحاطوا به ثم خلوا عنه»(7).

ويرجح ذلك أن حملته الثانية في 119هـ/738م غيرت وجهتها من صقلية الى سردانية، حيث نجح في الاستيلاء على احدى قلاعها ولكن في طريق العودة «غرق قُتُم في مراكب من المسلمين وسلم بعضهم»<sup>(75</sup>.

ويروي ابن الخياط أنه في 120هـ «لم تُغز افريقية» وفي 121هـ «لم يكن بافريقية غزه، (<sup>76)</sup> وكـأن القـاعدة هي الغزو وماعدا ذلك استثناء، يستحق التساؤل. لاشك أن الظروف الداخلية ببلاد المغرب وبدء اضطرابات الخوارج الصفرية في المغرب الأقصى أحد العوامل الهامة وراء وقف الحملات البحرية (<sup>77)</sup>.

<sup>(72)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2 : 514.

<sup>(73)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 191.

<sup>(74)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2 : 515.

<sup>(75)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2 : 517.

<sup>(76)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2 : 520، 524.

<sup>(77)</sup> سعد زغلول : تاريخ المغرب العربي 1 : 281.

ولذلك ففي 122هـ/740 قاد حبيب بن أبي عبيدة الفهري ومعه ابنه عبد الرحمن بن حبيب، حملة بحرية الى صقلية ويبدو أن الحملة انقسمت الى قسمين الأول بقيادة عبد الرحمن لفرقة من الفرسان والثاني بقيادة حبيب لحماية خطوط مواصلات الابن ومؤخرته وقاعدة النزول بصقلية اذ يروي كل من ابن الأثير والنويري أن حبيب «وجه عبد الرحمن على الخيل فلم يلقه أحد إلا هزمه عبد الرحمن، فظفر ظفراً لم يُر مثله، حتى نزل على مدينة سرقوسة، وهي من أعظم مدن صقلية، فقاتلوه فهزمهم وحصرهم، فصالحوه على الجزية، وعاد الى أبيه" (25) وعزم حبيب على المقام بصقلية الى أن يملكها جمعاً، فأتاه كتاب ابن الحبحاب يستدعيه الى افريقية (85).

وذلك أن ثورة الخوارج اندلعت في المغرب الأقصى بعد تفاقم مشاكل أهل البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فمن الناحية السياسية، فقد نجم عن سياسة الأمويين الأواخر، موجة من السخط، عمت كافة الأمصار الاسلامية، وقد استغل الهاشميون والخوارج حالة السخط هذه في تأليب الجاعة الاسلامية ضد الحكم الأموي فينها اتجه الهاشميون بدعوتهم نحو المشرق في فارس وخراسان، عمد الخوارج الى بث دعاتهم في بلاد المغرب التي كانت اذذاك ميداناً خصباً لتقبل مبادئهم (67).

فقـد عانت بلاد المغرب ـ كغيرها من الأمصار الاسلامية ـ من الفتن السياسية النـاجمة عن الحضومات القبلية بين القيسية واليمنية حتى ليذهب بعض الدارسين الى اعتبارها دافعاً أساسياً لثورات البرير ضد الحكم الأموي اذ لم يقتصر الأمر على الولاة ورجال الدولة، بل تعداه الى عامة الناس، لأن الجاليات العربية التي كانت قد هاجرت الى الولايات واستقرت فيها لم تخرج

<sup>.</sup> (77م) ابن الأثير : الكامل 5: 191، النويري : نهاية الأرب 22: 459.

<sup>(78)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 191.

<sup>(79)</sup> محمود اسهاعيل : الحوارج في المغرب الاسلامي ص 28.

عن أن تكون قيسية مضرية أو كلبية يمنية، فاذا كان العـامل قيسيا حابى القيسية واضطهد الكليبية اليمنية وآذاها. واذا كان كلبيا عسف القيسية وأنزل بها من البلاء شيئاً كثيراً. ومن هنا قامت الحروب بين العرب في الولايات<sup>(60)</sup>.

أما بالنسبة للنواحي الاقتصادية، فقد كان الولاة قيسيين ويمنيين على السواء، يتنافسون في جمع الأموال لإرضاء الخلافة الأموية من ناحية، وكسباً للأنصار وإشباعاً لنهمهم من ناحية أخرى، فعكفوا على إرسال الحملات والجيوش، تجول في أطراف بلاد المغرب للحصول على المغانم حتى يروي أبو زكريا صاحب كتاب سير الأثمة وأخبارهم عن البكري قوله ؛ «انها نقاتل نحن العرب على المدينار والمدهم، وأما المبربر فإنها يقاتلون على دين الله ليقيموه» (18). وكمثال على ذلك أن ابن الجبحاب أرسل، حملة برية بقيادة ليقيموه المضري الى السوس الأقصى حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري المضري الى السوس الأقصى وأرض السودان ولم يدع قبيلة إلا هاجمها وأصاب من السبى أمراً عظيمًا، كها أضاب ما شاء من الذهب والفضة (8).

وتجمع المصادر على سوء معاملة ولاة بني أمية ـ خصوصاً ـ في نهاية الدولة الأموية ، للبربر وإرهاقهم بالمغارم والجبايات، فبعد وفاة عمر بن عبد العزيز. فرضت الجزية على من أسلم منهم .

ويروي ابن عذاري أن خلفاء بني أمية كانوا «يستحبون طرائف المغرب، ويبعثون فيها الى عامل افريقية، فيبعثون لهم البربريات السنيات<sup>(83)</sup>.

<sup>(80)</sup> انـظر Fournel.41 : les Berbères I. pp. 270-271 Marceis. G. La Berberie Musulmane p. 141 ، حسين مؤنس: فجر الأندلس 144 ، عمود امياعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 28 .

<sup>(81)</sup> أبو زكريا : سير الأثمة وأخبارهم، تحقيق اسماعيل العربي ص 35.

<sup>(82)</sup> انظر ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والأندلس ص 94، ابن عذاري: البيان المغرب 1 : 51. السلاوي : الاستفصا 1 : 95.

<sup>(83)</sup> ابن عذارُي : البيان المغرب 1 : 52.

وبالتالي فليس من الغريب أن تكون أم كل من عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية بالأندلس وأبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية وباني بغداد العاصمة، كانتا من قبيلة نفزة البربرية(<sup>81)</sup>.

ولذلك حينها تولى ابن الحبحاب ولاية مصر وافريقية والمغرب والأندلس، مناهم بالكثير، وتكلف لهم أو كلفوه أكثر مما تتحمل البلاد، فاضطر الى التعسف وسوء السيرة(8).

وكمثال على التعسف وسوء السيرة ما يرويه صاحب أحبار مجموعة «ان الحليفة وولده كانوا يكتبون الى عمال طنجة في جلود الحزفان العسلية فتذبح مائة شاة فربها لم يوجد منها جلد واحد» ويضيف الطبري «فجعلوا يبقرونها (الماشية) على السخال يطلبون الفراء الأبيض لأمير المؤمنين، فيقتلون ألف شاة في جلد» بينها يروي ابن خلدون أنه «كانت العرمة من الغنم تهلك ذبحا لاتخاذ الجلود العسلية من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه «<sup>68)</sup> وهذا يعني القضاء على القوى الاقتصادية للقبائل البربرية الرعوية التي كانت تعتمد على قطعان الماشية.

يضاف الى ذلك أن الدولة الأموية كانت تمر بفترة تنظيم وتعريب جهاز الدولة وبالتالي فقد قامت الدولة بإجراء مسح جديد وتعداد للسكان لتقدير الضرائب على أساسها لا على أساس السجلات البيزنطية أو الفارسية القديمة ولقد أساءت هذه العملية الى القبائل البربرية التي اعتادت الإفلات من قبضة السلطة، إذ من شأن إدخالها في عمل كهذا، صعوبة بل واستحالة تمكنها من

<sup>(84)</sup> المسعودي: مروج الذهب 3: 281، ابن خلدون: العبر 4: 154، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 241: عمد بن تاويت : تاريخ سبتة ص 2 حاشية (1).

<sup>(85)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 52.

<sup>(86)</sup> انظر أخبًار مجموعة ص 31-32، تاريخ الرسل والملوك 4 : 255، تاريخ العبر 6: 156. السلارى: الاستعصا 1 : 95.

الهروب من السلطة والقضاء على آمالها في الافلات من متطلبات الهيئة الحاكمة والدليل على مد عملية التنظيم هذه الى بلاد المغرب هو تعيين عبيدالله ابن الحبحاب والياً عليها وهو كاتب من الموالي، عُينٌ أولا كوال على مصر وأتم فيها هذه العملية وربها كانت الغاية من تعيينه والياً على بلاد المغرب القيام بهذه العملية كذلك (<sup>73)</sup>.

أما بالنسبة للنواحي الاجتماعية، فقد كان العرب لا يسمحون للموالي ومنهم البربر الذين أسلموا بالتساوي معهم في الحقوق التي منحها الاسلام لهم. فقد احتكر العرب الوظائف المهمة في المجتمع مثل القضاء وقيادة الجيوش وإمامة الصلاة، اما الموالي فكانوا يعملون بالأعمال اليدوية كالزراعة والصناعة والرعي، وبالرغم أن العرب استخدموهم في الجيش كمشاة فإنهم لم يسجلوا في الديوان وبالتالي لم يحق لهم عطاء، وفي الحالات النادرة التي منحوا فيها عطاء كان أقل عما يمنح للعرب.

كما يلاحظ انخفاض مكانة الموالي الاجتماعية في مخاطبتهم بألقابهم الخاصة، اذ لا يحق لهم استعمال الكنى إلا نادراً، كما لم يكن مسموحاً لهم أن يتزوجوا من النساء العربيات. كما أن أولاد الرجل العربي من امرأة غير عربية لا يأخذون نفس الحصة من إرث أبيهم كأولئك الذين أمهاتهم عربيات وطبقا لقاعدة «الكفاءة» الفقهية كان العرب مساوين لأمثالهم من العرب فقط والموالي للموالي (88) ونتيجة لهذه الوضعية الاجتماعية المنخفضة في العصر الأموي اندفع الكثير منهم ومن غيرهم من العرب الذي لم يكونوا متمعين بامتيازات الاشراف الى الانضهام الى الحركات المناهضة وخصوصا حركة الخوارج.

<sup>(87)</sup> دانييل دينيت : الجزية والاسلام، ترجمة فهيم جاد الله ص 138، وللمؤلف : القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الدولة الأموية ص 72

<sup>(88)</sup> البـلاذري : فتـوح البلدان 457، تاريخ البعقوبي 2: 213، ابن عَبد ربه: العقد الفريد 3: 413ـ412، الأصفهاني : الأغاني 5:5، 14: 150، فلهوزن الخوارج والشيعة ص 151ـ152. للمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 481.

ونجد صدى هذه الوضعية السيئة للبربر في محاولة زعماء القبائل البريرية، لفت نظر الخلافة إلى مساوىء عمالها في المغرب وعدم المساواة بينهم وبين زملائهم من الجند العربي. فلقد سار وفد من المغاربة يبلغ حوالي عشرين رجلا برئاسة ميسرة صاحب الثورة لعرض شكواهم ومطالبهم على الخليفة هشام بن عبد الملك، ولكن طال مقامهم بباب الخليفة دون جدوي(89). وبالرغم من تشكك بعض الباحثين من عدم وصول شكواهم الى مسامع الخليفة واحتمال منع حجابه وصول الشكوى الى مسامعه (90) فطبيعة الحكم الأموى والعاصمة دمشق ومجلس الخليفة الذي يغص بزعماء القبائل والأحزاب المتعارضة وكل منهم له وسائله في التعرف على أخبار الخصوم يرجح وصول شكواهم الى هشام ابن عبد الملك ولكن مقابلة الوفد كانت تعنى الاستجابة لمطالبهم الاسلامية العادلة وهذا يعني انخفاض العائدات المالية الواردة من بلاد المغرب والرجل لم يكن عمر بن عبد العزيز «خامس الخلفاء الراشدين بورعه وعدله» والذي كتب اليه أحد عماله يوماً يقول أن الاصلاحات المالية التي أدخلها الخليفة أدت الى قلة الخراج فكتب اليه عمر: «والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين نأكل من كسب الدنيا» (19) أما هشام فقد تميز بالبخل، وكان ينظر الى الدولة نظرته الى اقليم يجب أن يستثمر. ولـذلـك زاد في الخراج المفروض على قبرص والاسكندرية، ودفعت سياسته بالفرس وترك ما وراء النهر الى اظهار السخط وعدم الرضا، مما مهد في الشرق لرسل العباسيين ودعاتهم (<sup>92)</sup>.

أما عن المطالب التي قدمها الوفد المغربي فكانت تتلخص في أن أمير المغرب عندما يغزو بجنده العربي ويهم (أي المغاربة) فإنه يحرفهم من نصيبهم

<sup>(89)</sup> الطبرى : الرسل والملوك 4: 264

<sup>(90)</sup> ابن الجوزي: سيرة عمر بن عبد العزيز ص 99\_100.

<sup>(91)</sup> انظر للمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 361.

<sup>(92)</sup> الطبري : الرسل والملوك 4: 265.

في الغنيمة، ويقول: «هذا أخلص لجهادكم». واذا حاصروا مدينة قال: 
«تقدموا وأخر جنده». وأرادت الجهاعة أن تعرف «أعن رأي أمير المؤمنين هذا 
أم لا»؟(دو) وهكذا طالب الثوار بمبدأ المساواة بين جميع المسلمين دون أية تفرقة 
عنصرية وهو المبدأ الذي ترتكز عليه أفكار الخوارج. ولقد قامت الثورة بعد 
تمهيد كبير ورعاية واسعة قام بها الخوارج في المغرب. فقد انجذب دعاة الخوارج 
الى بلاد المغرب منذ عهد مبكر لأنها كانت بعيدة عن سلطان الخلافة، وكان 
أهلها يقاومون القواد والولاة العرب بشدة، فاستطاعوا أن يجدوا فيها تربة 
خصبة لبذر أفكارهم(69).

وإذا علمنا أن خوارج المشرق كانوا من قبائل تميم وحنيفة وربيعة وهم من القبائل العربية المضرية الشهالية البدوية، التي ارتدت بعد وفاة الرسول وتزعمت حركت الردّة في عهد أبي بكر الصديق ثم ناصبوا علي بن أبي طالب العداء بعد قبوله التحكيم، ومن بعده بني أمية بصفة خاصة وقبيلة قريش عامة وهي مضرية شهالية كذلك، أدركنا أن الصراع القبلي هنا كان يدور بين القبائل المضرية الشهالية بعضها لبعض.

ولـذلك يحق لنا أن نتساءل عن مدى صحة نزعة الخوارج القبلية وعصبيتهم الموجهة ضد قريش وسلطانها(<sup>95)</sup> في بلاد المغرب خصوصاً وأن ابن حوقل يروي أن بدء دعوة الخوارج ببلاد المغرب يرجع الى معركة النهروان سنة 38هـ/658م فيذكر أن «عبد الله بن وهب الراسبي (وهو من قبيلة الأزد

<sup>(93)</sup> ويروي أن الذي منع الوفد من مقابلة الحليفة هو وزيره الأبرش الكلبي وهو سعيد بن بكر بن عبد قيس بن الوليد بن عبد عمرو بن جبلة بن واثل بن قيس بن بكر بن الجلاح بن عوف بن بكر ابن كعب بن عوف بن عامر بن عوف بن عذرة بن زيد الملات بن وفيدة بن ثور بن كلب من القحطانية اليمنية. انظر ابن حزم؟ جمهرة أنساب العرب ص 428.

<sup>(94)</sup> الفرديل: الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي ص 145\_146.

<sup>(95)</sup> انظر للمؤلف : دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 441\_440.

اليمنية) (<sup>96)</sup> وعبد الله بن أباض (التمبمي المضري) لجآ الى جبل نفوسة منذ وقت انصرافهم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن سلم معهم من أهل النهروان وأقاموا هذا الجبل دار هجرة (<sup>79)</sup> ولكن المسعودي يروي أن عبد الله ابن وهب الراسبي قتله أحد أفراد عصبيته من الأزد ولم يفلت من الحوارج إلا عشرة (<sup>89)</sup> وليس ببعيد أن يكون بعض من فروا بعد معركة النهروان قد اعتصموا بجبل نفوسه بالمغرب لكنهم لم يتركوا هناك أثراً يذكر اذ أن الانتشار الحقيقي لمذهب الحوارج في بلاد المغرب يعود الى أواخر القرن الأول وأواثل القرن الثاني المجريين (<sup>99)</sup>.

ويستنتج نما أورده صاحب أخبار مجموعة أن أيدي محركيها من خوارج العرب كانت ظاهرة لا تحتاج الى بحث طويل، ويبدو أن أعداد هؤلاء الدعاة كانت عظيمة في المغرب (1000) ويالرغم من انتساب الحوارج الصفرية الى عبد الله بن الصفار التميمي المضري حينها اختلف مع نافع بن الأرزق حول مسألة المعقيدة في سنة 65هـ/684م. فإن ابن تغري بردي (1011) ينسب الصفرية الى المهلب بن أبي صفرة الأزدي اليمني، أعداء الحوارج.

كما يروي المبرد أن يزيد بن أبي مسلم ـ مولي الحجاج بن يوسف الثقفي ـ ووالي افريقية. كان يبطن رأي الخوارج اذ يذكر والرواة أن الحجاج أتى بإمرأة من الخوارج وبحضرته يزيد بن أبي مسلم مولاه، وكان يُسْتَسِرُ برأي الخوارج، فكلم الحجاج المرأة فأعرضت عنه، فقال لها يزيد بن أبي مسلم : الأمير ويلك

<sup>(96)</sup> المرد : الكامل في اللغة والأدب 2 : 121.

<sup>(97)</sup> ابن حوقل: المسالك والمالك ص 68، ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 207.

<sup>(98)</sup> المسعودي: مروج الذهب 2 : 406، تاريخ خليفة بن خياط 1: 224.

<sup>.</sup> (99) ابن خلدون: العبر 6: 144، السلاوي : الاستقصا 1 : 95.

<sup>(100)</sup> عجهول: أحبار مجموعة ص 32، حسين مؤنس: فجر الأندلس ص 164.

<sup>(101)</sup> ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 1: 289، ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 207.

يكلمك، فقالت: بل الويل والله لك يا فاسق الردى. ويعلق المبرد بقوله: «والردى عند الخوارج هو الذي يعلم الحق من قولهم ويكتمه»(102).

ولم يقتصر انتشار مذهب الخوارج على الدعاة من العرب، بل تعداه الى مواليهم من شعوب البلاد المفتوحة من البربر والروم والفرس مثل عكرمة رأس الحوارج الصفرية بالمغرب وهو من بربر افريقية وقيل أنه من سبى افريقية وهو مولي عبد الله بن عباس القرشي المضري ويروي ابن سعد أن ابن عباس مات وعكرمة عبد، فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار، فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال: بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار؟ فراح علي الى خالد فاستقاله فأقاله، فأعتقه فدخل عكرمة افريقية وأقام بالقيروان، وبث بها العلم في أواخر القرن الأول المجري (103).

ومثل عبد الأعلى بن جريج الافريقي وكان أصله روميا، أي من الروم المستوطنين بالبلاد حتى أصبحوا افريقيين، وكان معظم هؤلاء يسكنون المدن ومواقع الساحل، ولما أقبل العرب وقف الافارقة على الحياد في الصراع الذي نشأ بين العرب من جهة رجند الروم والبرير من جهة ثانية بل وأقبل نفر منهم على الاسلام، وكانوا ينتظرون ألا يعتبرهم العرب من الجند البيزنطي، ولكن العرب وضعوهم وجند بيزنطة في منزلة واحدة وغنموا أراضيهم وأموالهم، فانقلبوا أعداء لهم واتصلوا بزناتة واتفقوا على الثورة. خصوصاً وأن عبد الأعلى ابن جريج الافريقي كان من موالي موسى بن نصير اللخمي اليمني (105).

<sup>(102)</sup> المبرد: الكامل في اللغة والأدب 2: 170.

<sup>(103)</sup> ابن سعد: الطبقات 5: 287، المالكي: رياض النفوس 1: 145.145. Fournel:le Berbères voit.p. 352 ، محمود اساعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 39.

<sup>(105)</sup> أبو المحاسن بن تغري بردي : النجوم الزاهرة 1: 28، السلاري: الاستقصا 1:97، حسين مؤنس : فجر الأندلس 148.

وطريف بن مالك أو ملوك ويكنى بأبي زرعة مولى موسى بن نصير والذي قاد الحملة الاستطلاعية الى الساحل الاسباني في 91هـ/710م. أما عن نسب طريف بن مالك فقد تعددت الروايات حوله فبينا يشترك كل من البكري وابن عذاري في نسبه الى البربر، يجمع كل من الرازي وابن الكردبوس على أنه عربي يمني من معافر، ويروي ابن خلدون أنه عربي يمني من نخع أنه عربي يمني من المختلاف حول نسبه في الدراسات التاريخية الحديثة بين نسبه الى البربر مرة الاختلاف حول نسبه في الدراسات التاريخية الحديثة بين نسبه الى البربر مرة والى العرب مرة أخرى (108). ولكن الجميع اتفقوا أنه كان من موالي اليمنية ببلاد المغرب ولعب دوراً بارزاً في ثورة الخوارح الصفرية بالمغرب الأقصى.

وموسى بن أبي خالد وهو مولي معاوية بن حديج التجيبي اليمني، كان عاملا على تلمسان، ولما اندلعت ثورة الخوارج الصفرية بالمغرب الأقصى، اجتمع اليه من تمسك بالطاعة من العرب اليمنية، فاتهمه حبيب بن أبي عبيدة الفهري قائد جيش ابن الحبحاب أن له هوى مع الثوار، أو أن له يداً في هذه الفتة فقطع يده ورجله عقاباً له (109).

وعكاشة بن أيوب الفزاري المضري وهو الذي قدم على طليعة أهل

<sup>(106)</sup> انظر رواية الرازي والبكري بكتاب وصف الأندلس لابن الشباط ص 167، ابن الكرديوس: تاريخ الأندلس ص 45، ابن عذاري: البيان المغرب 6:2، ابن خلدون: العبر 4:254، السلاوي: الاستقصا 1:88،

<sup>(107).</sup> انظر الحميري : الروض المعطار ص 35 حيث ينص على أن موسى أرسل رجلاً من مواليه من البرير اسمه طريف بن ملوك المعافري يكني أبا زرعة وكذلك ص 392 اذ يروي ان موسى بعث رجلاً من مواليه من البرير اسمه طريف يكن أبا زرعة.

<sup>(108)</sup> راجع حسين مؤنس: فجر الأندلس ص 66، فليب حتى: تاريخ العرب 2: 589، محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس 1: 40. للمؤلف: القبائل العربية في الأندلس ص 33.

<sup>(109)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 96.

الشام مع عبيد الله بن الحبحاب الى المغرب. فقد كان صفريا ولما اندلعت الفتنة ثار عكاشة بمدينة قاس (١١٥).

وحتى ميسرة المطغري زعيم الثورة وقبيلة مطغرة البربرية، نجد هناك روايات تنسبه الى أصل عربي والى قبيلة الأزد اليمنية (١١١).

أما السبب المباشر الذي أدى الى هذه الثورة، فهو يمثل قمة الاضطهاد المالي والاجتماعي للبربر بالمغرب الأقصى بصفة عامة وموالي اليمنية من البربر بصفة خاصة.

فبعد تولية عمر بن عبد الله المرادي اليمني على المغرب الأقصى «أساء السيرة وتعدى في الصدقات والعُشر، وأراد تخميس البربر، زعم أنهم فيء المسلمين»(112) وإذا علمنا أنه منذ أواخر القرن الأول الهجري يروي المالكي أنه «صارت الخطط للبربر بافريقية، فكان يقسم الفيء بينهم والأرض»(113) أدركنا مدى السياسة التعسفية التي أراد الوالي اليمني تطبيقها وسلب البربر حقوقهم المكتسبة.

فالخطة (بالضم) وهي مفرد الخطط، ما يدبر عقلًا، وتعني نظم الحكم والادارة وما يرتبط بها من تشريعات وأحكام مما يحقق للانسان الأمن والعدالة والحكم الصالح.

اما الخِطة (بالكسر) وهي مفرد الخِطط، ما يدبر مكانا، وتعني الأماكن

<sup>(110).</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 217.

<sup>(111)</sup> ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 1: 289، الطاهر الزواوي: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ص 125

<sup>(112)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 109، النويري: نهاية الأرب 22: 214.213. ابن عذاري: البيان المغرب 1: 52.51.

<sup>(113)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 56.

والاحياء، فهنـاك مثلا خِطط القاهرة للمقريزي، وخِطط الشام لكرد علي، ومعناها أحياء وأقاليم القاهرة والشام(111)

وبالنسبة للفيء يذكر ابن سلام أنه «ما أجتبى من أموال الذمة نما صولحوا عليه: من جزية رؤوسهم التي بها حقنت دماؤهم، وحرمت أموالهم، ومنه خراج الأرضين التي افتتحت عنوة، ثم أقرها الامام في أيدي أهل الذمة على طَشق (مكيال أو نوع من الضريبة) يؤدونه، ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولوا منها على خراج مسمى، ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها عليه لتجارتهم، ومنه ما يؤخذ من أهل الحرب اذا دخلوا بلاد الاسلام للتجارات، فكل هذا من الفيء»، ثم يوضح ابن سلام أوجه صرف هذه الأموال «وهو الذي يعم المسلمين: غنيهم وفقيرهم. بفكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما ينوب الامام من أمور الناس بحسن النظر للاسلام أوهاه (115).

وهكذا يتضح لنا، أهمية الحقوق التي أعطيت للقبائل البريرية بعد تحولها للاسلام، سواء تمثلت هذه الحقوق في الاشتراك في ديوان الجند والمساهمة في الادارة، عن طريق الابقاء على اختصاصات زعاء البرير في قبائلهم، اذ كانوا أعلم بادارتهم، خصوصاً أن حركة التعريب لم تكتمل بعد في جميع أنحاء بلاد المغرب. ولم تتغلغل في القرى المنشرة في داخل البلاد وأطرافها النائية والجبلية التضاريس، المنعزلة جغرافياً، إلا بعد سنوات عديدة على دخول العرب، بلاد المغرب.

يضاف الى ذلك توزيع الأراضي الحاصة بالروم على أهل البلاد من البربر وكذا توزيع الضرائب التي حصلت من أهل الذمة، سواء كانت جزية

<sup>(114)</sup> أحمد مختار العبادي وآخرون: دراسات في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية ص 133.

<sup>(115)</sup> انظر الأموال ص 24

رؤوس أو خراج أرض أو عشور تجارة، على من أسلم من هذه القبائل وغيرهم من المقاتلة وما يراه الوالي لمصلحة البلاد. ولذلك يعلق ابن عذاري على سياسة والي المغرب الأقصى اليمني بقوله: «وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله، وإنها كان الولاة يخمسون من لم يجب منهم الى الاسلام»(116).

فنفرت قلوب البربر عنه وأحسوا بأنهم طعمة للعرب (117) ومن الغريب أن عملية التخميس هذه لم تطبق إلا على بربر المغرب الأقصى، حيث تجمع موالي اليمنية التابعين لقادة فتوح المغرب أمثال معاوية بن حديج وموسى ابن نصير والذين شاركوا في فتح الأندلس واكتسبوا خبرة عسكرية في حملاتهم ضد القوط وعادوا بعد استقرار الأمور بالأندلس الى بلادهم.

ولذلك استغل زعاء الخوارج الصفرية وجود الجيش العربي في الحملة البحرية بصقلية واندلاع ثورة القبط بمصر في 121هـ/739م ضد حنظلة ابن صفوان الكلبي والي مصر ومتولي شرطته عياض بن حُربية من عصبيته اليمنية الذيروي الكندي «وحارب القبط عهاهم... فبعث حنظلة بأهل الديوان فقتلوا من القبط ناساً كثيراً» (118) مما قد يدعو الى التفكير بوجود تنسيق بين ثوار مصر من القبط وثوار الصفرية بالمغرب الأقصى، خصوصاً وقد عرف المغرب محمرة قبطية تركزت في موانيه، كانت على اتصال ببقية الأهل بمصر. كها أن وعيم الثورة الخارجية ووفده، لاشك أنهم مروا خلال ذهابهم وعودتهم من رعيم الثورة الخارجية ووفده، لاشك أنهم مروا خلال ذهابهم وعودتهم من الأسر دمشق، بعاصمة ولاية مصر الاسلامية، الفسطاط والتقوا بزعاء كل من الأسر العبية التي لعبت دورا في فتح بلاد المغرب واستقر بعضهم بمصر. وكذا زعاء الحورية وكليها كان ساخطاً على الدولة الأموية. وثار الصفرية في

<sup>(116)</sup> السلاوي: الاستقصا 1: 95.

<sup>(117)</sup> الكندى : الولاة والقضاة ص 80، 81.

<sup>(118)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 94، ابن الأثير: الكامل 5: 192، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 53. السلاوي: الاستقصا 1: 97.

722هـ/739م وزحفوا الى طنجة حيث تمكنوا من الاستيلاء عليها وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادي وقام ميسرة المطغري زعيم الثورة بتولية عبد الأعلى بن جريج الافريقي ـ مولى موسى بن نصير اليمني ـ والياً عليها.

وقد اعتمد ابن الحبحاب على عصبيته المضرية، للقضاء على ثورة الصفرية وموالي اليمنية، فبعث ما لديه من الجند العربي ووجوه أهل افريقية من قريش والأنصار بقيادة خالد بن أبي حبيب الفهري لاعتراض طريق ميسرة الى القيروان، كما أسرع في استدعاء حبيب بن أبي عبيدة الفهري وحملته البحرية من صقلية (119). وكذلك بعث الى عقبة بن الحجاج السلولي عامله على الأندلس، يطلب اليه الاسراع لعونه بمن يستطيع من الجند، فأسرع الرجل، وحاول مهاجمة مواقع البرير في طنجة فلم يستطع وعاد أدراجه (120).

وتقدم خالد بن أبي حبيب بجيشه العربي حتى وصل الى وادي شلف، غير بعيد من مدينة تاهرت، وتم اللقاء مع الخوارج، وبعد معركة عنيفة انسحب ميسرة بقواته الى طنجة، حيث ثار عليه أتباعه وقتلوه ومن المرجح أن السبب يرجع الى هزيمته أمام العرب. وقامت الصفرية باختيار خالد بن حميد الزناتي ليحل محله لمواجهة الجيش العربي الزاحف الى طنجة (121).

واتبع خالد بن حميد الزناتي خطة حربية مخادعة، أو ما يعرف بخطة الكهاشة في العصر الحديث إذ قسم جيشه الى قسمين، واجه أحدهما قوات خالد الفهري بينها قام الاخر بحركة التفاف من خلفه ليعوق اتصاله بالامدادات التي قد يرسلها ابن الحبحاب من افريقية الى جيشه العربي الزاحف الى طنجة، وبذلك وقع جيش خالد بين شقى الرحى وتمكن الصفرية

<sup>(119)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 53.

<sup>(120)</sup> ISIDORI PAGENCIS : Chronicon, Espāna Sagrada VIII. cap. 61 in p. 302 الأندلس 167\_166 .

<sup>(121)</sup> انظر النويري : نهاية الأرب 22: 214،

من القضاء عليه قضاء مبرما وكره خالد بن أبي حبيب أن يفر فألقى بنفسه هو وأصحابه فقتل هو ومن كان معه من حماة العرب وفرسانها من قريش والأنصار(<sup>(22)</sup> ومنهم:

خالد بن أبي حبيب وابنه، وعثيان بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وابنه ابراهيم بن عثمان، وموسى بن عبد الرحمن، وعبد الكريم ابن مسحل ابن عتبه بن ضرار بن الخطاب، وزرارة بن عمرو من ولد أبي عزيز بن عمير أخى مصعب بن عمير من بني عمير من بني عبد الدار بن قصى، أي أن جميع القتلى كانوا من المضرية ومن قبيلة قريش ولذلك سميت اغزوة أي أن جميع القتلى كانوا من المضرية ومن قبيلة قريش ولذلك سميت اغزوة الأشراف، وذلك في 122هـ/740م أو محرم 123هـ/741م (123).

ولما بلغ ابن الحبحاب هزيمة قواده الضريين ومقتل عامة جنده من العرب وجه عبد الرحمن بن المغيرة العبدي (المضري) عاملا على تلمسان، فجعل يقتل أهلها من العرب الذي اتهموا بالصفرية فسمى «بالجزار» لما أنزله بهم (124) وما أن وصلت حملة صقلية بقيادة حبيب بن أبي عبيدة الفهري، حتى أرسلها ابن الحبحاب لايقاف تقدم الصفرية المظفر ووصل حبيب الى تلمسان، حيث قام بالقبض على موسى بن أبي خاله من موالي اليمنية وكان عاملًا عليها واتهمه وعصبيته بميلهم الى الصفرية وتآمرهم معهم في هذه الفتنة فقطع يده ورجله عقاباً له (125).

أما عرب القيروان من مضرية ويمنية، فيا أن بلغتهم هزيمة الأشراف «حتى مرج الناس واختلفت الأمور على عبيد الله فاجتمع الناس وعزلوه عن

<sup>(122)</sup> أبن الأثير : الكامل 5: 192، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 54\_53.

<sup>(123)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 526\_526.

<sup>(124)</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط 2: 526.

<sup>(125)</sup> أبنَّ عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 96، حسين مؤنس: فعجر الأندلس ص 167\_168.

أنفسهم» ولم يقتصر الأمر على القيروان فقط، بل تعداه الى سائر بلاد المغرب اذ «انتفضت البلاد» (201 وكذا الى بلاد الأندلس فثار أهل الأندلس وعزلوا أميرهم عقبة بن الحجاج السلولي المضري (227). وما أن وصلت أخبار المزيمة الى الحليفة هشام بن عبد الملك، حتى استدعى واليه عبيد الله بن الحبحاب الى دمشق في جمادي الأولى سنة 123هـ/741م (128). ولكن ما أن علم بحجم هذه الهزيمة الثقيلة حتى قال: أقتل أولئك الرجال الذين كانوا يقدمون علينا من العرب. قيل: نعم، فأثارت الهزيمة هشام حتى هدد قائلا: «والله لا غضبن لهم غضبة عربية، ولا بعثن اليهم جيسًا أوله عندهم وآخره عندي» (129)، ثم يضيف قائلا: «والله لا تركت حصناً بربرياً إلا جعلت الى جانبه خيمي قيسي أو يمني» (130).

وهذا النص في غاية الأهمية لأنه يبين تحولاً كبيراً في سياسة الأمويين نحو المغرب فمن المعروف أن القبائل التي استقرت في المغرب خلال القرن الأول الهجري، خصوصاً بعد انشاء مدينتي القيروان وتونس كان أغلبها من القبائل اليمنية وأمام ثورات البربر بزعامة موالي اليمنية من ناحية والنزاعات القبلية بمقر الدولة الأموية بالشام من ناحية أخرى، اضطر الخليفة هشام بن عبد الملك الذي تأرجحت سياسته بين القبائل اليمنية والقيسية خلال فترة حكمه الى ارسال قبائل قيسية للاستقرار ببلاد المغرب.

<sup>(126)</sup> النويرى: نهاية الأرب 22: 214\_215.

<sup>(127)</sup> ابن الأثر : الكامل 5: 192.

<sup>(128)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 96، ويذكر ابن الأبار أن ابن الحبحاب بعد عودته الى دمشق تولى خطفي الحراج والكتابة لمروان بن محمد بن مروان آخرملوك بيني أمية بدمشق ويقال أنه عاش خاملا فى الدولة العباسية انظر الحلة السيراء 2: 338.

<sup>(129)</sup> الرؤيق القيرواني: تاريخ العربية والمغرب ص 110، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 54. النويري : نهاية الارب 22: 215.

<sup>(130)</sup> أورد بَقية القسم كل من الرقيق القيرواني والنويري وبرغم تطابق النصين إلاّ أن هناك فرق واحد في نهاية القسم ففي الرقيق دقيسي أو تميمي، وفي النويري قيسي أو يمني، وقراءة النويري أصح .

واذا علمنا أن سياسة هشام بن عبد الملك الخاصة باستقرار القبائل القيسية بصفة خاصة لم تكن مقصورة على بلاد المغرب فقط. بل كانت سياسة عامة تجاه ولايات الدولة الأموية جميعها. ففي مصر خلال فترة تولي عبيد الله ابن الحبحاب خطة الخراج، حينها بحث عن عصبيته بها وجد بطون فهم وعدوان من قيس فقط نقلوا الى مصر خلال ولاية الوليد بن رفاعة الفهمي لمصر في 109هـ ويروي الكندي أن ابن الحبحاب وفد على الخليفة هشام بن عبد الملك وسأله أن ينقل إلى مصر بيوتاً من قبيلة قيس فأذن له هشام في الحاق ثلاثة الأف منهم وتحويل ديوانهم الى مصر بشرط ألا ينزلهم الفسطاط حيث العصبية اليمنية. ففرض ابن الحبحاب لهم العطاء وأنزلهم الحوف الشرقي (عافظة الشمرقية الحالية). اذ لا يضر استقرارهم بها أهلها الأصليون، كها لا يكسر ذلك خراجاً(181).

ويلقي كل من الكندي والمقريزي الضوء على أساء هذه القبائل وهم: مائة أهل بيت من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. ومائة أهل بيت من بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس عيلان بن مضر البطن المشهور التي منها بنو كلاب وجعدة وعقيل وقشير والبكاء وعجلان وعبد الله وربيعة وسواءه وهلال ونمير. ومائة أهل بيت من هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. ومائة أهل بيت من سليم عيلان.

أمر ابن الحبحاب عصبيته القيسية بالزرع وأعطاهم عطائهم من صدقة العشور فاشتروا إبلاً، كانوا يحملون الطعام الى القلزم وكان الرجل يصيب في الشهر العشرة دنانير وأكثر وأقل ثم أمرهم بشراء الخيول فجعل الرجل يشتري

<sup>(131)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 76.

<sup>(132)</sup> الكندي: الولاة والفضاة ص 76-77، المقريزي: البيان والأعراب عما بالرض مصر من الأعراب ص 66ــ63.

المهر فلا يمكث إلاّ شهراً حتى يركب وليس عليهم مؤونة في اعلاف أبلهم ولا خيلهم لجودة مرعاهم.

ولما بلغ ذلك عامة قومهم بالبادية، انتقل اليهم خسمائة أهل بيت فكانوا على مثل ذلك فأقاموا سنة فأتاهم نحو من خمسائة أهل بيت<sup>(133)</sup>.

ومنا أن أصبح ابن الحبحاب مسيطراً على النصف الغربي من الدولة الاسلامية (مصر وافريقية والمغرب والأندلس)، حتى أصبحت يده طليقة في هذه المنطقة الشاسعة من الدولة الاسلامية واذا كان وهو محدود السلطة تمكن من نقل عصبيته من البادبة حيث شظف العيش الى أحد أقاليم مصر الخصبة. في بالك وقد اتسعت هذه السلطة، واحتاجت الى عصبية قوية تآزرها وتسندها ولاشك أن ابن الحبحاب قد نقل صه الى افريقية بعض عصبيته من مصر أو من البادية مباشرة. اذ يروي النويري: أن عكاشة بن أيوب الفزاري المضري «هو الذي قدم على طليعة أهل الشام مع عبيد الله بن الحبحاب» بعد انتقاله الى القروان (134).

ولذلك تمكن هشام بن عبد الملك من تنفيذ قسمه تجاه أحداث المغرب والوفاء بوعده، وأرسل جيشاً كبيراً من التبائل القيسية بهدف الاستقرار في بلاد المغرب، تراوح عدده بين ثلاثين ألف الى سبعين ألفاً برئاسة كلئوم بن عياض القشيري المضري وقريبه بلج بن بشر القشيري ابن أخيه (135) منهم أربعة وعشرون ألف من أجناد دمشق وحمص والأردن وفلسطين. وثلاثة آلاف من

<sup>(133)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 77، المقريزي: البيان والأعراب ص 68 ويذكر كل منهما أنه حينها مات هشام بن عبد الملك كان بالاقليم أأنف وخسيالة أهل بيت من قيس. حتى اذا كان زمن حروان بن محمد وولى الحوثرة بن سهيل الباهلي المضري، مصر، مالت اليه قيس وتوالت على مصر، فإت مروان وبها ثلاثة آلاف أهل بيت ثم توالذوا وقدم عليهم من البادية من قدم.

<sup>(134)</sup> انظر النويري : نهاية الأرب 22: 216.

<sup>(135)</sup> يذكر ابن عذاري ان عدد الجيش ثلاثنون ألف وهذا عدد جند عرب الشام ومصر من الجند

جند قسرين (136) وثلاثة آلاف من جند مصر. فأصبح تعداد الجند النظامي من أهل الديوان ثلاثين ألف أغلبهم من الفرسان، بخلاف ما أنضم اليهم من جند برقة وطرابلس من العرب والموالي والأتباع والمتطوعة حتى بلغ عدد جنده سبعين ألف (137).

ويروي صاحب أخبار مجموعة كيفية تكوين هذا الجيش بقوله أن الخليفة هشام بن عبد الملك أرسل «من أجناد الشام من كل جند ستة آلاف، ومن أهل أهسرين ثلاثة آلاف، فأخرجه من الشام في سبعة وعشرين ألفاً... ثم أقبل الى مصر فأخرج من أهلها ثلاثة آلاف فتم بعثه ثلاثين ألف من أهل الليوان سوى من تبعهم من الناس» ولا شك أن بعضهم كانوا من القيسية الذين استقروا بالجوف الشرقي من مصر وعلى الطريق البري بين الشام ومصر. «حتى نزل افريقية فخرج اليه منها فيها (يقال) بشر كثير من أهل افريقية، ومن كان معه من أهل طنجة من العرب حتى تم بعثه سبعين ألفاً» (1839).

وقـد أوصى الخليفـة بأن تكون القيادة لكلثوم بن عياض القيسي أمير شرطة دمشق، وفي حالة موته، تنقل القيادة لقريبه بلج بن بشر ومن بعد هذا الى زعيم القبائل العربية الأردنية من قبيلة عاملة، ثعلبة بن سلامة(١٩٥٥). ورغم

النظامي فقط انظر البيان المغرب 1: 55، 2: 30. ويؤيده ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس
 ص 41 وقد أورد المقري عن ابن حيان أن عدد الجيش كله سبعون ألف. فتح الطيب من غصن
 أندلس الرطيب 2: 12.

<sup>(136)</sup> مجهول: أخبار مجموعة ص 30، 31. ابن عذاري: البيان المغرب 1: 55-55.

<sup>(137)</sup> مجهـول: أخبار مجموعة ص 31، النويري: نهاية الأرب 22: 216، دوزي: تاريخ مسلمي اسبانيا 1: 150. ويذكر ابن القوطية ان الجيش النظامي المشكل من ثلاثين ألف، عشره ألفاً من رصلب) بن أمية، وعشرون ألفاً من بيوتات العرب. انظر افتتاح الاندلس ص 41. وقارن ابن عذاري: البيان المغرب 1: 55.

<sup>(139)</sup> مجهول: أخبار مجموعة ص 31.

<sup>(140)</sup> ابن القوطية: افتاح الأندلس ص 231، دوزي: تاريخ مسلمي اسبانيا 1: 150. أحمد بدر: دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها 1: 40.

أن ثعلبة كان من عرب اليمن إلا أنه كان محالفاً للقيسية وعانت اليمنية بالأندلس من اضطهاده لها (<sup>(141)</sup> كما قام هشام بن عبد الملك بتعيين أبا سعيد جعثل بن هاعان بن عمير بن اليثوب الرعيني اليمني «قضاء الجند» بسبب كثرته (<sup>(142</sup>).

وكانت صيحة بلج بن بشر القيسي قائد مقدمة جيش عرب الشام «يا أهل افريقية لا تغلقوا أبوابكم حتى يعرف أهل الشام منازلهم» كافية لتثير شك العرب البلديين من نسل عرب الفتح اليمنيين وغيرهم وتطلق العصبية العربية من عقالها(143 . اذ أراد أن ينزل العسكر الذي معه في منازلهم (144 ).

اذ كانت نواة هؤلاء الجند، جاعة من العرب طال بهم المقام والعمل في افريقية، حتى أصبحوا يعتبرون أنفسهم أفارقة لا يطمئنون الى أحد من القادمين من المشرق، كانوا يعتبرون أنفسهم «أهل البلد» ويتسمون بالبلديين وقد تكونت جماعات العرب الأفارقة من جند العرب الأول الذين استقروا أثناء الفتح أو بعده فيها راقهم من نواحي المغرب، وقد جرت عادة هؤلاء العرب أن يستقروا في النواحي بمن انضم اليهم أو صار في ولائهم من البربر، فاعتبروا مواليهم واندمجوا فيهم مع الزمن، ولهذا كثرت جموع هؤلاء العرب الافريقيين وأصبحوا قرة سياسية لها خطرها.

ولما كان هؤلاء العرب الأول هم الذين فتحوا البلاد، فقد أصبحرا يعتبرون أنفسهم أصحابها وملاك نواحيها، لا يكاد يجرؤ غيرهم من غير قبائلهم على الاستقرار معهم فيها. ولما كان معظم من شارك في فتح افريقية من العرب

<sup>(141)</sup> مجهول: أخبار مجموعة ص 45.

<sup>(142)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 114.

<sup>(143)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 112، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 54.

<sup>(144)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 192.

يمنيين، فقد كثر جمع اليمنيين في افريقية، وانضمت اليهم جماعات من البربر الزناتية، وأخذوا ينظرون للقيسيين خاصة نظرتهم الى عدو دخيل(145).

يضاف الى ذلك أن عدداً من فاتحي افريقية، أنشأوا فيها أسراً من أهلهم وذريتهم، فأصبحت هذه الأسر مع الزمن ذوات جاه وسلطان بفضل من التف حولها من عصبيتها العربية والموالي والأتباع من البربر وأصبحت لها رياسة على جماعات العرب والبربر في النواحي التي استقرت فيها ومن بيوت هذه الأسر: بيت بني عقبة بن نافع الفهريين، وكان أقواها وأعظمها، وبيت بني معاوية بن حديج التجيبين اليمنيين، وبيت بني موسى بن نضير اللخميين اليمنيين. وكان لهذه البيوت الثلاثة النصيب الأوفى من السلطان في افريقية خلال العصر الأموي، حتى صارت الأمور أخبراً الى بيب عقبة بن نافع ممثلا في شخص عبد الرحن بن حبيب بن عقبة (145).

وكان هؤلاء العرب الأفارقة «البلديون» مقيميين جماعات، كل جماعة في ناحية عليهم رئيس منهم يقوم بشؤون الأقليم لحساب والي افريقية والمغرب في القيروان.

وقد سجل ابن عبد الحكم لنا منهم جماعات قوية في سبرت وطرابلس والقيروان وتونس، والزاب وتلمسان ومن هؤلاء الزعماء الأفارقة: حبيب بن ميمون بسبرت، ويزيد بن مسلم الكندي وصفوان بن أبي مالك بطرابلس، وسعيد بن بجرة الغساني بقابس، وعبد الرحمن بن عقبة الغفاري، ومسلمة ابن سوادة الجذامي بالقيروان، وموسى بن ابي خالد مولي معاوية بن حديج

<sup>(145)</sup> انظر المالكي: رياض النفوس 1: 99ـ19، 100، 106، 110، 111، 111، 110، 111، 121، 126، 199، 131، 136، 152، حسين مؤنس: فجر الأندلس 169.

<sup>(146)</sup> للمالكي: رياض النفرس 1: 92\_93، 69، 97، 132، 151. الدباغ: معالم الايهان 1: 99 ما يليها، حسين مؤتس: فيج الأندلس ص 170.

بتلمسان (147) والمستنير بن الحارث الحرشي بتونس ومروان بن عثمان الغساني بالزاب(148).

وكان زعيم القبائل العربية «البلديون» ببلاد المغرب هو حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري المضري، الذي اعتمد على مآثر جده عقبة من جهة وعصبيته من جهة أخرى وخصوصاً وان هذه العصبية المضرية في بداية القرن الثاني الهجرى قد تضاءلت أمام العصبية الافريقية البلدية. وكان حبيب معسكراً مع العرب البلديين على وادي شلف حينها بلغته إهانة جند الشام لعصبيته بالقيروان. فكتب الى كلثوم يطلب منه الرحيل بعسكره من افريقية وإلّا حوّل قواته ضده. ورغم قيام كلثوم بن عياض بالكتابة الى حبيب يعتذر اليه «ويأمره بأن يقيم بشلف ولا يجاوزه حتى يقدم عليه»(149) إلَّا أن عوامل الضعف في جيش كلثوم كانت تندد بالفشل والهزيمة. فقد افتقر الى النظام والالف بين عناصره من القيسية واليمنية والعرب البلدية والمطوعة والأموية ومواليها فثارة الخصومات القبلية وتصدع الجيش العربي قبل التقائه بالثوار من البربر الصفرية فقد احتدم الصراع بين القيادة القيسية بالجيش وحبيب بن أبي عبيدة الفهـري شيخ اليمنية بالمغـرب وسرعان ما صاح الناس قيسية ويمنية «السلاح! السلاح!» فأنحازت القبائل العربية ببلاد المغرب وانضمت الى القبائل العربية من جند مصر في جهة بسبب العصبية اليمنية التي تجمع بينهم ضد بقية جيش أهل الشام<sup>(150)</sup>.

ورغم النجاح في السيطرة على العواطف القبلية لمواجهة العدو المشترك

<sup>(148)</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط 2: 530، 531.

<sup>(149)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 98، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 54.

<sup>(150)</sup> مجهول: أخبار مجموعةً ص 31، ابن القوطية: افتتاح الأندلس ص 41، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 55، الباجي: الخلاصة النقية ص 14.

وهو البربر فقد خرج هذا الجيش الكثير العدد وتنخر في عظامه الأحقاد والضغائن القبلية حيث التقى بالصفرية بقيادة خالد بن حميد الزناتي عند وادي نهر سبو في موضع يقال له بقدورة حيث هزم العرب هزيمة ساحقة في سنة 123هـ/741م وقتل عشرة آلاف من الجند وقادتهم ومنهم حبيب بن أبي عبيدة وسليان بن أبي المهاجر وكلثوم بن عياض ومحمد بن عبيد الله الأزدي، ويزيد ابن سعيد بن عمرو الحرشي وكثير من وجوه العرب (151).

وتمكن بلج بن بشر القيسي ومعه عشرة آلاف فارس من جند الشام من اقتحام صفوف البربر ومهاجمة مؤخرة جيشهم ولكن سرعان ما تمكنت بعض القبائل البربرية من قطع الطريق عليه وعزله عن بقية الجيش العربي والحيلولة بينه وبين الانسخاب نحو المشرق تجاه القيروان مما دفعه للهروب في الطريق العكسي نحو الغرب تجاه طنجة وسبتة وحينا فشل العرب في الدخول الى طنجة، تحولوا الى سبتة التي نجحوا في دخولها بعد أن انهكهم التعب وهاجمتهم القبائل البربرية وحاصرتهم وعندما فشلت في دخول المدينة لجهلهم بأمور الحصار عملوا على أبادة من بها بالموت البطىء عن طريق اجاعتهم، فأحرقوا الاشجار المشمرة لمسافة يومين من المدينة، مما اضطر الشاميين الى أكل لحوم جيادهم وأشرفوا على الهلاك (152).

أما من بقي من جند افريقية ومصر وهم عشرة آلاف فقد انسحبوا منهزمين الى القيروان وهكذا آل جيش كلثوم من الجند النظامي الى «ثلث مقسول». وثلث منهرم، وثلث مأسول» على حد تعبير صاحب أخبار بجموعة (153) أما من نجا من العرب من المتطوعة والاتباع والموالي فقد تفرق في (151) تاريخ خليفة بن خياط 2: و52، يجهول: اخبار بجموعة 34، ابن عذاري؛ البيان المغرب 1:

<sup>(152)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 99ـ100، مجهول: أخبار مجموعة ص 35.30، ابن طداري: البيان المغرب 1: 55.

<sup>(153)</sup> مجهول: أخبار مجموعة ص 34، النويري: نهاية الأرب 22: 216.

أنحاء المغرب حتى يقال أن قبائل جبل درن المطل على مراكش من نسل عرب هذه الموقعة نتيجة هجوم البربر وتتبعهم للعرب بعد هزيمتهم إذ توغل بعض العرب في تلك الجبال الحصينة واستقر وتناسل(154).

دلت الهزيمة الثانية أن طرد القبائل العربية من المغرب ليس بمستحيل، خاصة وقد أستباح الصفرية «عسكر كلثوم وسبوا الذرية» وتوالت أسر العرب على القيروان خوفاً من السبى مثل أهل الزاب الذي قدم فلهم على القيروان بعد وقوع «عيالات أهل طبنة» في أيدي الصفرية وكذا عامل مدينة تونس المستنير بن الحارث الحرشي اليمني فحينها أدرك أن لا قبل له بمواجهة الخوارج الصفرية «قدم ومعه العائلات العربية التي كانت متستقرة بتونس الى القروان (155).

ونتيجة لذلك اندلعت الثورة في جميع أنحاء بلاد المغرب، ففي منطقة قابس ثار عكاشة بن أيوب الفزاري، نسبة الى قبيلة فزارة من القبائل القيسية المضرية، ويروي خليفة بن خياط أن عكاشة كان «على غير هوى يدعو اليه» ولكن النويري يذكر أنه «كان صفريا وهو الذي قدم على طليعة أهل الشام مع عبيد الله بن الحبحاب» بعد انتقاله الى افريقية (155) عما يدل على استغلال

<sup>(154)</sup> مجهول: الاستبصار في عجالب الامصار ص 210. ويروي الحميري أن جبل درن فيه قبائل كثيرة من المصامدة، ويقال أنهم من العرب دخلوا تلك البلاد وسكنوا تلك الشعاب في الفتنة الواقعة عند هزيمة ميسرة التي تسمى غزوة الاشراف فكان البرير يطلبون العرب فتوغلوا في تلك الجبال وتناسلوا فهم أهلها على الحقيقة انظر الروض المطار ص 235.

<sup>(155)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 529\_531.

<sup>(156)</sup> ينسبه حسين مؤنس وسعد زغلول عبد الحميد الى زنانة وعمود اسهاعيل الى قبيلة ننزة البربرية بالرغم من نسب عكاشة الى فزارة العربية في جميع المصادر التاريخية فابن عبد الحكم: فتوح افويقية والأندلس ص 101، تاريخ خليفة بن خياط 2: 301.50، ابن الأثير: الكامل 5: 193، ابن خلدون: العبر 6: 185، وبالطبع لم يدور بذهن الباحثين أنه من المعقول أن يقود قبائل هوارة البربية قائد يتنسب الى العرب ولكن كل من خليفة بن خياط والنوبري يقدمان تفسير امكانية اشتراك زعيم عربي في حركة الخوارج ببلاد المغرب. فابن الخياط يذكر في أحداث سنة 124هـ

عكاشة للظروف والقيام بالثورة وأرسل أخاً له مع جمع من زناتة للاستيلاء على مدينة «سوق سبرت» (157 ولكنه هزم وانسحب الى قابس ووقع على عاتق نواب كلثوم بن عياض بالقيروان، عبد الرحمن بن عقبة الغفاري، قاضي افريقية، على الصلاة، ومسلمة بن سوادة الجذامي على الحرب (158) القضاء على ثورة عكاشة بافريقية.

خرج مسلمة بن سوادة القرشي المضري من القيروان لقتال عكاشة الفزاري المضري ولكنه هزم واضطر الى الانسحاب الى القيروان، حيث ثار عليه جنده واستبدلوه بقائد من عصبيتهم وهو سعيد بن مجرة الغساني اليمني الذي أثر الاعتصام بالقيروان ولم يغادرها إلاّ بعد الاتفاق مع صفوان بن أبي مالك عامل طرابلس على الانقضاض على مدينة قابس شرقاً وغرباً ولكن الثائر الفزاري فوت الفرصة عليهما وأسرع بالزحف من قابس للاستيلاء على القيروان التي تركت في حماية قليلة ولكنه هزم على يد عبد الرحمن بن عقبة الغفاري أمير صلابها فأضطر الى الهرب الى الصحراء في 124هـ/741م (185).

ويروي ابن القوطية أنه «لما بلغ هشام بن عبد الملك، النكبة الدائرة على كُلشوم وما اتصل بذلك من فساد افريقية والأندلس، شاور العباس ابن

وثارت البربر بالأندلس وعكاشة بن أيوب الفزاري بقابس بافريقية على غير هوى يدعو اليه، أي أن ثورته كانت عفوية نتيجة انهبار الحكم المركزي بالقيروان ويضيف النوبري هذا بلغ أهل افريقية قتل كلثوم، كان بها هرج فتار عكاشة بن أيوب الفزاري مخالفاً على الناس بمدينة قابس وكان صفريا وهر الذي قدم على طليعة أهل الشام مع عبيد الله بن الحبحاب، فالرجل عربي استفل الظروف أو استفلته الظروف أو استفلته الظروف أو استفلته الظروف ودفعته للاشتراك في الثورة حتى أصبح أحد قوادها. انظر نهاية الأرجم 216-22

<sup>(157)</sup> يروي الحموي بأنها السوق القديم لاقليم طرابلس انظر معجم البلدان 3: 184.

<sup>(158)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 96ـ97، الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 113، ابن الأثير: الكامل 5 : 193 .

<sup>(159) &</sup>quot;ابن عبـد الحكم: تاريخ افـريقية والأندلس ص 97، 101، 102، الوقيق القبرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 114، ابن الاثعر: الكامل 5؛ 193. النويرى : نهاية الأرب 22: 216.

السوليد. . . وكان أحله في الشسورى محل أخيه مسلمة (الذي توفي في 121هـ/ 739م) فقال له: يا أمير المؤمنين ليس يصلح آخر هذا الأمر، إلا بها صلح به أوّله، فاصرف نظرك، وحسن رأيك الى هذه القحطانية (أي اليمنية) فقبل منه (160) ووعد «لئن بقي ليخرجن اليهم (البربر) مائة ألف كلهم يأخذ العطاء، ثم ليخرجن حتى اذا لم يبق غير نفسه وغير بنيه، أقرع بينه وبينهم، ثم أخرج نفسه اذ وقعت عليه القرعة (161).

وقام هشام بن عبد الملك بتنفيذ نصيحة ابن أخيه فاستألف اليمنية ببلاد المغرب بتعيين حنظلة بن صفوان بن تويل بن بشر الكلبي اليمني (161 في ربيع الأخر سنة 124هـ/ 742م على رأس ثلاثين ألف رجل من جند مصر، ثم أمده هشام بعشرين ألف من أهل الشام (161 م يكتف حنظلة بذلك بل أخرج جميع ما في الخزائن من السلاح ونادى في الناس فكان يعطي لكل منهم درع وخمسين ديناراً، فلم يزل يفعل ذلك حتى كثر عليه الناس، فرد العطاء الى أربعين ثم الى ثلاثين ولم يقدم إلا شاباً قوياً فعباً الناس حتى تمكن من تجنيد خمسة آلاف دارع وخمسة آلاف نابل (161 من القبائل العربية بافريقية وكانت أولى القبائل ترحيبا بالتجنيد قبيلة يحصب اليمنية (165).

<sup>(160)</sup> ويذكر حسين مؤس أن حنظلة كان قيسيا دوأنه تناسى قيسيته في هذه اللحظة الحاسمة، ولكن الكندي وابن حزم يذكران تسلسل نسب حنظلة الى كلب من قحطان وهو حنظلة بن صفوان بن تويل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شرحبيل بن عدس بن أبي جابر بن زهير بن جناب بن عبد الله بن كناة بن بكر بن عوف بن علرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب. انظر الولاة والمقشاة ص 66-75، 71، جهرة أنساب العرب ص 427.

الوده والمصاه ص 40-00 / / جهوه الصاب الحرب عن الحداث المرابط المرابط

<sup>(162)</sup> بجهول : أخبار مجموعة ص 36. (163) مجهول : أخبار مجموعة ص 36.

<sup>(164)</sup> عجهون : خياية الأرب 22: 217. (164) النويري : خياية الأرب 22: 217.

<sup>(165)</sup> ابن عذاری: البیان المغرب 1: 58.

وهكذا نجح حنظلة رغم عصبيته اليمنية في جمع العرب أفارقة بلديين وشامية، قيسية ويمنية، بسبب اعتداله، وتصميمه على الدفاع عن مصير القبائل العربية ببلاد المغرب، كما نجح في تفريق أعدائه متبعا سياسة فرق تسد: ففيها يتعلق بخوارج المغرب الأقصى، أرسل اليهم رسالة من أتقياء افريقية يدعوهم الى الأمر بالمعروف والزجر عن المنكر والانذار بالنار (166). أما بالنسبة لخوارج المغرب الأوسط وافريقية، فمن النصوص يتضح لنا أن زعيمي بالنسبة لخوارج المغرب الأوسط وافريقية، فمن النصوص يتضح لنا أن زعيمي المصفرية عكاشة بن أيوب الفزاري المضري الذي تمكن من حشد كثير من البرير وعبد الواحد بن يزيد المواري زعيم قبيلة هوارة البربرية، كان يعمل كل المبيا الخاص، وتنافسا فيها بينها على الامامة، واتفقا أن الامامة لمن استولى منها على القيروان من جهتين» (167) «أيها اسبق صاحبه فيغنم» (165) «المامة.

وفي البداية لجأ حنظلة الى الدفاع، فتحصن داخل القيروان وقام بعفر خندق حولها وبينها كان يحاول استهالة عكاشة بن أيوب الفزاري لما يربطهها من أواصر العروبة اذ يروي ابن عبد الحكم أن حنظلة كتب «الى الفزاري كتابا يرثيه فيه ويمنيه». اخرج حملة بقيادة قائد من قبيلة لحم اليمنية مشكلة من أربعين ألف فارس لمواجهة عبد الواحد بن يزيد الهواري وأنصاره بباجة ولكنهم هزموا وانسحبوا الى القيروان بعد أن فقدوا نصف جنودهم ورغم المبالغة في حجم الحملة وخسائرها إلا أن نتائجها كانت بالغة الأثر على مجريات الأحداث فقد تمكن الخوارج من الزحف الى القيروان وأصبح عكاشة الفزاري معسكرا

<sup>(166)</sup> انظر نص الرسالة التي أرسلها حنظلة الى الخوارج بالمغرب الأقصى في المالكي: رياض النفوس 1: 103.

<sup>(167)</sup> ابن الأثير : الكامل 5: 193.

<sup>(168)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 103.

بالقرن على مسافة سنة أميال من القيروان وعبد الواحد الهواري معسكرا بالأصنام على بعد ثلاثة أميال من القيروان(169).

ولذلك اضطر حنظلة الى تطوير استراتيجية حربه من الدفاع الى الهجوم اذ يروي الرقيق القيرواني أن حنظلة لما رأى كثرة محاصريه قال لأصحابه: «نخندق على أنفسنا ونستمد أمير المؤمنين» فقال عمرو بن عثبان القرشي وهو اذ ذاك شاب حدث السن، «الله الله يا حنظلة أتستمد أمير المؤمنين والكرائم محصورات يمتن هزلا، بل نخرج الى عدونا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» (170) وهكذا شحذ العرض العربي همم المقاتلين من العرب للخروج الملاقاة أعدائهم، ولعب دوراً مؤثراً في الانتصار على الحوارج.

خرج حنظلة بقواته من القيروان لملاقاة أعدائه منفردين ومن الطبيعي أن يبدأ بالعدو القريب وهو عبد الواحد الهواري المعسكر بالأصنام على ثلاثة أميال من شيال القيروان وبالإضافة الى الاعداد الحربي الجيد للجيش العربي، فقد أعد كذلك من الناحية النفسية فقام العلماء من أهل القيروان، يحثونهم على الجهاد وقتال الحوارج ويذكرونهم ما يفعلونه بالنساء من السبى وبالأبناء من الاسترقاق، هذا من جهة (171)، كما ركبت بعض النساء العربيات ظهور بيوت القيروان، يحرضن الجنود على القتال والثبات وخرج البعض الآخر منهن حاملات الآلوية والسلاح خلف رجالهن حالفين: «لئن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن العدو لنقتلنه». كما خرج بعضهن بالماء وراء المقاتلين (172).

<sup>(169)</sup> المرقبق القميرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 118، ابن الأثير: الكامل 5: 193.194، النويرى: نهاية الأرب 22: 217.

<sup>(170)</sup> الوقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 116، للمؤلف: أثر القبائل العربية في الحياة المغربية ص, 231.

<sup>(171)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 194.

<sup>(172)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 116.

زحفت القبائل العربية بعد تشكيلها الى فرق خس هي المقدمة أو الطلائع بقيادة شعيب بن عثمان، والقلب بقيادة حنظلة بن صفوان القائد الأعلى للجيش، والميمنة بقيادة عبد الرحن بن مالك الشبياني والميسرة بقيادة أحد زعهاء بني عقبة (173) والساقة أو المؤخرة بقيادة عمر بن غانم الرعيني اليمني وكان مشهورا في عرب افريقية «وموصوفا بالشجاعة والقوة» حتى يروي أنه قتل من الصفرية مائة وخسين فردا(174).

وتقدم قائد الطلائع شعب بن عثمان، فسل سيفه وكسر جفنه كدليل على التصميم على القتال حتى النصر أو الشهادة وسرعان ما حذت القبائل العربية حذوه حتى رُأيت جفون السيوف «تطايرت على (الرؤوس) حتى صارت كالطير لكثرتها» فلما رأى الصفرية الجفون على الرؤوس أنكروا ذلك فقال بعضهم «هؤلاء بنو اساعيل قد كسروا أغهاد سيوفهم، فانظروا الى الرجال كيف يكونون» (125).

وبدأت المناوشات بالقتال الفردي، اذخرج مقاتل من الصفرية يدعو الى البراز فخرج اليه شعيب بن عثان قائد فرقة الطلائع، الذي تمكن من هزيمة الصفري وقتله فاندلع القتال بين الجيشين «وتنازل الاقران، وتداعى الأبطال ولزم الرجالة الأرض، وحثوا على الركب، فلا تسمع إلا وقع الحديد، وتواخذوا بالأيدي، وبالرغم من انهزام ميسرة العرب، إلا أنهم صمدوا وكروا على ميسرة

<sup>(173)</sup> لم يذكر الوقيق القيرواني اسمى قائد القلب والمسيرة، وبالنسبة الى القلب لائسك أن قائده كان حنظلة بن صفوان القائد الأعلى لادارة المعركة. أما بالنسبة للميسرة فمن المرجح أن قائدها كان أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهري ببلاد المغرب ويبدو أن اهماله جاء نتيجة لانهزام ميسرة الجيش العربي انظر تاريخ افريقية والمغرب ص 110.

<sup>(174)</sup> انظر المالكي: رياض النفوس 1: 215\_216 ويسميه الرقيق وعمرو بن حاتم، انظر تاريخ افريقية والمغرب ص 119.

<sup>(175)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ المغرب وافريقية ص 119 ــ 120

البرير، ثم قلبهم، ثم ميمنتهم وكانت الهزيمة على الخوارج، وقتل زعيمهم عبد الواحد الهواركي<sup>(176)</sup>.

أسرع حنظلة بنفس تشكيل (177) جيشه المظفر، لمفاجأة عكاشة الفزاري على رأس الشق الثاني من الجيش الصفري المعسكر بالقرن على بعد ستة أميال من جنوب القيروان، قبل أن تصل اليه أخبار هزيمة حليفه اللدود عبد الواحد الهواري ويجمل ابن عبد الحكم المعركة بقوله: «ولم يكن بلغ عكاشة هزيمة عبد السواحد، فهزمه الله ومن معه من أصحابه، وهرب عكاشة حتى انتهى الى الحواحد، فهزمه الله ومن معه من أصحابه، وهرب عكاشة حتى انتهى الى المحكم فيروي أن المعركة بدأت بالبراز الفردي مثل معركة الأصنام اذ خرج رجل من البرير من أصحاب عكاشة يدعو الى البراز، فبرز اليه حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وبرغم اعتراض أخيه على خروجه لمبارزة من هو دونه مكانة ومنزلة وعصبية، فقد شجع حنظلة، حبيب الذي تمكن من قتل الصفري فصاح حنظلة «الحملة ! » فحمل الناس على الصفرية. ويبدو أن القبر النصر تأرجح بين الصفرية مرة والعرب مرة أخرى اذ يروي الرقيق أن نساء القبائل العربية «ركبن ظهور البيوت بالقيروان، فاذا رأين الغبار سائراً الى الجبل كبرن وسجدن (الهرار الصفرية) واذا رأينه مقبلا (الى القيروان) صرخن واستغش» (لكر الصفرية على العرب) (177 الصفرية على العرب) (179 من الناص العرب. (لكر الصفرية على العرب) (179 من الناص العرب. (لكر الصفرية على العرب) (179 من الناص العرب) واستغش» (لكر الصفرية على العرب) (العرب المعفرية على العرب) (180 من العرب) واستغش» (لكر الصفرية على العرب) (170 من العرب. (لكر الصفرية على العرب) (170 من العرب) (لكر الصفرية على العرب) (170 من العرب) واستغش» (لكر الصفرية على العرب) (الكر الصوفرية على العرب) (الكر الصوفرية على العرب) (الكر الصوفرية على العرب) (الموفرية على العرب) (الكر الصوفرية على العرب) (الكر الصوفرية على العرب) (الكر الصوفرية على العرب) (الكر الصوفرية على العرب) (العرب العرب العرب) (العرب العرب العرب العرب) (العرب العرب العرب

هرب عكماشة الفزاري حتى انتهى الى بعض نواحي افريقية وتحصن بجبالها الحصينة ولكن قوم من البرير قبضوا عليه وأخذوه أسيرا الى حنظلة،

<sup>(176)</sup> الرقيق الفيرواني : تاريخ المغرب وافريقية ص 119، 120، 121، 122، ابن عذاري : البيان المغرب 1 : 59، النويري : نهاية الأرب 22: 227.

<sup>(177)</sup> اذ يروي المالكي أن عمر بن غانم الرعيني اليمني كان عل ساقه الناس في وقعة «القرن والأصنام»
مما يدل على احتفاظ الجيش بنفس الشكل انظر رياض النفوس 1: 216.

<sup>(178)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 103\_104.

<sup>(179)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 117.

حيث أمر بقتله (١٤٥٥) وابتهج حنظلة بانتصاره في معركتي الأصنام والقرن وطير خبره الى الخليفة مزهوا. والحق أن هاتين المعركتين كانتا نصرا عظيا للقبائل العربية ببلاد المغرب والحلافة الأموية بدمشق وردا لاعتبارهما بعد هزيمتي الأشراف وبقدورة. وحال هذا النصر بين افريقية والمغرب وبين السقوط في يد الصفرية وأكد نفوذ الخلافة في المغرب الأوسط. ووصلت أنباء النصر وهشام يجود بأنفاسه على فراش المرض في سنة 125هـ/743م وبذلك بر هشام بقسمه، وثارت الدولة الأموية من خصومها في المغرب ولكنها كانت يقظة أشبه بصحوة الموت، فهشام كان آخر عظهاء خلفاء بني أمية حتى قيل السواس من بي أمية ثلاثة: معاوية، وعبد الملك، وهشام وختمت به أبواب السياسة وحسن السيرة (181).

<sup>(180)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 104، الوقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 122.

<sup>(181)</sup> انظر المسبعودي: مروج الذهب 3: 211، محمود اسهاعيل: الحنوارج في الغرب الاسلامي ص 55.

## الفصل الثالث

## افريقية ما بين المضرية واليمنية والحولاة العباسيون

## أولا: الفهريون المضريون:

في الموقت الذي كانت المدولة الأموية تقضي على خصومها الخوارج الصفرية في المغرب، كانت الدعوة الى آل البيت في المشرق تقوى وتتطور من المعارضة السرية الى الثورة العلنية. ولذلك انشغلت الدولة الأموية في الصراع ضد معارضيها العباسيين في المشرق، ونتج عن ذلك أن انقطعت العلاقة بين المشرق والمغرب وترك المغرب غنيمة لمن يتغلب عليه من القوى المتعددة به.

وأولى هذه القوى هي القبائل البربرية المتعددة ولكن العرب تمكنوا من كسر شوكتها ممثلة في الخوارج الصفرية ببلاد المغرب في موقعتي الأصنام والقرن وكانت تحتاج الى بعض الوقت لاعادة تجميع قواها وتهديد الوجود العربي مرة ثانية.

وثان هذه القوى، هي القبائل العربية القيسية، التي تسربت بكميات عدودة مع القبائل العربية في خلال مرحلة الفتوحات الاسلامية ببلاد المغرب، ثم انهالت كالغيث المفاجىء على البلاد اعتباراً من خلافة هشام بن عبد الملك من جهة وولاية عبيد الله بن الحبحاب للغرب الاسلامي (مصر وافريقية والمغرب والأندلس) من جهة ثانية.

وكانت بعض هذه القبائل من الجند الشامي، أي من جيش الحلافة الأموية، وبعد انتقال بلج بن بشر القيشري على رأس عشرة آلاف فارس منهم الى الأندلس. وعودة جزء كبير منهم من افريقية الى مصر ثم الى الشام اذيروي الكنـدي في حوادث سنة 125هـ أن الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي (125ـ125هـ/743-4م) أمر حفص بن الوليد والي مصر «بإخراج أهل الشام الذين بمصر الى أجنادهم، فأمرهم حفص بالخروج فأمتعوا، وحاصروا حفصا في داره، فقاتلهم فظفر بصاحبهم ربيعة من موالي أهل حمص فقتله وأخرج أصحابه الى أجنادهم» (أ) وكذلك حينها وصلت أخبار مقتل الخليفة الوليد الى أسماع من بقي من أهل الشام بافريقية، نتيجة لثورة اليهانية برئاسة قضاعة، حيث كانوا وقتئذ أكثر جند الشام وحرضوا عمه يزيد ابن الوليد على البيعة لنفسه، أسرعوا بالعودة الى بلادهم بالشام اذ يروي ابن عبد الحكم: «فلها بلغ من بافريقية من أهل الشام، قتل الوليد بن يزيد، خرح عامة قوادهم، وخرج ثعلبة بن سلامة الى المشرق» (2).

وثالث هذه القوى، القبائل العربية اليمنية، فهي التي وقع على عاتقها، فتح البلاد والاستقرار مع القبائل البربرية ولذلك نجد أن هذه القبائل تحولت الى قبائل بلدية أي من أصحاب البلاد وتورات كل من العصبيات القيسية واليمنية وراء ستار العصبية البلدية وعرف هؤلاء العرب «بالعرب البلديين».

ولذلك ما أن انتهى الخطر البربري الصفري على الوجود العربي بشكل عام، وتطورت الأحداث في دمشق لغير صالح الأمويين، حتى نجد العرب البلديون يعملون على الاستحواذ على السلطة في بلاد المغرب. فراسل زعاء العرب البلديين (يمنية وقيسية) ببلاد المغرب، عبد الرحمن بن حبيب الفهري (ق) وبالرغم من انتائه الى القبائل القيسية المضرية إلا أنه كان زعيها

<sup>(1)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 83.

 <sup>(2)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 105 وانظر ابن الأثير: الكامل 5: 286\_285.
 للمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 498.

<sup>(3)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 105. ويذكر كل من حسين مؤسى وعبد العزيز سالم أن عبد الرحمن بن حبيب كان يمنيا ولكن ابن حزم يذكر أن عبد الرحمن من بني فهر بن مالك يتسبون الى عدنان أي القبائل الشيالية المضرية انظر ابن حزم: جهوة أنساب العرب ص 168، فجر الأندلس ص 177، المغرب الكبير (العصر الاسلامي) ص 320.

للبلدية بسبب انتيائه الى عقبة بن نافع المرابط الأول وفاتح افريقية والمعرب وباني القيروان، كما ينتمي الى قبيلة قريش فابن حزم يذكر «ولا يكون قرشي إلا منهم، ولا من ولد فهر أحد إلا قرشي، (4).

ومن فهر بن مالك، أتت قريش وهي تنقسم الى قسمين: الأول كانت قريش الظواهر تغزو وتغير. والثاني : قريش البطاح «الضبّ» للزومها الحرم. ومن قريش النظواهر، كان بنو عقبة بن نافع الفهريين ولذلك شاركوا في الفتوحات الاسلامية ببلاد المغرب والأندلس وأصبح لهم عقب كثير بها<sup>(5)</sup>.

استغلى عبد الرحمن بن حبيب عودة معظم جند الشام وزعمائهم الى مصر ودمشق واستجاب لدعوة زعماء العرب البلديين بإفريقية ، خصوصاً وأن محاولته الاستعواذ على امارة بلاد الأندلس قد فشلت<sup>60</sup>.

اذ كان عبد الرحمن مع بلج بن بشر القشيري على رأس الطائفة التي انهزمت الى سبتة عقب هزيمة بقدورة بوادي سبو 123هـ/741م. وتمكن عبد الرحمن من الانتقال الى الأندلس، ليحرض أميرها عبد الملك بن قطن الفهري ـ من عصبيته ـ على عرب الشام، الذين حاصرتهم القبائل البريرية وحينها فشلت في دخول المدينة، لجهلهم بأموار الحصار، عملوا على ابادة من بها بالموت البطىء عن طريق اجاعتهم فأحرقوا الأشجار المشمرة لمسافة يومين من المحل الشامين الى أكل لحوم جيادهم وأشرفوا على الهلاك (7)

<sup>(4)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 11 خصوصا وأن أمه كانت أمة بربرية من جبال أوراس «وربيا كان ذلك سببا في توكيد افريقيته وأي بلديته انظر عبد العزيز سالم: المغرب الكبير (العصر الاسلامي) ص 321 حاشية (2).

<sup>(5)</sup> البلاذري: أنساب الأشراف 1: 39، ابن حزم: جهرة أنساب العرب ص 168.

<sup>(6)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 123.

<sup>(7)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح أفريقية والأندلس ص 99ـ100، مجهول : أخبار مجموعة ص 30ـ35، ابن عذارى: البيان المغرب 1: 55ـ56.

واستمر القيسيون في سبتة محاصرين لمدة عام لم يبأسوا من نجدة عرب الأندلس لهم، ولم يملوا من الكتابة الى واليها الفهري لطلب العون والمدد والسفن لمساعدتهم على الانتقال الى الأندلس، بعيدا عن أيدي القبائل البربرية الثائرة، وتأثر رأي عرب الأندلس في تقديم المساعدة للعرب القيسيين المحاصرين بسبتة بعده مؤثرات متباينة ومتناقضة (8).

أهمها هو موقف عبد الرحمن بن حبيب، كبير عرب افريقية وزعيم العرب البلديين بعد مقتل أبيه وجدة في مواجهة البربر، اذ جعل يحرض عبد الملك ابن قطن الفهري على بلج وأصحابه ويحذر العرب البلديين بالأندلس من أن هدف بلج ومن معه الاستقرار بالمغرب والأندلس ومشاركتهم في أرضهم وزرعهم وزرعهم حتى نجد عبد الملك الفهري، يوقع عقاب صارم رادع بأحد شيوخ قبيلة لخم اليمنية (10) اشفق على القيسيين من الهلاك فأرسل اليهم مركبين مشحونين بالشعير والادام، اذ قبض الوالي الفهري على اللخمي الكريم وجلده سبعائة جلدة ثم أمر بسمل عينيه وقتله متها اياه بتحريض الجند عليه ورفعت جثته الى المشنقة وقد صلبوا الى يمينها كلبا زيادة في النكاية به (11).

وانغمس عبد الرحمن في الصراعات القبلية ببلاد الأندلس محاولا أن يتغلب على البلاد، ولكن تعيين حنظلة بن صفوان الكلبي، لأبي الخطار

<sup>(8)</sup> من هذه المؤرات، عبد الملك بن قطن الفهري والي الأندلس، فهو من أبناء مؤسسي الاسلام من المهاجرين وحضر وقعة الحرة مع عرب الشام وشاهد بعيني رأسه خراب مدينته المقدسة وتحول جامعه الى أنقاض وسيى نسناء المدينة وارغام أهلها على القسم بأن يكونوا خولا للهخليفة، عما دفع أهلها للهروب الى بلاد المغرب، حيث التحقوا بجيشها لفتح الأندلس والاستقرار فيم محملين بكراهية أهل الشام انظر للمؤلف: القبائل العربية في الأندلس ص 75.

<sup>(9)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء، ترجمة عبد الرحمن 2: 341\_342.

<sup>(10)</sup> تذكر بعض الروايات صاحب هذا العمل باسم عبد الرحمن بن زياد الأخرم والبعض الآخر باسم زياد بن عمر اللخمي ، راجع صاحب أخبار مجموعة ص 38، المقري: نفح الطيب 2:21. ح

<sup>(11)</sup> مجهول: أخبار مجمَوْعة ص 38، راجع الروايات في المقري: نفح الطيب 2: 11، 12، السلاوي: الاستقصا 1: 99.

الحسام بن ضرار بن سلامان الكلبي اليمني، قضى على آمال عبد الرحمن ابن حبيب، خصوصاً بعد أن قام أبو الخطار بإبعاده الى المغرب في أواخر 125هـ/743م فاستغل عبد الرحمن اضطراب أمور الخلافة الأموية بالمشرق ومبايعة زعاء عرب افريقية له، وحاول تحقيق ما فشل فيه في الأندلس.

أما التاريخ الذي يقدمه الرقيق القيرواني ومن نقل عنه مثل ابن عذاري والنويري في 127هـ/745م فهو تاريخ تغلب عبد الرحمن على افريقية<sup>(12)</sup>.

وقرر عبد الرحمن الفهري أن ينتهز الفرصة ويخلص افريقية من بقية جند الشام وكذا الوالي حنظلة ممثل الخلافة الأموية بإفريقية، خصوصا بعد أن «دعى الناس الى نفسه، فأجابوه ((1) لذلك فحينا علم بقبول زعاء عرب افريقية \_ الذي راسلوه \_ بالخروج اليه «يدعونه الى مراجعة الطاعة والنزوع عاهو عليه» بناء على مشورة حنظلة، حتى أرسل فرسانه للقبض على وفدهم المشكل من خسين رجلًا وأوثقهم في الحديد وزحف بهم الى القيروان حيث أعلن أهلها «إن رماني أحد من أوليائهم بحجر، قتلتهم» (14).

وكتب عبد الرحمن الى حنظلة ومن معه، يطلب اليهم ترك القيروان وإخلاء البلاد، وأمهلهم ثلاثة أيام، وشاء حنظلة أن يقاوم، ولكنه رأى قلة من معه من جند الشام، وميل العرب البلديين الى المسالة خوفا على زعائهم المحفوظين عند عبد الرحمن «فخرج بمن خف معه من أصحابه من أهل الشام»(15).

<sup>(12)</sup> انظر الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 123، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 60. الشوبري: نباية الأرب 22: 219، ويذكر ابن الأثير أنه خرج في جمادى الأولى سنة 126هـ. واستولى على افريقية في 122هـ، الكامل في التاريخ 5: 311هـ311.

<sup>(13)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريفية والمغرب ص 123.

<sup>(14)</sup> ابن عبد الحكم: فنوح افريقية والأندلس ص 105، الرقيق القيرواني، تاريخ افريقية والمغرب ص 124.

<sup>(15)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 105، 106.

وبرغم إتفاق المصادر على أن حنظلة كان رجلاً ورعاً عن الدنيا، وكان ذا دين وتقوى، ولا يرى السيف إلا في الكفرة وفي مثل الصفرية ولذلك تعفف عن محاربة عبد الرحمن حفاظاً على دماء المسلمين، كما دعى حنظلة، القاضي وجماعة من أهل الفضل والدين بالقيروان وقام بفتح بيت المال في حضورهم وأخذ منه ألف دينار \_ وهو ما حل له من أرزاقه \_ وترك الباقي، وعاد الى المشرق.

إلا أن موقف حنظلة التالي يرجح اضطراره الى الخروج من افريقية مرغها، اذ بعد أن أعورته القوة لاخضاع عرب افريقية، لجأ الى الدعاء على خالفيه ومطارديه، ولم يصب جام غضبه على عبد الرحمن فقط، بل وعلى عرب افريقية كذلك الذين خذلوه حتى اعتقد البعض أن الوباء والطاعون الذي أصاب افريقية لمدة سبع سنوات كان بسبب غضبه ودعائه (16).

لم يكتف عبد الرحمن بها فعله بحنظلة ، بل ونادى مناديه بالقيروان «لا يخرجن أحد (من عرب القيروان) الى حنظلة ولا يشيعه»، إلا أن بعض زعهاء العرب لم يخضع لمثل هذا الأمر الجائر، ومنهم عبد العزيز بن قيس الكناني المضري \_ وهو عم أبي محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن يسار بن مسلم الكناني القاضي (17) \_ الذي ركب فرسه ولبس سلاحه وخرج وراء حنظلة (18) وعمر بن غانم بن شرحبيل بن ثوبات الرعيني اليمني \_ وهو أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن غانم، قاضي افريقية لابراهيم بن الأغلب أمير افريقية \_ وهو من فرسان العرب المذكورين بالشجاعة وقائد ساقه جيش حنظلة في موقعتي «القرن والأصنام» (19) وتقابلا معا ثم لحقا بحنظلة «فلها وصلا اليه سرً

<sup>(16)</sup> أنظر الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 123ـ125، ابن الأثير الكامل 5: 311ـ312. النويرى: نهاية الأرب 22: 219ـ220.

<sup>(17)</sup> المالكي : رياض النفوس 1: 274.

<sup>(18)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 124.

<sup>(19)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 215\_216.

بهما، وسألاه أن يصحباه، فأبي من ذلك كراهة أن بخالفهما الى أهلهما مكروه من عبد الرحمن، فودعاه وانصرفا الى القيروان»<sup>(20)</sup>.

حاول عبد الرحمن استرضاء زعاء عرب افريقية ، الذين أساء اليهم ، اذ رغم علمه بقيام كل من عبد العزيز بن قيس زعيم قبيلة كنانة ، وعمر بن غانم زعيم رعين ، بمخالفة أوامره ، وتوديم حنظلة ، إلا أنه قبل عذرهما بأن الرجل أحسن اليها وأولاهما جيلا وعفا عنها وقام بتولية عمر بن غانم حجابته وعين عبد العزيز بن قيس على خطة شرطته (21).

ولكن سرعان ما توارت، نعرة البلدية التي وحدت بين اليمنية والقيسية في افريقية، بخروج جند الشام الى المشرق، ووصول عبد الرحمن بن حبيب الفهري المضري الى الحكم عما أدى الى ظهور العصبية القبلية بافريقية فالقبائل العدنانية، تتصارع حول السلطة فيا بينها، اذ يروي ابن الأبار أن عبد الرحمن، خشى منافسه أي داوود سليان بن حميد الغافقي زعيم قبيلة غافق العدنانية التي استقرت بالقرب من مدينة صفاقص وعملت بالزراعة حتى يصفها البكزي «بأنها بلد معموري، فقام عبد الرحمن بسجنه ويصف ابن الأبار الزعيم العدناني بأنه «فارس العرب قاطبة بالمغرب في عصره، وأحسن الناس النام وأبلغهم الى معرفة أيام العرب وأخبارها، ورواية لوقائعها وأشعارها، مع دعابة كانت فيه وعبث لا يدعه» وكذلك ثار أخوه محمد والي الأربس ولكن عبد الرحمن تمكن من القبض عليه وسجنه مع أخيه (22) وهكذا نجع عبد الرحمن في القضاء على معارضة القبائل الشالية أما القبائل اليمنية بافريقية فلم يتمكن عبد الرحمن من اخضاعها إلا بعد جهود.

<sup>(20)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب 124\_125.

ر (21) الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 125.

<sup>(22)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 242، البكري: المسالك ص 19، ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 82، الحميري: الروض المعطار ص 365.

ففي تونس، ثار عروة بن الزبير الصدفي (23) القحطاني اليمني من عرب حضرموت (24) واستولى على المدينة. كما ثار عليه عرب الساحل ويتفق كل من العقوبي والحميري أن الساحل مما يلي القبلة (الجنوب) من القيروان، وليس بساحل البحر «بل هي بلاد وقرى كثيرة السواد (الزراعة» من الزيتون والشجر والكروم، وهي قرى يتصل بعضها ببعض» (25) بقيادة أبي عطاف عمران ابن عطاف الأزدي اليمني (26). الذين زحفوا لمقاتلة عبد الرحمن بالقيروان.

أسرع عبد الرحمن بإرسال أخاه إلياس على رأس فرقة من الفرسان مشكلة من ستهائة فارس وأمره بالزحف الى الثوار ووضع له خطة قتالهم، اذ لجا الى الحيلة حتى يتمكن من إخضاعهم، فخرج إلياس بفرقته حتى اجتاز عسكر أبي عطاف الأزدي المعسكر بطساس وهو موضع على بعد ثلاثة أميال شهال القيروان، مُوهما إياهم، بزحفه الى تونس. وفي نفس الوقت أرسل عبد الرحمن أحد جواسيسه دسه بين الثائرين من عرب الساحل، فها أن اتجه إلياس بقواته شهالا تجاه تونس حتى استكانوا ووضعوا السلاح معلنين أن إلياس «قد دخل بين لخى الأسد نحن من هنا، وأهل تونس من هناك، نستريح ونعلف، ثم نزحف إليه على إثره (22).

أنسل جاسوس عبد الرحمن، إلى أحيه إلياس ليخره بها آل اليه أمر عرب

<sup>(23)</sup> وعروة بن الوليد الصدفي في ابن الأثير: الكامل 5: 312، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 16, ولقد استقرت قبيلة صدف العربية بقرية على بعد خسة فراسخ من مدينة القيروان عرفت باسم القبيلة وصدف، الحموي: معجم البلدان 6: 397، المالكي: رياض النفوس 1: 187.

<sup>(24)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 431

<sup>(25)</sup> انظر اليعقوبي: البلدان ص 102، الحميري: الروض المعطار ص 299.

<sup>(26)</sup> يطلق عليه الرقيق القيرواني مرة الأزدي ومرة أخرى الأسدي، وكليهما من القبائل اليمنية، انظر نسب الأزد بن عمران بن عمران بن الحافي ابن قضاعة في ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 348، 423، تاريخ افريقية والمغرب ص 126.

<sup>(27)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 126 .

الساحل، فأسرع إلياس بالعودة لمهاجمتهم «فلم يدرك القوم، لبس الدروع وكان همهم أخذ السيوف، فقتلوا وقتل ابن عطاف» أميرهم في 130هـ<sup>(28)</sup>.

أمر عبد الرحمن، أخاه إلياس بالمسير الى عرب تونس قائلا له: «انهم اذا رأوك ظنوك أبا عطاف فأمنوك» (29 فرحف إلياس الى تونس بعد أن قام بتوزيع جيشه الى ثلاثة فرق: مائتين على طريق الجزيرة، ومائتين على طريق باجة، ومائتين على طريق القيروان بقيادته و حتى تبدو قواته كإمدادات وافدة الى تونس للانضام الى الثوار (30).

واعتقد عروة بن الزبير الصدفي ان الامدادات تنهال على تونس من أهل الجزيرة ومن أهل مدينة باجة، ولكن حينها علم أن هناك امدادات عن طريق القيروان، فطن لحيلة بني حبيب وأدرك الخديعة ولكن الوقت قد فات اذ كان الرعيم اليمني في الحيام ولم يتمكن، إلا من ملحفه يتنشف بها واضطر الى ركوب فرسه عريانا دون سرج لكي يولي الأدبار ولكن إلياس الذي خشى من فراره واستمرار ثورته، أثار عصبيته القبلية حتى يضطره الى الصمود والمواجهة، حتى يسهل قتله فصاح به: «يا عروة، يا فارس العرب!» ورغم أن القائد البيمني كان غير مسلحا، إلا أنه كر على إلياس وبيده ملحقته، فضربه إلياس بسيفه فتلقاه اليمني بالملحفة وعانقه ووقعا معاً الى الأرض، وأخذ ينازع إلياس ميف، وكاد يظهر عليه، فطعنه أفرنجي من موالي عبد الرحمن برعه في ظهره بين كتفيه فأخرجه من صدره وقتله. وهكذا تمكن عبد الرحمن من اخضاع بين كتفيه فأخرجه من صدره وقتله. وهكذا تمكن عبد الرحمن من اخضاع القبائل اليمنية بافريقية، خصوصا بعد أن عين أخاه إلياس والياً على تونس (<sup>(6)</sup>).

<sup>(28)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 127، 128، ابن الأثير: الكامل 5: 312.

<sup>(29)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 313.

<sup>(30)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 127. (31) الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 127.1281، ابن الأثير: الكامل 5: 313.

ولكن سرعان ما ثارت اليمنية وحلفائهم من قبيلة هوارة البربرية في اقليم طرابلس اذ يروي الرقيق أن كثير بن حنش مولي قيس ووالي عبد الرحمن على طرابلس خرج في جماعة من مشائخهم (قيس) الى البربر، ليصالحوهم، فقتلوهم عن آخرهم، فبلغ ذلك عبد الرحمن، وهو بالقيروان في وقت القائلة، فخرج في ذلك الوقت، ثم لحقته المضارب (القبائل من عصبيته) وأخاه إلياس فزحف بهم شرقا حتى وصل قابس ولكنه اضطر للعودة الى القيروان حينها علم أن الناس همت بعزله ونفيه وتولية ابن عمه شعيب بن عثمان بن أبي عبيدة (32) أن الناس همت بعزله ونفيه وتولية ابن عمه شعيب بن عثمان بن أبي عبيدة (32) إلياس واليا على تونس وتمكن من القبض علي زعيم الثورة اليمنية وهو عبد الله إلياس واليا على تونس وتمكن من القبض علي زعيم الثورة اليمنية وهو عبد الله وقام نصير بن راشد، مولي الأنصار، وحليف القيسية بإقليم طرابلس بقتله (33) بنارت اليمنية بقيادة شيوخها وهم عبد الجبار بن قيس المرادي، والحارس ابن تلد الحضرمي (45) عما اضطر عبد الرحمن الى عزل أخاه، وتولية حميد بن عبد القد العكي لكي يوقع بين المضرية واليمنية بإقليم طرابلس ذو النزعة الخارجية الأناضية (35).

ولذلك قامت اليمنية، بحصار حميد بن عبد الله العكي وعصبيته من العدنانية في بعض قرى طرابلس، وحينا أدرك عدم جدوى مقاومته واشرافه على الهزيمة اذ «وقع الوباء في أصحابه» اضطر الى مفاوضة اليمنية والاتفاق على الساح له بالانسحاب وعصبيته من اقليم طرابلس، مقابل تسليمه نصبر

<sup>(32)</sup> انظر تاريخ افريقية والمغرب ص 128.

<sup>(33)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 106.

<sup>(34)</sup> يذكر الرقيق القبرواني ابن عبد الجبار والحارث. كانا من البرير، يدينان بدين الحوارج ولكنه لا ينسبهما كما يفعل ابن عبد الحكم، انظر تاريخ افريقية والمغرب ص 198.

<sup>(35)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 106.

ابن راشد «وكان من أصحاب حميد وكانوا يطلبونه بدم عبد الله بن مسعود التجيبي المقتول» فأخذوه وقتلوه ثأراً لزعيمهم (66).

بعد فشل محاولة عبد الرحمن بن حبيب الأولى، لجأ عبد الرحمن الى سياسة الموالاة والاستئلاف، فكتب الى يزيد بن صفوان المعافري وهو أحد زعاء اليمنية، بولاية طرابلس لاسترضاء اليمنية اذ هو ابن صفوان بن أبي مالك وأخو معاوية بن صفوان، الواليين السابقين من قبيلة معافر اليمنية المستقرة بإقليم طرابلس. وفي نفس الوقت أرسل مجاهد بن مسلم الهواري - أحد زعاء البربر - لكي يحاول القضاء على التحالف اليمني البربري بالاقليم وبالرغم من اقامته في هوارة عدة أشهر ولكنه فشل في مهمته وطرد من قبيلة هوارة البربرية، حيث انضم الى يزيد بن صفوان المعافري والي طرابلس.

أدرك عبد الرحمن بن حبيب، خطورة الثورة اليمنية بطرابلس وخوفاً من اندلاعها الى بقية أنحاء افريقية فأسرع بإرسال محمد بن مفروق أحد قواده على رأس فرقة من الفرسان كمدد لوالي طرابلس، وزحف الجميع الى الثوار حيث التقوا باليمنية بزعامة عبد الجبار بن قيس المرادي، والحارث بن تليد الحضرمي بمكان في أرض هوارة حيث هزم جيش الوالي وقتل الوالي نفسه وكذا محمد ابن مفروق قائد الفرسان في المعركة (30).

لم يستسلم عبد الرحمن بن حبيب لهذه الهزيمة، وأخذ في تجهيز جيش كبير، يذكر ابن عبد الحكم أنه قاده بنفسه وأسرته (ابن عمه عمرو بن عثمان) ويضيف الرقيق كذلك ابن عمه شعيب بن عثمان وخرج في 131هـ/748م(<sup>(88)</sup> حيث التقى باليمنية في أرض زناتة ولكنه هُزم واستولى عبد الجبار والحارث على القليم طرابلس بأكمله. وتابع زعهاء اليمنية جيش عبد الرجمن المنهزم حيث قتلوا (36) ابن عبد المحم: فتح افريقة والاندلس ص 106.

<sup>(37)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 106-107.

<sup>(38)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ افريقية والمغرب ص 128.

نفراً منه بمدينة سرت بين برقة وطرابلس ونجا عمرو بن عثمان على فرسه جريحا واستولى الحارث على معسكره(<sup>99)</sup>.

لم يتمكن عبد الرحمن بن حبيب من القضاء على ثورة اليمنية بإقليم طرابلس، إلا بعد قيام التنافس والصراع حول السلطة بين الزعيمين اليمنيين فأدى في النهاية الى القتال فيا بينهم وأعوانهم حتى قتلا معا اذ يروي ابن عبد الحكم أنه «تفاقم ما بينهما فأقتتلا، فقتل عبد الجبار، والحارث جميعاً». وفي الوقت الذي عمل فيه عبد الرحمن بن حبيب على استئلاف القبائل اليمنية بتقليم طرابلس حتى أنه لم يمد يده بسوء اليهم، خشية اتحادهم مرة ثانية أن ينفل» أي يعطي الجند ما غنموه في الحرب، حتى يستألفهم. نجده يقوم أن ينفل» أي يعطي الجند ما غنموه في الحرب، حتى يستألفهم. نجده يقوم بالانتقام عن حالفهم من بربر هوارة، ويزرع الجفاء بين حلفاء الأمس اذ يروي البن عبد الحكم أن عبد الرحمن جلس بسوق طرابلس حيث استعرض أسرى البربر ووقتلهم (١٩٠) ويضيف الرقيق موضحا كيفية القتل «يُوتي بالأسير من البربر، فيا البربر وتعمه (من اليمنية) بتحريم دمه بقتله، فابتل جماعة من الناس، فيا سلم منهم غير عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (المعافري اليمني)، وعصمه الله سلم منهم غير عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (المعافري اليمني)، وعصمه الله سنهم غير عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (المعافري اليمني)، وعصمه الله النتهروا بالثورة الى نبارة عاصمة اقليم طرابلس (٤٠٠).

<sup>(39)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 107. ويروي الرقيق أن عبد الرحمن انتصر في هذه المعركة وقتل عبد الجبار والحارث، انظر تاريخ افريقية والمغرب ص 129.

<sup>(40)</sup> يذكر الرقيق أن عبد الرحمن عين على طرابلس بكر بن حسين القيسي انظر تاريخ افويقية والمغرب ص 130 وحاشية (ا).

<sup>(41)</sup> ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والمغرب ص 108.

<sup>(42)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 129.

<sup>(43)</sup> انظر الحموي : معجم البلدان 3: 184.

وفي الوقت الذي كانت اقدام عبد الرحمن بن حبيب تزداد رسوخا في افريقية بعد أن كسر شوكة اليمينة وحلافائهم من البرير، آلت رئاسة الصفرية بافريقية الى الصقر بن أيوب الفزاري المضري، أخو عكاشة الذي قتله حنظلة، وانسحب الصقر الفزاري بأعوانه ممن التحق به من جند الشام وأنصاره البرير الصفرية الى المغرب الأوسط حيث تمكن من السيطرة على مدينة تلمسان منذ 130هـ/747م (46).

وفي 135هـ/2-557م خرج عبد الرحمن بن حبيب على رأس قواته الى تلمسان، بعد أن استخلف ابنه حبيب نائبا له على القيروان، ونجح في هزيمة الصقر الفزاري وقتله «فظفر بها لم يظفر به أحد قبله . . . ودوخ المغرب كله، وأذل من به من القبائل، ولم يهزم له عسكر ولا ردت له راية عسب تعبر الرقيق (45)

وفي خلال ذلك الوقت سقطت الدولة الاموية في 132هـ/ 749م وقامت الدولة العباسية، وتتبع العباسيون الأمويين بالقتل حتى اضطر من نجا من بني أمية الى الاختفاء من جهة أو اللجوء إلى مكان لا تصله قبضة الدولة، فلجأ الكثير من بني أمية الى بلاد المغرب وكها كان المغرب الملاذ للعلويين والخوارج من قبل، أصبح ملاذا لهم. ويروي خليفة بن خياط في سنة 134هـ/751م وقدم موسى والعباس ابنا الوليد بن يزيد المغرب، وعبد الله ابن عبد الله بن ابي طلحة. وسعيد بن عمرو بن سليم الزرقي (66) كها يضيف الرقيق أن بني أمية الذين لجؤوا الى المغرب لم يكونوا أفرادا فقط بل أسر كاملة فيذكر ووهرب جماعة من بني أمية عند قتل مروان خوفا من بني العباس ومعهم حرمم، فتزوج عبد الرهن واخوته فيهم، وكان فيمن قدم ابنان للوليد بن يزيد

<sup>(44)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 598.

<sup>(45)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 598، الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 130.

<sup>(46)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 627.

ابن عبد الملك، يقال لأحدهما القاضي والآخر المؤمن (<sup>74</sup>) ويضيف صاحب أخبار مجموعة كما لجناً اليها السفياني الثائر، وموسى بن عبد الملك بن عمر ابن الوليد (<sup>84</sup>)، ويضيف الكندي أبو الوفاء زيد بن الأصبغ بن عبد العزيز. وعمد بن الحكم بن أبي بكر بن عبد العزيز. وابراهيم بن سهيل. وعبد العزيز ابن مروان بن الأصبغ وهو يومئذ حدث (<sup>64</sup>) ولم يقتصر هروب بني أمية الى إفريقية فقط، بل وتعداه إلى جنوب بلاد المغرب الأقصى اذ يروى البكرى خلال وصفه بلاد السوس أن «الذي جلب الساقية الى مدينة السوس، عبد الرحمن بن مروان، أخو محمد الجعدي وأنه هو الذي عمر وادي السوس الى وادي ماست مسيرة يومين عليه قرى كثيرة وهو ينصب في البحر المحيط» مما يدل أن همجرتم كانت عائلية (<sup>65</sup>) واستقبل عبد الرحمن بن حبيب الأمراء الأمويين الذين قصدوه استقبالا طيبا وأنزلهم في كنفه (<sup>75</sup>).

ويفسر الباحثون هذا النزوح بأنه لم يكن للامويين بل وللعرب فيها بعد، من ملجأ سوى بلاد المغرب، بعد أن أوصدت أمامهم أبواب المشرق، من حيث أقبل أعداؤهم يطلبون دمائهم (52) ولذلك ساءت العلاقة بين الدولة العباسية وبني حبيب بافريقية الذين لم يكتفوا بإيواء أعدائهم، واعلان الولاء الشكلي لهم، بل ومنع ابن حبيب حق بيت مال الخلافة من خراج بلاد المغرب، بحجة «أن افريقية اليوم اسلامية كلها، وقد انقطع السبي عنها» وقام

<sup>(47)</sup> الوقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 130-131، النويري: نهاية الارب 22: 222. ابن حزم: جمهوة أنساب العرب ص 84.

<sup>(48)</sup> مجهول: أخبار مجموعة ص 50.

<sup>(49)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 100.

<sup>(50)</sup> انظر البكري: المسالك ص 161.

<sup>(51)</sup> مجهول: أخبار مجموعة ص 50

<sup>(52)</sup> انظر سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي 1: 327.

بسب أبي جعفر المنصور وحرق خلعته ثم أمر كاتبه خالد بن ربيعة أن يكتب كتابا يخلعه وقرأه على جميع الناس أنشار

لم تقف الدولة العباسية صامتة أمام هذا التحدي السافر، وقامت بالتحرك في اتجاهين، الأول بالجبهة المصرية المجاورة لبلاد المغرب اذ عين أبو العباس، الحليفة العباسي، صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب - من قرابته - على فلسطين ومصر وافريقية في 136هـ/753م وجمع له خراجها وصلاتها وأمده بالجيوش لغزو المغرب.

وتشكلت حملت بلاد المغرب من القادة اليمنيين بمصر فقد تولى أبو عون عبد الملك بن يزيد مولى هُفاءة من الأزد اليمنية رئاسة الجيش كها عين عامر ابن اسهاعيل على رأس الفرسان الذين شكلون مقدمة الجيش كها تولى المثنى ابن زياد الخثعمي من بنو خثعم بن أنهار اليمنيين (53) قيادة الأسطول البحري الذي سيصاحب الحملة بحراً الى طرابلس وأسند الى عياش بن عقبة الحضرمي الميني توفير امدادات الجيش من المواد الغذائية وغيرها.

زحفت الحملة الى المغرب في جمادى الأخرة سنة 13هـ/753م وتمكنت من دخول برقة حيث عسكرت لمدة احدى عشر شهراً، أي حتى منتصف سنة 137هـ وأواخر سنة 754م و<sup>753</sup> وفي ذلك الوقت توفى أبو العباس عبد الله ابن محمد بن علي، الخليفة العباسي الأول في 13هـ/754م وتولى أخاه أبو جعفر عبد الله وكانت الدولة العباسية لا تزال مضطربة ولم تتوطد أركانها بعد، اذ ثار عليه عمه عبد الله بن علي وبايع لنفسه بالخلافة في مدينة حران بالجزيرة معتمداً على الجيش الكبير الذي تحت قيادته (65) كما ثار جند فلسطين بقيادة الحكم ابن

<sup>(53)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 133\_134، ابن عذاري. البيان المغرب 1: 67.

<sup>(54)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 367.

<sup>(55)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 101-103.

<sup>(56)</sup> أحمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والأندلسي ص 46.

ضبعان الجذامي اليمني بفلسطين مما دفع صالح بن على والي مصر الى سحب حلة المغرب وعودتها الى مصر لتشارك في القضاء على ثورة الجذامي بفلسطين (<sup>57</sup>).

أما الاتجاه الثاني للدولة العباسية، فقد كان بالجبهة الداخلية ببلاد المغرب فقد استغل بنو العباس، بيوتات العصبية اليمنية بافريقية ومواليها وعدائها للتسلط المضرى الممثل في بني حبيب الفهريين، لما أوقعه بهم وزعمائهم ولذلك ما أن قامت الدولة العباسية حتى شايعها بعض قادة هذه البيوتات مثل عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصبر وأحوه معاوية بن مروان. وعبد الرحمن بن عقبة المعافري. وعياض بن حريبة الكلبي ومحمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج في عشرة من بني حديج. فأرسل والى مصر وفدا من أشراف أهل مصر، ينتمون بصلة القرابة لهذه البيوتات، كدعاة لأهل افريقية مثل قنرة بن بحرية بن عبد الرحمن بن معاوية بن حديج الكندي. وعثمان بن عبيد الله ابن موسى بن نصر اللخمى. ، والضحاك بن محمد اللخمي. ووحوح بن ثابت البلوي (58). وبالفعل وصل هذا الوفد اليمني إلى مدينة سرت، ولأشك أن هذا الوفد قد اتصل بزعهاء القبائل اليمنية والبلدية بافريقية، خصوصا الساخطين على حكم عبد الرحمن بن حبيب، اذ أنه بالرغم من سحب صالح بن على والى مصر للوفد من مدينة سرت وعودته الى الفسطاط (69)، إلّا أن جماعة من أهل القيروان من العرب (من وجوه الجند) شاركوا في التآمر ضد عبد الرحمن ابن حبيب (60) وقتله واعادة الطاعة لأبي جعفر (المنصور) (61).

اذ بينها كان يهدف عبد الرحمن بن حبيب من ايوائه لفلول بني أمية أن

<sup>(57)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 103.

<sup>(58)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 101، 102.

<sup>(59)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 103.

<sup>(60)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 135، وقارن السلاوي: الاستقصا 1: 107.

<sup>(61)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 67.

يتقوى بهم ويسبغ الشرعية على حكمه عن طريق مصاهرتهم، فقد تزوج عبد الرحمن واخوته من نسائهم. فعندما وصل اساعيل بن زبان بن عبد العزيز بن مروان الى افريقية استولى عبد الرحمن على ما كان معه من مال، ثم انه غلبه على أخته فتزوجها وكذلك تزوج إلياس، أخو عبد الرحمن من أميرة أموية. (<sup>(62)</sup> كان بنو أمية يتطلعون الى السلطة ويتحرقون شوقاً اليها حتى قال أحدهم: «ما أغفل عبد الرحمن، أيظن أنه يتمنى معنا ولاية ونحن أولاد الخليفة» وما أن سمع عبد الرحمن ذلك حتى أمر بقتلها.

وكانت ابنة عمها زوجة إلياس، أخو عبد الرحمن، فأخذت تحرضه ضده بسبب قتله لأصهاره، وتنصيبه لحبيب ابنه ولياً للعهد من بعده، بالرغم من قيادة إلياس لجيوشه واخضاعه للثائرين عليه مما أدى الى تغيير إلياس وأخوه عبد الوارث عليه ويبدو أن عبد الرحمن أدرك ذلك (٥٤) وأراد أن يوقع بها ولكن زوجته اللخمية وهي أخت موسى بن علي بن رباح زعيم قبيلة لخم بمصر وواليها في عهد أبي جعفر المنصور (٤٩)، نصحته بقولها: «لا تقتل أحداً، فإنك لن تقدر أن تقتل من يقتلك» مما يرجح انضهامها الى المؤامرة أو علمها بها على الأقلى.

وهكذا شاركت القبائل العربية في التآمر للتخلص من عبد الرحن وبصفة خاصة «جماعة من أهل القيروان من العرب» (65) منهم قبيلة معافر اليمنية اذيروي الرقيق أن عبد الرحن بن زياد المعافري تعشى على مائدة ومعه

<sup>(62)</sup> مجهول: أخبار مجموعة ص 55. الوقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 130\_132. النويري: نهاية الأرب 22: 222. السلاوى: الاستقصا 1: 107.

<sup>(63)</sup> سواء عن طريق جواسيسه أو عن طريق نبوءة الحنفي الذي أخبره أنه سوف يقتل على يدي أخوين. فأخذ يقتل كل من وفد عليه فجاه كتاب مروان بن محمد الجعدي ولا تقتل الناس فإنها أصحابك أخواك إلياس وعبد الوارث، انظر الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 132.

<sup>(64)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 119.

<sup>(65)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 135.

صهره شراحيل فقال لعبد الرحمن «ابنتك طالق ان رفعت هذه المائدة الليلة من بين أيدينا حتى يقتل عبد الرحمن بن حبيب»(66).

فقد دخل إلياس وأخوه عبد الوارث على عبد الرحمن في المساء، وأستأذن إلياس للتوجه الى تونس حيث أبعده عبد الرحمن عاملا عليها وما أن قام عبد الرحمن مودعا له، أكب عليه إلياس يعانقه وكان في غلاله وردية فوضع السكين بين كتفيه حتى صارت الى صدره فصاح عبد الرحمن «فعلتها يابن اللخفاء» وقتل عبد الرحمن في ذي الحجة 137هـ/755م (657).

تولى إلياس بن حبيب، حكم افريقية منذ 137هـ/755م ولدة عام تقريباً، أعلن فيها طاعته لأبي جعفر (المنصور) العباسي. ولكن ابن أخيه حبيب بن عبد الرحمن لم يستسلم لمقتل أبيه وكان يسكن معه في قصر الامارة، وتمكن من الهروب من القيروان بمعاونة عمرو بن عثبان القرشي الذي تنازل له عن فرسه لكي يطالب بثأر أبيه، ونجح حبيب في الوصول الى تونس حيث انضم اليه عمه عمران بن حبيب ولحق به موالي عبد الرحمن من كل ناحية (68).

أسرع إلياس بأنصاره وخصوم عبد الرحمن من زعباء العدنانية الذين كانوا بسجنه أمثال محمد وسليهان بن حميد الغافقي (69)، للتخلص من حبيب قبل أن يستفحل أمره، حيث التقى به عند موضع «سمنجة» بالقرب من تونس حيث «اقتتلوا قتالا يسيرا» حسب رواية ابن الأثير(70)، ثم دارت المفاوضات بينهم وانتهت الى الاتفاق على تقسيم ولاية افريقية بين بني حبيب المتصارعين:

<sup>(66)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 135.

<sup>(67)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 223.

<sup>(68)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 136\_137.

<sup>(69)</sup> بابن الأبار: الحلة السيراء 1: 82.

<sup>(70)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 314.

فتكون ولاية تونس وصطفورة والجزيرة أي النطقة الساحلية الشهالية لعمران بن حبيب بن أي عبيدة. وولاية قفصة وقصطيلة ونفزاوة أي بلاد الجريد (النخل) الجنوبية لحبيب بن عبد الرحمن. وباقي سائر افريقية والمغرب لالياس بن حبيب بن أي عبيدة (٢٠). ومن هذا التقسيم يتضح لنا أن إلياس حينا قبل أن يشاركه أخوه وابن أخيه في الامارة كان يضمر الغدر بها، فقد قسم قوى معارضيه الى قسمين، الأول في الشهال مع عمران والثاني في الجنوب مع حبيب حتى يسهل عليه التخلص منها، كل على حدة. وما أن سار حبيب جنوباً الى عمله ببلاد الجريد حتى سار إلياس مع أحيه عمران الى مدينة تونس، حيث غدر به وقبض عليه وأرسله الى الأندلس مع بعض أفراد الأسرة من أنصاره مثل عمر بن نافع بن أبي عبيدة والأسود بن موسى بن عبد الرحمن بن عقبة وعلي بن قطن (٢٥). كما قام بقتل جماعة من أشراف العرب الذين الضموا الى عمران وحبيب (٤٥) وقام بتعيين محمد بن المغيرة القرشي عاملاً له على تونس (٢٩).

أما حبيب ولي العهد السابق ووالي الجنوب الجريدي ـ والذي يبدو أن معاونيه وأنصاره كانوا من الكثرة مما دفع إلياس الى اللجوء الى الحيلة للتخلص منه اذ يروي الرقيق أن إلياس «أغرى الناس للقيام عليه في ما يتزيد به من ضياع أبيه التي وبرغم غموض الفقرة إلا أنه يمكن الاستنتاج أن حبيب طالب ببعض ضياع أبيه التي انتقلت ملكيتها الى أيدي أخرى مما أثار أصحابها الجدد عله.

<sup>(71)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 137، ابن الأثير : الكامل 5: 314، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 68.

<sup>(72)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 224، السلاوي: الاستقصا 1: 108.

<sup>(73)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 314.

<sup>(74)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 137.

<sup>(75)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 137.

ما دفع حبيب الى قبول رأي عملاء إلياس الذين نصحوه بالانتقال الى الأندلس ومن أحب من مواليه، فركبوا البحر الى الأندلس ومعه عبد الوارث أحو إلياس ولكن سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر أرسى به في مدينة طبرقة (7) وهي بين مدينة درنة وباجة من البلاد الافريقية وهي تقع على نهر كبير تدخله السفن حتى الى باب المدينة وهي مدينة حصينة يحيط بها البحر من جميع الجهات ماعدا مسلكا لطيفا ربها قطعه البحر في زمن الشتاء (77) لذلك خشي إلياس، عودة ابن أحيه الى الثورة ضده ومنازعته الحكم، فأمر عامله سليان ابن زيان الرعيني اليمني بأن يحول بينه وبين النزول بالمدينة خوفا من استحواذه عليها، والاحتاء بحصانتها، ولكن موالي عبد الرحمن وصنائعه أسرعوا لنجدة حبيب، فهاجموا العامل اليمني ليلاً وأسروه وأخرجوا حبيب حيث بايعوه واليا على افريقية (85).

زحف حبيب بأنصاره ومواليه الى مدينة الأربس حيث يتوفر معدن الحديد ومزارع الحنطة والشعير، مما يرجع تزود أنصاره وإبلهم بالمواد الغذائية اللازمة والتجهز بالأسلحة المطلوبة (29 وعندما علم إلياس بذلك، استخلف على القيروان محمد بن خالد القرشي، وخرج لملاقاته، ووقعت بين الطرفين مناوشات خفيفة توقفت عندما أقبل المساء، فاستغل حبيب الظلام وأوقد النيران كدليل على اقامته، وانسحب مسرعاً من معسكره الى القيروان حيث أوقع بمحمد بن خالد القرشي نائب إلياس ودخل المدنية وأخرج سلام بن عبد الرحمن بن حبيب أخاه وجماعة من صنائم أبيه ومواليه من السجن.

<sup>(76)</sup> ابن عذارى : البيان المغرب 1 : 68.

<sup>(77)</sup> انظر البكري : المسالك ص 67، مجهول: الاستبصار ص 126، القلقشندي: صبح الأعشى 3: 391. الحمرى : الروض المعطار 386-388.

<sup>(78)</sup> الرقيق : تاريخ افريقية والمغرب ص 138.

<sup>(79)</sup> البكري (لربس) بالمسالك ص 46، الادريسي : صفة المغرب ص 117 الحميري : الروض المعطار ص 25-24.

ازداد أنصار حبيب بها انضم اليه من مواليه وغيرهم لكفاية مؤنه وسلاحه بينها أخذ أنصار إلياس في الانفضاض عنه والتحول الى معسكر ابن أخيه اذ يروي الرقيق أنه كان «على ميمنة إلياس عمرو بن عثبان الفهري وعلى مسيرته أبو شريك الجزري، فخذلا إلياس»(80).

تابع إلياس، حبيب الى القيروان، حيث التقى الجيشان خارج أبواب المدينة وتظهر هنا نزعة العصبية العربية، من حب الثأر والحفاظ على الموالي والصنائع، اذ خرج حبيب الى عمه إلياس قائلا: «لم نقتل موالينا وصنائعنا بيننا وهم لنا حصن، ولكن أبرز أنت وأنا، فأيّنا قتل صاحبه استراح منه، ان قتلتني الحقتني بأبي، وان قتلتك أدركت ثأري منك، وحينها تردد إلياس في قبول هذا العرض العادل صاح الناس من الجانبين «قد أنصفك، فلا تجبن، فإن ذلك سبة عليك وعلى ولدك من بعدك، وتبارز الخصهان وانتهى بفوز حبيب وقتل إلياس فضر أنصاره وعلى رأسهم عبد الوارث الى قبيلة ورفجومة البربرية الخارجية الصفرية، احدى بطون قبيلة نفزة البربرية (ا8).

ودخل حبيب بن عبد الرحمن القيروان في رجب 138هـ/5-756م في موكب النصر مزيناً برؤوس زعماء عصبيته الفهرية القريشية، من بينها رأس إلياس عمه، ورأس محمد بن أبي عبيدة بن نافع عم أبيه، ورأس محمد ابن المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، ورأس محمد بن عمرو بن مصعب الفزاري، زوج عمة أبيه، الذي جاءه مهنئا فأمر بضرب عنقه (82).

كتب حبيب الى عاصم بن جميل أمير ورفجومة، بتسليم عمه عبد

<sup>(80)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 138، ابن الأثير: الكامل 5: 315، ابن عذاري : البيان المغرب 1: 69.

<sup>(81)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 138\_140، السلاوي: الاستقصا 1: 109.

<sup>(82)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 225.

السوازث ومن لجأ اليه من مواليه، فرفض عاصم، ورد على تهديد حبيب بالتحالف مع يزيد بن سجوم أمير قبيلة ولهاصة وتوحيد سائر بطون القبيلة وقرروا الخروج لاستخلاص القيروان خصوصاً بعد أن كاتبهم وجوه أهل القيروان من العرب مثل عمر بن غانم الرغيني حاجب عبد الرحمن بن حبيب ووعودهم أن يخذلوا الناس عن حربهم.

ويبدو أن عرب القيروان، اعتقدوا ما دام عبد الوارث بن حبيب في صراعه منع ابن أخيه حبيب، أظهر الولاء لأبي جعفر المنصور، ولصلته بعاصم ابن جميل، اعتقد عرب القيروان أن عاصم أيضاً من أنصار الخلافة العباسية ولذلك «أظهروا أنهم يريدون أن يدعوا لأبي جعفر» (83).

أما حبيب بن عبد الرحمن فقد خرج لملاقاة ورفجومة، بعد أن استخلف على القيروان أبا كريب جيل بن كريب المعافري اليمني القاضي. لكن عاصم تمكن من هزيمة حبيب ففر الى قابس، واتخذ عاصم ومن لجأ اليه من العرب الطريق الى القيروان، فلما اقتربوا الى المدينة خرج القاضي المعافري مع عرب القيروان وعسكروا بوادي شهال القيروان على طريق تونس (84). فخرج جماعة من أهل القيروان من عسكر جميل يدعون الناس الى التخاذل والانضهام الى عاصم، فافترق أكثر الناس عن أبي كريب وانسحبوا الى القيروان وصمد أبو كريب في نحو ألف من وجوه الناس، من أهل البصائر والخشية والدين، فقتل اليمني ومن قاتل معه في 139هـ/756م وعرف الوادي حيث تمت المعركة «بوادي أبي كريب».

<sup>(83)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 139-140، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 70، ابن خلدون: العبر: 6: 150.

<sup>(84)</sup> المباغ: معالم الايهان 1: 229. وزاد ابن ناجي في التعريف به دالمعروف اليوم (القرن التاسع الهجري) بوادي السراويل. انظر المالكي: رياض النفوس 1: 172 حاشية 29.

<sup>(85)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 168\_172 ترجمة القاضي أبو كريب جميل بن كريب المعافري،

استولت ورفجومة ونفزة (نفزاوة) على مدينة القيروان وبعد أن استخلف عاصم عليها عبد الملك بن أبي الجعد النفزي، . خرج لملاحقة حبيب بن عبد الرحمن، وتمكن من هزيمته عند قابس، فانسحب حبيب الى جبال أوراس حيث أخوال أبيه، وتابعه عاصم ولكن تمكن حبيب بمعاونة أخواله من إيقاع أول هزيمة بورفجومة وتمكن من قتل عاصم وأكثر أصحابه. وحاول حبيب استرداد القيروان فزحف إليها بأنصاره. فخرج اليه عبد الملك بن أبي جعد وهزمه وقتله في المحرم 140هـ/ مايو 757م بعد ولاية دامت سنة وستة أشهر، وبذلك قضت ورفجومة على الفهرين المضرين في المغرب وأضحت لهم السيطرة الكاملة على القيروان وسائر افريقية (85).

لم تف ورفجومة للعرب بها وعدتهم من المبابعة للدولة العباسية بالمشرق بل وتتفق المصادر على اضطهاد ورفجومة للعرب بشكل عام ومن ينتمون الى قبيلة قريش بشكل خاص اذيروي الرقيق «لما حكمت ورفجومة على القيروان، قتلوا من كان بها من قريش وساموهم سوء العذاب» (<sup>78)</sup>، مما يوضح أن خوارج المغرب من العرب ورثوا حقد وكره خوارج المشرق من العرب، تجاه قبيلة قريش (<sup>88)</sup> كها استحلت ورفجومة المحرمات وسبوا النساء والصبيان وربطوا

الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 140، ابن الأثير: الكامل 5: 315، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 70. النويري: نهاية الأرب 22: 225.

<sup>(86)</sup> الوقيق: تاريخ افويقية والمغرب ص 141، ابن الأثير: الكامل 5: 316، النويري: نهاية الأرب 22: 225. 225.

<sup>(87)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 141، النوبري: نهاية الأرب 22: 226، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 70.

<sup>(88)</sup> اذ بعد سيطرة الضمحاك بن قيس الحارجي على العراق في 127هـ أنشد شاعر الحوارج: ألم تر أن الله أظــهــر دينــه وصـــلت قريش خلف بكــر بن وائـــل كذلك ينتسب الى شاعر الحوارج قوله:

فلاخيران كانــت قريش عدى لنــا يصــيبــون منــا مرة ونــصـــيب وحينها هزم أبو هزة الخارجي. أهل اللدينة في وقعة قديد سنة 130هـ قام باستعراض أسراه منهم،

دوابهم في المسجد الجامع بالقيروان وعذبوا أهلها «ففارق القيروان أهلها» (89).

ويفسر ابن خلدون العلاقة بين ورفجومة وأهل القيروان، بأنه صراع بين قبيلة نفزاوة (نفزة) البربرية وبين العرب اذ يروي أنه بدخلوهم القيروان «قتلوا من كان بها من قريش وسائر العرب. . . ونكر ذلك عليهم الاباضية من برابرة طرابلس . . . فاجتمعوا الى الخطاب بن السمح ورجالات العرب»<sup>(90)</sup>.

ويروي المالكي أنه لما رأى ذلك علماء افريقية من العرب بعثوا الى المشرق وفد من شيوخهم الى أبي جعفر المنصور، منهم: نافع بن عبد الرحمن السلمي، وأبو البهلول بن عبيدة. وأبو العرباض، برئاسة عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم المعافري قاضي افريقية (19) لانقاذ العرب. ونظراً لانشغال أبي جعفر المنصور العباسي في القضاء على معارضيه في المشرق فقد أعطى الضوء الأخضر للخوارج الأباضية بالمغرب الأدنى (طرابلس) للتدخل في شؤون افريقية والقبروان.

واختلفت الروايات حول الأسباب التي أدت الى زحف خوارج طرابلس الى القيروان، فالبعض ينسبه الى انقسام في جماعة الحوارج بالمغرب، اذ أن ظهـور الابـاضية في طرابلس هو في حقيقة الأمر انشقاق في جماعة الحوارج الصفرية، وذلك أن الأباضية عدلوا في مبادىء المذهب ومالوا الى الاعتدال والتسـامح بما قربهم الى أهل السنة (<sup>92</sup> بينما يرى البعض الآخر أن دوافعها الجفاف والجدب الذي يؤثر في تحركات القبائل الرعوية (<sup>93</sup> بينما ينسبه ابن

فمن كان قريشيا قتله، ومن كان أنصاريا خلى سبيله انظر تاريخ خليفة بن خياط 2: 595.593.
 وللمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 441.440.

<sup>(90)</sup> انظر ابن خلدون : العبر 6: 150، 151.

<sup>. (91)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 160، النويري: نهاية الأرب 22: 227.

<sup>(92)</sup> سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1: 342.

<sup>(93)</sup> الشاخي: السير ص 127، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 1: 342.

خلدون ومن أخذ عنه مثل السلاوي، الى تحالف عرب افريقية وجندها مع البربر البرانس الحضرية ضد بربر نفزاوة البترية الرعوية (<sup>69</sup> وهناك من يقول أن أبا الخطاب ما خرج «إلا غضبا لله ولدينه» (<sup>65</sup> وأخيرا هناك الرأي الذي يقول أن الاباضية بعد نجاح دعوتهم في المغرب الأدنى، تطلعوا لانشاء دولة لهم ببلاد المغرب ولذلك نشأ الصراع بين الأباضية والصفرية الذين اقتطعوا المغرب الأقصى والأوسط وأصبحوا خطراً على المغرب الأدنى مما دفع أبو الخطاب للخروج للاستيلاء على القيروان واقصاء الصفرية عنها (<sup>66</sup>).

أما الأسباب المباشرة فالرواية السنية تذكر أن رجل من الأباضية دخل القيروان «فرأى ناساً من الورفجوميين قد أخذوا امرأة وكابروها على نفسها وهو ينظر والناس ينظرون» فترك حاجته وعاد الى الزعيم الأباضي اليمني ليخبره (وو) أما الرواية الأباضية، فتضيف الى هذه الرواية، رواية أخرى «أن امرأة من نساء القيروان، كتبت بطاقة الى الامام أبي الخطاب... تشكو اليه جور ورفجومة... فقالت: ...فإن لي بنتا لم أحرزها إلا في حفرة حفرتها تحت سريري مخافة عليها من الورفجومية أن يفسدوها» (وق).

ويذكر أبو زكرياء أن أبا الخطاب عبد الأعلى بن السمع المعافري \_ أحد زعاء رجالات العرب بافريقية \_ اتصل بمشايخ القبائل وكللت مساعيه بالنجاح وانضم اليه جهرة الأباضية و«كسب الكثير من الأتباع» وأجمع رؤساء المذهب على مبايعته بالامامة فانضوت قبائل نفوسة وهوارة وزناتة وغيرها من

<sup>(94)</sup> ابن خلدون : العبر 6: 150، 151، السلاوي: الاستقصا 1: 110\_111.

<sup>(95)</sup> الشاخي : السير ص 127 ، محمود اسهاعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 58.

<sup>(96)</sup> انظر محمود اسماعيل : الخوارج في المغرب الاسلامي ص 57.

<sup>(97)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 141، النويري : نهاية الأرب 22: 226، ابن الأثير: الكامل 2. 31.6 -

<sup>(98)</sup> أبو زكرياء: سير الأثمة وأخبارهم ص 38\_39.

القبائل العربية تحت لوائه. واستطاع الامام المعافري اليمني مداهمة طرابلس على حين غفلة، وأرغم عاملها عمرو بن عثمان القرشي على مغادرتها واستولى على بيت مالها وأمن أهلها.

باستيلاء الأباضية على طرابلس اشتد ساعدهم، فاتخذوها قاعدة لامارة الاباضية بالمغرب الأدنى وتطلع الامام اليمني الى التوسع فاستولى على جزيرة جربة وجبل دمر سنة 140هـ/757م، كما ضم قابس في نفس العام ودانت بلاد المغرب الأدنى بطاعته. فرني ببصره صوب افريقية. حيث استبدت ورفجومة بعرب القيروان(99).

زحف الامام الأباضي اليمني بها انضم اليه من رجالات العرب الى القيروان لمقاتلة الصفرية. وبث عبد الملك بن أبي الجعد فصائل من جيشه لتحول دون وصول الأباضية وحلفائهم من العرب ولكنها منيت بالهزيمة. فخرج بنفسه على رأس الصفرية والتقى بأبي الخطاب خارج القيروان، فهزم جيشه (100) بسبب انهزام «أهل القيروان (من العرب) الذين مع ورفجومة وخذلوهم، فتبعهم ورفجومة في الهزيمة وكثر القتل فيهم وقتل عبد الملك الورفجومي».

وبينها نجد أن أبا الخطاب اليمني، يأمر متابعة الصفرية وقتلهم حتى أسرف الأباضية في قتلهم (101) نجده يأمر جنده بالمحافظة على ممتلكات عرب القيروان ويروي أبو زكرياء «أن شيخاً من شيوخ القيروان بعث ابناً له يرتادم مزرعة كانت بقرب مناخ عسكر أبي الخطاب... فقال: أي بني اذهب وانظر

<sup>(99)</sup> أبو زكرياء : سير الأثمة وأخبارهم ص 31ـ38، الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 142. ابن عذاري: البيان المغرب1: 171، أبو راس: مؤنس الأحبة ص 45، الشهاخي: السير ص 128.

العماري . البيان المعرب . . . ( / ) بهوارس. موسل الحب على ١٦٠ الشياحي . الشيار على ١٤٠٠ . (100) أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم ص 49..49، ابن خلدون: العبر 6 : 151، الشياخي : السير ص. 128 .

<sup>(101)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 317.

ان كان قد بقي في مزرعتنا شيء . . فخرج الغلام الى المزرعة فوجدها كها كانت لم يفسدوا فيها شيئاً (102)

ودخل الامام المعافري المدينة سنة 141هـ/758م وولى عليها عبد الرحن بن رستم الفارسي<sup>(103</sup> وهو من موالي العرب<sup>(104)</sup>، ثم غادرها على وجه السرعة لمواجهة جيوش الخلافة التي أنفذها أبو جعفر المنصور، وعين عبد الرحن بن رستم عباله على سائر أقاليم افريقية التي خلصوها من الصفرية<sup>(105)</sup>.

واختلف المؤرخون حول دوافع ارسال جيوش الخلافة الى بلاد المغرب فينيا يذكر مؤرخو السنة أن أبا جعفر المنصور ـ حينيا استتبت أمور المشرق ـ انفذ الحملة استجابة لطلب فقهاء عرب القيروان لتخليصهم من عسف الصفرية (100) يذهب مؤرخو الأباضية الى أن ارسال الحملة كان نتيجة الحاح أحد رجال أبي الخطاب ويدعي جميل السدراتي بعد أن خرج عليه ورحل الى بغداد (107) ومها اختلف حول هذه الدوافع فلاشك أن مهمته الأساسية كانت استرداد نفوذ الخلافة وهيبة العرب في بلاد المغرب بعد أن أضحت قسمة بين

<sup>(102)</sup> أبو زكرياء : سير الأثمة وأخبارهم ص 40.

<sup>(103)</sup> يروي أبو زكرياه أن أصله من العراق وفي موسم الحج بمكة توفي أبيه والتقى عبد الرحمن وأمه مع الحجاج بمكة من أهل المغرب، فتروجت أم عبد الرحمن رجلاً من أهل القيروان يرجح أنه كان من العرب اذ يوضح أبو زكرياء أنه قدم بهما الى أرض القيروان ونشأ بها عبد الرحمن بن رستم حيث تعلم وقرا وأفصح: أنظر سير الأثمة وأخبارهم ص 36.35،

Basset (R); les sanctuaires de Djebel Nefousa, Journal Aslatique, 1899, T. II.

<sup>(104)</sup> السلاوي: الاستقصا 1: 111.(105) أبو زكرياء: سير الاثمة وأخبارهم ص 41.

Lewcki (T): Etudes Ibadites Nord Africaine warsraw (1955) p. 113---

<sup>(106)</sup> أبو العرب: الطبقات ص 36، المالكي: رياض النفوس 1: 160، النويوي: نهاية الأرب 22:

<sup>(107)</sup> أبو زكرياء: سير الأثمة وأخبارهم ص 41، الشهاخي: السير ص 131

الصفرية والأباضية من الخوارج مما اضطر أبو جعفر المنصور الى الانتقال من العراق الى الانتقال من العراق الى النقل المنافسة على اعداد خطة استردادها(108).

ويروى خليفة بن خياط أنه في 142هـ «وجه أبو عون وهو والي مصر العوام بن عبد العزيز البجلي ـ من قبيلة بجيلة اليمنية ـ في ألق فارس الى افريقية فوجه اليه أبو الخطاب الأباضي . . . مالك بن سُميران فالتقوا بطرابلس فهزم العوام وقتل عامة أصحابه» (109 ويذكر الشياخي ان المعركة حدثت بأرض سرت (110) وحيث أن ولاية أبي عون عبد الملك على مصر انتهت في منتصف ربيع الأول سنة 141هـ (111) مما يرجح حدوث هذه الغزوة في سنة 141هـ .

وعندما تولى محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي اليمني (112)، أحد كبار القواد في خلافة أبي جعفر المنصور، ولاية مصر، أرسل أبي الأحوص عمرو ابن الأحوص العجلي المضري على رأس ستة آلاف مقاتل الى افريقية في 142هـ/ 59-760م فخرج أبو الخطاب للقائة بمغمداس في منتصف المسافة بين قصور حسان وسرت (113) أو بالقرب من برقة هُزم أبي الأحوص واحتوى أبو الخطاب على معسكره، وقتل بشراً كثيراً من أصحابه فانسحب الى برقة وقيل الى قواعده في مصر (111).

<sup>(108)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 106.

<sup>(109)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 644.

<sup>(110)</sup> الشماخي: السير ص 130.

<sup>(111)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 106.

<sup>(112)</sup> هو محمد بن الأشعت بن عقبة بن أهبان مكلم الذئب بن غياذ بن ربيعة بن كعب بن أمية ابن يقظة بن جذيبة بن مالك بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم، كانت له ولأله آثار عظيمة في دعوة بني العباس أنظر الكندي: الولاة والقضاة ص 108، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص. 229.

<sup>(113)</sup> البكري: المسالك ص 7.

<sup>(114)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2, 645، الكندي: الولاة والقضاة ص 109، البكري: المسالك ص

وعندما علم أبو جعفر المنصور بهزيمة أبي الأحوص كتب الى ابن الأشعث يأمره بالمسير بنفسه. واستعد ابن الأشعث لهذه الحملة استعداداً خاصاً حتى تقدر الرويات الأباضية جيشه بسبعين ألف مقاتل (115) بينها تقدره الرويات السنية بخمسين ألف مقاتل (165) وفي رواية أخرى في أربعين ألف مقاتل (117): ثلاثين ألف فارس من أهل خرسان (ومن جند خراسان العربي) (118) وعشرة آلاف من جند الشام (119) على رأسهم مائة وثهانية وعشرون عائداً منهم الأغلب بن سالم التميمي المضري، والمحارب بن هلال ابن عليم (الفارسي) من عرب بني بجاشع من قبيلة تميم (121) والمخارق بن غفار الطاثي اليمني وكدليل على تصميم الخلافة العباسية على استعادة سلطتها على بلاد المغرب أمر المنصور في حالة مقتل ابن الأشعث، أن يليه الأغلب ثم المحارب ثم المخارق (122).

استعد أبو الخطاب للقاء ابن الأشعث، فرابط بأرض سرت في سبعين

<sup>(115)</sup> أبو زكرياء: سير الأثمة ص 44.

<sup>(116)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 317.

<sup>(117)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 227، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 72، السلاوي: الاستقصا1: 11.

<sup>(118)</sup> فغي بداية الدولة الأموية، قام معاوية بن أبي سفيان بنولية زياد بن أبيه ولاية كل من البصرة .
والكوفة في 50هـ/670م ولكن يتمكن زياد من اخضاع العراق لبني أسية، عمل على نقل خسين الف أسرة عربية من مدينتي البصرة والكوفة الى ولاية خراسان، دعم بهم الفتوحات الاسلامية بإقليم ما وراء النهر وتشكل من هذه الاسر العربية، الجند الخراساني أنظر البلاذري: فترح البدان ص 400 وللمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة الغربية ص 413.518، 1930.390.

<sup>(119)</sup> النويري: نهاية الأرب 22 م 227.

<sup>(120)</sup> انظر تاريخ خليفة بن خياط2: 587، ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 219.

<sup>(121)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 69 بينها يذكر ابن عذاري أنهم ثمانية وعشرون قائدا فقط انظر البيان 1: 72.

<sup>(122)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 228. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 375.

الف  $(^{123})$  وفي رواية أخرى ماثتي ألف من الأباضية  $(^{124})$  لكن خلافا وقع في معسكره تمخض عن انسحاب أباضية زناتة لاعتقادهم بتحيزه – من دونهم لل هوارة  $(^{125})$  بالاضافة الى تظاهر ابن الأشعث بالانسحاب الى مصر بناء على أوامر أبي جعفر المنصور، مما دفع أنصاره الى الرجوع الى منازلهم ومواطنهم لأن الوقت كان موسم الحصاد وبالرغم من تحذير أبو الخطاب لأنصاره بقوله: «يا قوم إن العرب أصحاب مكر وخداع ، فلا تفترقوا على ملككم ، حتى تستيقنوا برجوع القوم» إلا أن العامة لم تستجب له .

وحينا تأكد ابن الأشعث، بإنسحاب معظم أنصار أبي الخطاب الى بلادهم، وتفرق جنوده وجموعه، كرّ ابن الأشعث بفرسانه حيث تمكّن من النزول بجيشه الى موارد المياه بمكان يقال له تاورغا بأرض سرت، حيث «استراحوا وسقوا كرعهم» ومنع عسكر أبي الخطاب من ارتياده وهناك نشب القتال حيث دارت الدائرة على الأباضية وقُتل أبى الخطاب مع آلاف من رجاله، ونجى منهم نفر قليل لاذوا بالحصون والقلاع في الحبال في الحبال في الحبال في الحاد، 761/م 1448.

لم يكتف ابن الأشعث بهذا النصر الكبير، بل أرسل اسهاعيل بن عكرمة الحزاعي من بني عصبيته اليمنية على رأس فرقة من الفرسان لاخضاع منطقة زويلة وودان وما والاها، حيث تمكن اسهاعيل من اعادة فتح هذه المناطق والقضاء على من بها من الثوار الحوارج (127). وحينها ثارت زناتة الأباضية في ستة

<sup>(123)</sup> أبو زكرياء: شير الأثمة ص 45.

<sup>(124)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 71.

<sup>(125)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 317، وابن عذاري : البيان المغرب 1: 72.

<sup>(126)</sup> أبو زكرياء: سير الأثمة ص 45.45، الشياخي: السير 132، 133 Etudites p. 113.

<sup>(127)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 229.

عشرة ألف بقيادة أبي هريرة الـزناتي، بطش ابن الأشعث بهم اذ يروي ابن الأثير أن «ابن الأشعث قتلهم جميعاً سنة 144هـ»<sup>(128)</sup>.

وهكذا تمكن القائد العباسي اليمني، من القضاء على حركة الخوارج الأباضية بافريقية بقيادة الامام المعافري اليمني، ثم قام بتعيين الولاة والعمال على أعمالها، فعين المخارق بن غفار الطائي اليمني والياً على اقليم طرابلس، حيث لقى الأباضية بها عنتا شديدا على يديه، فقد اسرف في تقتيلهم وسبى خراريهم. كما عين الأغلب بن سالم بن عقال التميمي عاملا على طبنة (21).

أما القيروان، فقد انسحب عبد الرحمن بن رستم الفارسي - وهو من موالي العرب - غربا الى المغرب الأوسط. فقام عرب القيروان بالقبض على عامله الذي تركه بالمدينة وأوثقوه في الحديد وولوا عليهم عمرو بن عثمان القرشي أحد زعهاء قريش بالقيروان الى أن وصل ابن الأشعث ودخل القيروان. في 144هـ/761م. فقام ببناء سور المدينة، حتى يتحصن بها عرب افريقية وتم في 146هـ/763م (130) وفي نفس الوقت قبض على من شايع الأباضية بمصر اذ يروي الكندي أن قاضي مصر غوث بن سليان الحضرمي اليمني «اتهم بمكاتبة أي الخطاب الأباضي والأباضية فورد كتاب أي جعفر على يزيد بن حاتم وهو على مصر يأمره فيه بحبس غوث فحبس» (131).

وما أن قضى ابن الأشعث الخزاعي اليمني على ثورة الأباضية ودخل القيروان واستقامت الأمور له، حتى انقلب على جنده من العرب المضرية

<sup>(128)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 317، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 72.

<sup>(129)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 69، النويري : نهاية الأرب 22: 230ـ230، الشياخي: السير

<sup>(130)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 138، النويري: بماية الأرب 22: 229، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 73، السلاري: الاستقصا 1: 111.

<sup>(131)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 362.

واضطهدهم، ونظراً لكثرة عدد القواد، البالغ عددهم مائة وثهانية وعشر ون (132) لذلك ثار عليه أحد قادته من المضرية هو هاشم بن الشاحج بكورة قمونية بجنوب القيروان ويذكر البكري أن مدينة مذكود عاصمة هذه الكورة وأم أقاليم بلد قمونية بها جامع وحمامات وأسواق ومساجد كثيرة وفنادق عدة. وتتميز هذه الكورة بزراعة شجر التين وهو أفضل أنواعه بافريقية وأعلاه ثمناً وكذلك يقوم أهل البلاد بتجفيفه ونقله الى القيروان حيث يباع في أسواقها(133).

وتبع هاشم كثير من الجند، وحرض قواد ابن الأشعث المضريين الجنود الذين ينتمون اليهم بالعصبية، باللحاق بهاشم هذا «كراهية لابن الأشعث الذين ينتمون اليهم، ولذلك نجد هاشم وأنصاره من المضرية يتمكنون من ايقاع الهزيمة بالقوات التي أرسلها اليه ابن الأشعث. ولم يتمكن ابن الأشعث من احراز النصر على هاشم إلا بعد ارساله لحملته الثانية اليه، فاضطر هاشم وأنصاره الى الانسحاب الى تاهرت حيث انضم اليه بعض قبائل البربر وبلغ أنصاره عشرين ألف مقاتل زحف بهم الى تهوذة، ولكن تمكنت هلة ابن الأشعث الثالثة من هزيمته وقتل كثير من أنصاره من البربر. وتمكن هاشم من الفرار بأنصاره من العرب المضرية الى طرابلس، حيث تقابل هاشم مع رسول أي جعفر المنصور العباسي الذي لامه على مفارقة الطاعة وضرب عنقه وقتله في صفر 147هـ/164م وبذل الأمان لأنصاره من المضرية فعادوا

لم يف ابن الأشعث الخزاعي لأصحاب هاشم بالأمان الذي منح لهم بل أخذ في متابعتهم وقتلهم، مما أثار غضب جميع القبائل المضرية بافريقية

<sup>(132)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 69.

<sup>(133)</sup> انظر البكري: المسالك ص 75.

<sup>(134)</sup> انظر ابن الأثير : الكامل 5: 318.

فاتحدت ضده واجتمع رأيهم على اخراجه وطرده من افريقية ولما أدرك عدم جدوى مقاومته لعدم وجود من يأيده ويناصره، انسحب الى المشرق وبايعه المضرية أحد زعمائها وهمو عيسى بن موسى الخراساني والياً على افريقية واستمرت ولايته لمدة ثلاثة شهور<sup>(361)</sup>. واقتصر نفوذه على القيروان فقط أما بقيت بلاد افريقية فقد تغلب عليها بعض العرب والجند عمن استقر بها<sup>(136)</sup>.

لما بلغ أبو جعفر المنصور العباسي، ما كان من أمر قواد الجند المضرية بافريقية، عين الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي المضري، القائد الثاني لجيش الحلافة الذي أرسل لاسترداد افريقية، ووالي طبنة وهي عاصمة اقليم زاب الغرب، وهو المنطقة الواقعة جنوب مدينة قُسنْطينة الحالية بين شط هُدُنة وجبال أوراس وقد سكنت اقليم الزاب جماعات من مهاجرة العرب من أوائل أيام الفتح واختلطت بالنازلين هناك من البربر، ومعظمهم من هوارة، وكان المزاب معروفاً بخصبة ووفرة ثياره ولهذا كان من أعمر نواحي المغرب الأوسط. وينقسم الزاب الى قسمين: الزاب الأعلى ويمتد من جنوب قسنطينة الى ساحل البحر الى الغرب، والزاب الأسفل ويمتد من جنوبي قسنطينة الى سفوح جبال أوراس. وكان الأول تابعاً من الناحية الادارية لولاية افريقية ولهذا كان عربة يعدون أنفسهم من عرب افريقية، وكثر نزاعهم مع ولاتها ولذلك كان تعيين الأغلب للسيطرة على هذا الاقليم ومن استقر به من العرب. أما الزاب الأسفل فكان معدوداً في المغرب الأوسط (٢٥٠) واستمر الأغلب والياً على افريقية في جمادي الأولى 148هـ افريقية في جمادي الأولى 148هـ افريقية في جمادي الأولى 148هـ الكاهم.

\_\_\_\_\_ (135 من الأثير : الكامل 5: 138ـ193، النويري: نهاية الأرب 22: 229ـ 230، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 2-73.

<sup>(136)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 73.

<sup>(137)</sup> اليعقبوي: البلسدان ص 11، الحموي: معجم البلدان 3: 124، 4: 41. الحميري: الروض المعطار ص 281\_282.

ويبدو أن الأغلب، قام بتعيين المخارق بن غفار الطائي اليمني القائد الشالث لجيش الخلافة على ولاية اقليم الزاب عوضاً عنه. ثم قام بتحصين القيروان وخندقها وترتيب حرسها. وأخرج جماعة من القواد المضرية الى المشرق(138) محاولا اتباع سياسة متوازنة تجاه العصبيات القبلية في افريقية.

ولكن الخوارج الصفرية بقيادة أبي قرة والتي تمكنت من تكوين امارة صغيرة في تلمسان، استغلت ثورات الجند العربي الخلافي في افريقية وزحفت من تلمسان الى اقليم الزاب حيث أعلنت الثورة. وأدرك الأغلب التميمي المضري خطورة الموقف فعول على الخروج إليهم قبل أن تدهمه جيوش الصفرية في مقر الولاية والتقى الخصيان في اقليم الزاب، فأثر أبو قرة الصفري الانسحاب، وقرر الأغلب اقتفاء أثره وضرب معقل قوته في تلمسان وتحرير بلاد المغرب الأقصى كلها حتى طنجة (183). ولكن أغلبية جنده العربي - الذين ساءهم نفي قادتهم الى المشرق - تعللوا وقالوا: «قد هرب أبو قرة الذي خرجنا اليه وجعلوا يتسللون عائدين الى القيروان (140).

وفي نفس الوقت انتهز هذه الفرصة الحسن بن حرب الكندي اليمني وثار بتونس، وكاتب قادة الأغلب المضريين، اللذين ساءهم ما وقع لزملائهم فانسحبوا من جيش الأغلب وانضمواه الى الثائر الكندي اليمني ومنهم: بسطام بن الهذيل والفضل بن محمد وغيرهما(141) وزحف بهم الى القيروان حيث

<sup>(138)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 586، ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 69، 2: 356، ابن عذاري: السان المغرب 1: 74.

<sup>(139)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 587-582، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 74، ابن خلدون: العبر 6: 1417، 7: 102.

<sup>(140)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 74.

<sup>(411)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 586-587، النويري: نهاية الأرب 22: 231. ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 70.

استولى عليها دون مقاومة وقبض على سالم بن سوادة التميمي وهو ابن عم الأغلب ونائبه على القيروان(142).

انسحب الأغلب الى قابس حيث أخذ في استئلاف الجند العربي وزعاء المضرية الثائرين (143)، ويبدو أنه لاقى كثير من الصعاب حتى تمكن من حشد الجيش اللازم لمحاربة الثائر الكندي اذ يروي ابن الأبار أن الأغلب «جمع أهل بيته وخاصة أصحابه... وأعلمهم أنه يلاقي الحسن وحده ان لم يعنه أحد ولو كان في ذلك اتلاف نفسه» كما أنه لكي يرغب اليمنية في الانضهام الى جيشه دعى المخارق بن غفار الطائي، الزعيم اليمني، وقال له: «ان في أهل بيتي رقبيلة تميم المضرية) من هو أولى بها دعوتك له منك، وأقعد باستخلافي اياه، غير أي كرهت أن يقول قائل: انفرد بها (ولاية افريقية). في أهل بيته وأن تميل بكم العصبية» وولاة افريقية من بعده (144).

زحف الأغلب بأنصاره من المضرية واليمنية من قابس الى القبروان لقتال الثائر الكندي، بعد أن استنفذت مرحلة المفاوضات مداها فقد كتب الأغلب الى الحسن يرغبه فى الطاعة ثم يهدده بقوله:

ألا من مبلغ عني مقالا يسير به الى الحسسن بن حرب فإن البغي أبعده وبال عليك وقربه لك شر قرب فإن لم تدعني لتنال سلما وعفوي فأذن من طعني وضربي

فأجابه الثائر الكندي اليمني بقوله:

<sup>(142)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 70، 72.

<sup>(143)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 231.

<sup>(144)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 357.

ألا قولا الأغبلب غير سر مغلغلة عن الحسن بن حرب بأن الموت بينكم وبيني وكأس الموت أكره كل شرب رويدكم، فيومكم ويوسى - وان بَعُدا - مصيرهما لقُرب

كما أن الثائر الذي كان من كبار القواد وأبطال الفرسان بافريقية، حينها كتب اليه الخليفة أبو جعفر المنصور العباسي، يحضه على الطاعة، لم يستجب المه(<sup>145)</sup>.

لذلك نجد الأغلب في أولى معاركه مع الحسن بن حرب الكندي. يتمكن من هزيمته، بعد معارك عنيفة ويضطره الى الانسحاب من القيروان الى تونس في جمادى الآخرة 150هـ/767م بعد أن قتل الكثير من أنصاره.

استعد كل من الشائر الكندي والأغلب التميمي للجولة الثانية فقد «حشد الحسن وجمع فصار في عدة عظيمة». كما خرج الأغلب من القيروان في جيش كبير على ميمنته، المخارق بن غفار الطائي اليمني (146)، وميسرته سالم بن سوادة التميمي ابن عمه (147) بينما بقي هو في القلب اذ يروي ابن الأبار أن الأغلب «شد على الميمنة في أصحابه، فكشفها، وانصرف الى موقفه... ثم شد على الميسرة، ففعل مثل فعله ... ثم حمل على القلب، فلم يُثن حده، حتى قتل بسهم رُمي به» وذلك في شعبان 150هـ/767م (148).

وهكذا قتل الأغلب بعد ولايته التي استمرت سنة واحدة وثمانية أشهر وهـو أحـد قادة العـرب المضريين الـذين ساهموا في انجاح الدعوة العباسية

<sup>(145)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 587، ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 72\_70.

<sup>(146)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 587.

<sup>(147)</sup> يذكر النويري أن سالم. بن سوادة كان في الميمنة، ونظرا لأن المخارق كان في الميمنة حسب رواية ابن الأثير السابقة، فيمكن اعتبار سالم في ميسرة الجيش، انظر نهاية الأرب 22: 232.

<sup>(148)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء: 1: 71.

بالمشرق والذي لعب دوراً بارزاً في تأسيس الدولة فقد شارك في القضاء على ثورة عبد الله بن علي عم المنصور وكذلك في القضاء على ثورة أبي مسلم الخراساني ويقال أنه هو الذي قتله. ولذلك حق لأبي جعفر المنصور أن يقول حينها بلغه موته «إن سيفي بالمغرب قد انقطع، فإن دفع الله عن المغرب بريح دولتنا وإلاً فلا مغرب» (149).

وانتهى القتال المرير دون نتيجة حاسمة، اذ فر الحسن من المعركة وتولى المخارق بن غفار الطائي ولاية افريقية بعد بيعة أهل القيروان له واعتراف أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي بولايته. ويذكر ابن الأثير أن الحسن هرب من تونس الى كتامة فأقام شهرين، ثم رجع الى تونس، فخرج اليه من بها من الجند فقتلوه (150).

<sup>(149)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 68، 69، 71، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 75.

<sup>(150)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 680، ابن الأثير: الكامل 5: 587، النويري: نهاية الأرب 22: 232، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 75.

## ثانيا: المهلبيون اليمنيون:

ومنذ مقتل الأغلب بن سالم بن عقال التميمي المضري في ما مدر من الله المنه المنه

والأسرة تنسب الى المهلب بن أبي صفرة من قبيلة الأزد المستقرة بدبا وهي تقع بين عان والبحرين استقر جدهم أبو صفرة بالبصرة، واكتسب المهلب خبرة طويلة في حرب الثغور، حتى أنه أصيب في عينه أيام معاوية بن أبي سفيان، كها لعب دورا بارزا في حروب الخوارج في المشرق، اعتهادا على عصبيته الأزدية اليمنية ثم أسند الحجاج اليه ولاية خراسان نيابة عنه، حيث بقي بها الى وقت وفاته في 83هـ/702م(1).

وأول أمرائهم ببلاد المغرب هو أبو جعفر عمر بن خفص بن عثمان بن قبيصة أخى المهلب الملقب بهزارمرد، أي ألف رجل بالفارسية، كدليل على ما

<sup>(1)</sup> ابن خلكان: وفيات الأعيان 2: 215، الدينوري: الأخبار الطوال ص 267، 274، ابن قتيبة: المعارف ص 175.

كان يتمتع به من بطولة وشجاعة والذي تقلب كوال بين البصرة والبحرين وأخيرا السند<sup>(2)</sup> ولكن ابن الأثير يروي أن الشيعة الزيدية تقربوا اليه بهدية من عتاق الخيل، فسمح لهم بالهروب الى أحد ملوك السند بعد فشل دعوتهم في العراق وكانوا أربعائة انسان من أهل البصائر<sup>(3)</sup>.

وعندما علم المنصور بذلك(<sup>4</sup>)، وكان بلغه مقتل الأغلب بن سالم التميمي، عزل عمر بن حفص عن السند وعينه على افريقية. وقدم عمر الى القيروان على رأس خسائة فارس من العرب، لاشك أنهم كانوا من الأزد الممنية (<sup>5</sup>) وفرض اسم الوالي الجديد، ذوي الشهرة في الأمبراطورية الاسلامية، نفسه على جميع سكان افريقية وأحزابها فقد تسلم الامارة من المخارق بن غفار الطائي دون مشاكل، خصوصاً وكليها ينتمي الى العصبية اليمنية. كما استقامت له الأمور بالبلاد لمدة تزيد على ثلاثة سنوات (<sup>6</sup>).

الى أن خرج عمر بن حفص الى اقليم الزاب، للقضاء على الاضطرابات التي اندلعت به والقيام بتحصين مدينة طُبنة، عاصمة الاقليم، ليحول دون هجوم الخوارج الصفرية، الذين أخذوا يعيدون تنظيم صفوفهم على القيروان، وليتخذ منها قاعدة للانطلاق لغزو معقلهم في تلمسان (7).

<sup>(2)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 630، 632، 639، 674، 677.

<sup>(3)</sup> ابن الأثر: الكامل 5: 595-596.

<sup>(4)</sup> ويروي أن المنصور كتب الى عمر بالقصة، فقرأ عمر الكتاب على أهله وقال: ان أقررت بالقصة عزلي، وإن صرت اليه قتلني، وإن امتحت حاربني. فتقدم أحد أفراد أسرته من الازد قائلا: النق بالمذنب على وخدني وقيدني وأرسلني الى المنصور، فقعل عمر وقام المنصور بقتل الفارس المهلبي الشعم، الذي افتدى رئيس الأسرة وزعيم القبيلة بالسند. انظر ابن الأثير: الكامل 5: 596.

 <sup>(5)</sup> اذ اعتبد بنو المهلب دائماً على عصبيتهم من الأزد فيها يتولون من الأمور انظر للمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص : 451.450.

<sup>(6)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 598. ابن عذاري : البيان المغرب 1: 75.

<sup>(7)</sup> انظر محمود اسهاعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 60.

واذا علمنا أن مدينة طبنة، كانت عاصمة الملك كسيلة زعيم قبيلة أوربة، خلال مرحلة الفتوحات الاسلامية. وكانت مدينة كبيرة ومقر لولاة الزاب، ولها حصن قديم عليه سور من حجر ضخم متقن البناء وتجمع المصادر الجغرافية أنه لم يكن من القيروان الى سجلهاسة مدينة أكبر منها، وكانت لها خسة أبواب: باب خاقان، وباب الفتح، باب تهوذا، والباب الجديد، وباب كتامة وكلها مصنوعة من الحديد، وإثنان من أبوابها سرية. وهي كثيرة المياه والبساتين والزروع والقطن والخيطة والشعير. واسم نهرها بينطام ويقول أهلها «بيطام بيت الطعام» لجودة زرعها. وللذلك استقر بها العرب والعجم (المولدون) وكثيرا ما المتعلت الحرب بينهم فيطلب العرب معاونة عرب مدينتي تهوذا وسطيف. أما المولدون فيستمدون أهل بسكرة وما ولاها(8).

أدركنا احتىال حدوث الاضطرابات بعاصمة الزاب نفسها أولا ثم اندلاعها الى بقية الاقليم. مما اضطر عمر بن حفص للخروج بنفسه الى الزاب، حيث قام ببناء سورها وتحصينها حتى نسبت بعض المصادر الية أنه «استجدها» (ق) والبعض الآخر انه «بناها» (10).

استغل الخوارج وجود عمر في طبنة وقاموا بالثورة بإقليم طرابلس شرقا، والمغرب الأوسط غربا. وليس هناك ما يمنع ـ رغم الخلافات بين الصفرية والأباضية ـ من وجود نوع من التنسيق بينها للتخلص من عرب المشرق أهل السنة، العدو المشترك. وعما يرجح ذلك انضهام بعض زعهاء العرب البلديين الى التحالف الخارجي أمثال: عمرو بن عثمان الفهري القريشي، وعبد العزيز ابن السمح المعافري (11) وعبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهري (21).

 <sup>(8)</sup> انظر رواية محمد بن يوسف الوراق القيرواني (292-363هـ0 بالبكري المسالك ص 50، الادريسي:
 صفة المغرب ص 93، مجهول: الاستبصار ص 172، الحميري: الروض المعلمار ص 387.

<sup>(9)</sup> الحموي : معجم البلدان 4: 21.

<sup>(10)</sup> البكري: المسالك ص 50.

<sup>(17)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 144، 147، ابن خلدون: العبر 6: 148.

<sup>(12)</sup> ابن خلدون: العبر 6: 148.

ففي اقليم طرابلس ثار أبو حاتم يعقوب بن حبيب، مولى قبيلة كندة اليمنية (13) واذا علمنا أن الموالي هم العبيد الذين يمن عليهم صاحبهم ويفك رقابهم ويعتقهم ويصير المملوك بذلك مولى لعاتقه (14)، أدركنا أن بمنطقة طرابلس استقرت بعض بطون قبيلة كندة اليمنية التي كانت تميل الى مذهب الخوارج الأباضية. بجوار قبيلة مغيلة البترية (15).

وتمكن أبو حاتم - مولي كندة - بأنصاره من عرب افريقية وبربر طرابلس من الصمود أمام الحملات العربية الثلاث التي أرسلها عمر بن حفص للقضاء على ثورة الأباضية بطرابلس. كانت أولى هذه الحملات بقيادة خازم بن سليان وكانت الحملة مشكلة من الفرسان ولكنها انهزمت وعادت الى طرابلس. مما دفع الجنيد بن سيار الأزدي والي طرابلس الى طلب المعونة من عمر بن حفص فأمده بفرقة من أربعائة فارس بقيادة خالد بن يزيد المهليي، عدا الرجالة. ولكن أبا حاتم هزمه أيضاً وحال دون دخوله المدينة فاضطر العرب الى الفرار الى قابس أفال والمس بن العرب، تشفياً وانتقاماً لما حلّ بهم من قبل حتى غضب قائدهم طرابلس من العرب، تشفياً وانتقاماً لما حلّ بهم من قبل حتى غضب قائدهم أبي حاتم حسب رواية أبي زكرياء الأباضية فقال لهم «ليس من سيرة المسلمين اذا قتلوا من بغى عليهم من أهل التوحيد... ان يطلبوا من انهزم أو يجهزوا

<sup>(13)</sup> أبو حاتم يعقوب بن لبيب الملزوزي في كتاب سير الأئمة وأخبارهم لأبي زكرياء ص 48، وأبو حاتم يعقوب بن لبيب الأباضي في البيان المغرب لابن عذاري ص 78، وأبر حاتم يعقوب بن حبيب ابن مرين بن تطوفت من أمراء مغيلة ويسمى أبا قادم من ابن خلدون: العبر 6: 147. ويضيف كل من ابن الأثير والنويري والسلاوي أن أبا حاتم كان من موالي قبيلة كندة انظر الكامل 5: 598، نهاية الأرب 22: 233، الاستقصا 1: 117.

<sup>(14)</sup> المؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 104\_105.

<sup>(15)</sup> ابن خلدون: العبر 6: 164.

<sup>(16)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 598\_599، النويري: نهاية الأرب 22: 233.

على جريحهم، ولا أن ينتزعوا ثيابهم» ثم هددهم باعتزال قيادتهم ان لم يردوا ما أحدوه من أمتعة أهل طرابلس<sup>(17)</sup>.

وفي قابس، وصلت الامدادات العربية التي أرسلها والي افريقية بقيادة سليهان بن عباد المهلبي، وحاول الجيش الثالث المشكل من الامدادات وفلول العرب المنهزمين من اقليم طرابلس الصمود أمام أبي حاتم وأنصاره الزاحفين من طرابلس الى قابس ولكن العرب هزموا وطاردتهم الأباضية الى القيروان حيث قام أبو خاتم بمحاصرتها في 153هـ/770م(81).

أما في المغرب الأوسط، فقد اندلعت الثورات الخارجية في تلمسان ثارت زائة بقيادة أبي قرة المغيلي في أربعين ألف من الصفرية وفي تاهرت ثارت لماية ولواتة وبعض نفزاوة بقيادة عبد الرحمن بن رستم في خسة عشر ألف من الأباضية. وسرعان ما انضم اليهم عاصم السدراتي الأباضي على رأس ستة آلاف من الأباضية وعبد الملك بن سكرديد الصنهاجي الصفري في ألفين وجرير بن مسعود من قبيلة مديونة وقاموا بمحاصرة عمر بن حفص المهلبي والي افريقية بمدينة طبنة. ولذلك سارع أبو حاتم بأنصاره للاشتراك في الحصار الكبير بطبنة (19)

بلغت الجيوش الخارجية الصفرية منها والأباضية اثنى عشر جيشاً يتكونون من أكثر من 73 ألف مقاتل بخلاف أنصار كل من أبي حاتم وجرير بن مسعود، بينها بلغ عدد العرب المحصورين بمدينة طبنة خمسة عشر ألف وخمسائة مقاتل. ولذلك احتاج عمر بن حفص الى الحيلة، بدلا مما تمتع به من

أر17) أبو زكرياء: سير الأثمة ص 48\_49.

<sup>(18)</sup> ابن الأثير : الكامل5: 599، النويري: نهاية الأرب 22: 233\_234.

<sup>(19)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 993، النويري: نهاية الأرب 22: 23.4. ابن عذاري: البيان المغرب 1: 75. ابن خلدون: العبر 6: 147، السلاوي: الاستقصا 1: 117.

بطولة وشجاعة. فعقد عمر مجلس حربه من قواده الذي أشاروا عليه بعدم الخروج لمواجهة البربر قائلين «ان أصُبت تلف العرب».

أوفد عمر الى أبي قرة - الذي آلت اليه قيادة الخوارج، على ما يبدو - اسباعيل بن يعقوب رجل من أهل مكناسة، يعرض عليه مبلغا كبيراً من المال أربعين ألف درهم وقيل ستين ألف درهم وكسا كثيرة، على أن ينصرف بأنصاره عن طبنة. . رفض الزعيم الصفري الذي أدمن الثورة ضد العرب وأهل السنة قائلا: «أبعد أربعين سنة تسلم علي بالامامة، أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا». ولكن يبدو أن ابنه وقيل أخيه لم يكن في هذا المستوى من الورع، اذ في مقابل عُشر ما سبق عرضه على أبي قرة (أربعة آلاف درهم) قام بانجاز لقطلوب، أذ ارتحل بعد قبضه المبلغ من ليلته، وتبعه العسكر منصرفين الى الملادهم. ولم يجد الزعيم الصفري بدا من اتباعهم (20). وان كان هذا لا يمنع من حدوث خلاف بين الأباضية والصفرية انتهى بفك الحصار عن طبنة (21).

أسرع عمر باستغلال هذه الفرصة، فأرسل قائده معمر بن عيسى السعدي أو العَبْدي<sup>(22)</sup> وهو من بني غَنْم من قبيلة أسد المضرية<sup>(23)</sup> على رأس ألف وخسائة مقاتل من العرب، لمفاجأة عبد الرحمن بن رستم وأنصاره الخمسة

<sup>(20)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 993. النوبري: خهاية الأرب 22: 23: 14: ابن خذاري: البيان المغرب 1: 75. 76. ويتفق كل من ابن خلدون والسلاوي أن عمر أرسل الى أبي قرة على بد ابنه أبى نود أن يعطيه أربعين الفا ولابنه أربعة آلاف على أن يرتحل عنه فقبل وارتحل بقومه وانفض البرير عن طبتة انظر العبر 6: 147 والاستقصا 1: 117.

<sup>(21)</sup> انظر محمود اسماعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 60-61.

<sup>(22)</sup> انظر تاريخ خليفة بن خياط 2: 724، الوقيق: تاريخ افويقية والمغرب ص 143، النويري: نهاية الأرث 22: 234.

<sup>(23)</sup> تاريخ عليفة بن عياط 2: 724، بان حزم: جمهرة أنساب العرب ص 719-180 وبالرغم من و71-180 وبالرغم من وجود بطن من بني غنم ينتمي الى الأزد اليمنية، إلا أن انتهائه الى السعدي أو العبدي رجح التهائه الى بني غنم من قبلة أسد المضرية انظر جمهرة أنساب العرب، غنم بن دوس بن عددان ص 73-135.

عشر ألف بمدينة تهودة، حيث تمكن من هزيمته وقتل نحو ثلاثياتة من أصحابه واضطره الى الفرار الى عاصمته تاهرت<sup>(24)</sup>.

أما في القيروان عاصمة الامارة الافريقية، حيث ترك عمر، حبيب بن حبيب بن حبيب بن يزيد المهلبي، نائبا عنه، فقد استغلت القبائل البربرية المحيطة بالقيروان عدم وجود الجند العربي الذي رافق والي افريقية الى طبنة، فنار البربر، فخرج حبيب المهلبي فيها بقي معه من الجند العربي، ويبدو أنه كان قليلا، اذ لم يهزم فقط بل وقتل كذلك(25).

وبعد انسحاب عرب طرابلس بقيادة الجنيد بن سيار الأزدي عاملها، وامدادات عمر بن حفص المرسلة الى قابس بقيادة سليهان بن عباد المهلمي، الى القيروان، سارع أبو حاتم الأباضي وأنصاره بإعادة الحصار على مدينة القيروان واستمر لمدة ثهانية أشهر وليس في بيت مالها درهم ولا في أهرائها شيء من الطعام، ورغم ذلك كان الجند يخرجون يقاتلون البربر كل يوم طرفي النهار، حتى أجهدهم الجوع، وأكلوا دوابهم وكلابهم عما اضطر بعضهم الى الخروج والالتحاق بعسكر البربر<sup>(26)</sup>.

وما أن سمع عمر بن حفص بالحالة السيئة التي وصلت اليها قواته بالقيروان حتى استخلف المهنا بن المخارق بن غفار الطائي على طبنة وترك أغلب جنده معه وخرج عمر على رأس سبعائة فارس من انجاد رجاله قاصداً القيروان. وما أن وصل مدينة الأربس، حتى بلغت أخباره الى الاباضية المحاصرين للقيروان، فتركوا المدينة وزحفوا اليه، فخادعهم واتجه الى ناحية تونس واتبعه المبرب مما أعطى العرب المحاصرين الفرصة للخروج من القيروان

<sup>(24)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية وللغرب ص 143، ابن الأثير : الكامل 5: 599. النويري: نهاية الأرب 22: 234، 235.

<sup>(25)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 599، النويري: نهاية الأرب 22: 233.

<sup>(26)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 144\_143.

والتزود بالطعام والحطب والمرافق، كما أتاح لأهل القيروان حفر خندق على باب أبي الربيع حيث عسكر الجند وهكذا استعد عرب القيروان للحصار الطويل .

أما عمر بن حفص وفرقته من الفرسان فقد عمل على تعطيل الأباضية فاشتبك معهم عند بحيرة المسروقين، حيث صمد لهم بعض الوقت الى أن كاثرته البربر مرة ثانية ثم انسحب الى القنطاط، حيث قاتل البربر مرة ثانية ثم انسحب الى باب أبي الربيع وانضم إلى جنده بالقيروان (27).

وفي نفس الوقت، ما أن سمع أبو قرة الصفري، بخروج عمر من طبنة حتى عاد الى محاصرتها، ويبدو أن المهنا بن المخارق بن غفار الطائي طالب أبى قرة بالانصراف بناء على الاتفاق السابق الذي أبرمه عمر بن حفص اذ أجابه أبو قرة بقوله: «نصيبي منك ومن قبلك أحرار، ولكن لا سبيل الى ترك غنيمة المسلمين، وبالرغم من غموض النص، إلا أنه يشير الى أن أبى قرة يتنازل عن حقه هو، كها يفرق بين جند والي افريقية وبقية سكان المدينة من عموليين وأموالهم وهم غنيمة للمسلمين من الصفرية. مما دفع القائد المينى للخروج على رأس قواته لملاقاة جيش أبى قرة الصفري وتمكن من ايقاع الهزيمة به واستباحة معسكره (28).

وفي القيروان عمل أبو حاتم وأنصاره من البربر الأباضية ومن انضم اليه من العرب البلدية أمثال عمرو بن عثمان الفهري القرشي وعبد العزيز ابن السمح المعافري في أحكام الحصار حول المدينة، اذ بينها قام أبو حاتم وبعض انصاره بالنزول بالقرب من باب أبي الربيع، معسكرا في مواجهة عمر ابن حفص وجنده، أنزل البعض الأخر من أنصاره بين بابُ سالم وباب أصرم.

<sup>.</sup> (27) الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 144، ابن الأثير: الكامل 5: 600، النويري: نهاية الأرب 22: 235-235.

<sup>(28)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 143، ابن الأثير: الكامل 5: 599، النويري : نهاية الأرب 22: 225.

وترك ما بين باب نافع وباب عبد الله في حماية عمرو بن عثمان الفهري وأنصاره من البلدين(<sup>29)</sup>.

وبدأ عمر بن حفص الى اتباع الغارات الخاطفة والعودة الى القيروان ويبدو أن هذه الغارات كانت من أجل الحصول على المواد الغذائية، اذ سرعان ما نفذت المؤن. التي كانت بالمدينة واضطر العرب الى أكل دوابهم وسنانيرهم وكلابهم، ثم تحولوا الى خيولهم التي يغيرون ويحاربون بها وغلا الملح حتى صارت الأوقية بدرهم. «واضطرب على عمر أمره وضع أصحابه وساءت أراؤهم» واقترح عمر ترك نائبا عنه بالمدينة والخروج للاغارة على بلاد البرير المذين يقومون بمحاصرتهم، للحصول على الميرة أولا ودفع البرير الى رفع الحصار والعودة لحياية بلادهم ثانيا، ووافق عرب القيروان ولكن ما أن جاء وقت التنفيذ حتى قالوا له: «تريد أن تخرج أنت ونبقى في الحصار »(٥٥٠). فطرح عمر اقتراحا آخر وهو أن يقيم معهم ويرسل جميلا أو المخارق ومن أحبوا للهجوم على بلاد البرير فوافقوه فلما جاؤوا الى باب المدينة قالوا: «تقيم أنت للهجوم على بلاد البرير فوافقوه فلما جاؤوا الى باب المدينة قالوا: «تقيم أنت الاتفاق مع عرب القيروان، حول الطريقة التي يتم بها مواجهة الحصار البريري الخارجي.

وفي خلال هذه الأيام الحاسمة وردت القيروان رسالة خليدة بنت المعارك زوجة عمر، تخبره بقدوم يزيد بن حاتم المهلبي على رأس ستين ألف مقاتل الى افريقية لانقاذه ومن معه. ومن الغريب، بينها كان المفروض أن يرحب عمر بن حفص بتلك النجدة، فقد غضب لذلك غضباً شديداً وقال: «تتحدث نسوة

<sup>(29)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 144، 147.

<sup>(30)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 145.

<sup>(31)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 236.

العتيك (الأزد) أن يزيدا أخرجني من الحصار، انها هي رقدة حتى أُبعث للحساب،(<sup>32)</sup>.

أنف عمر من هذه النجدة الأزدية، لكن اذا علمنا أن يزيد بن حاتم المهلبي كان والياً على مصر قبل زحفه الى افريقية وهو أول من ضم برقة الى ولاية مصر (35) اذ كانت تابعة لافريقية، مستغلا الاضطرابات التي اندلعت بها. كيا أن وصول يزيد الى القيروان يعني توليته ولاية افريقية وعزل عمر ابن حفص عنها، اذ يروي الرقيق أن خداش بن عجلان (54) أحد قواده المقربين، وبنيا أخبره بأمر رسالة زوجته قال له مواسياً «وما عليك أن يقدم عليك رجل من أهلك، فتخرج من هذا الحصار، فترجع الى أمير المؤمنين فيوليك خراسان» أدركنا أن القائد الشجاع البطل سوف تهتز صورته وامكانياته، أمام خلفاء الدولة العباسية من جهة، وأمام عصبيته الأزدية اليمنية بشكل عام وفي أهل بيته بشكل خاص، من جهة ثانية.

ولذلك كان من الطبيعي لمثل هذا الرجل أن يتوعد عرب القيروان الذين خالفوه ولم يتبعوا رأيه قائلا «والله لا وردنكم ونفسي خياض الموت» ثم قام فكتب وصيته وخرج في قلة لمواجهة مائة ألف وثلاثون ألفاً من البربر(<sup>35)</sup> الثائرين المحيطين بالقيروان «كالبعبر الهائج فلم يزل يطعن ويضرب حتى قتل» في ذي القعدة 154هـ/771م(<sup>36)</sup>.

<sup>(32)</sup> الرقيق : تاريخ افريقية والمغرب ص 145\_146.

<sup>(33)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 116.

<sup>(34)</sup> خراس بن عجلان في النويري : نهاية الأرب 22: 236.

<sup>(35)</sup> وتبالغ الروايات السنية في عدد الخوارج الأباضية وبينها يقدر الرقيق في بداية روايته عدد الحوارج بهائة الف وثلاثين الفا يقدرها بعد ذلك بثلاثهائة ألف وخمسين منهم 85 ألف فارس فقط انظر تاريخ افريقية والمغرب ص 144، 145 وقارن النويري: نهاية الأرب 22: 233، 236.

<sup>(36)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 146، النويري: نهاية الأرب 22: 236. .

بايع عرب القيروان، جميل بن صخر<sup>(25)</sup>، وكان أخا عمر لأمه، ولما طال الحصار وتأخر المدد، لجأ الى موادعة أبي حاتم واتفقوا على تسليم المدينة واستمرار جميل وأصحابه (عرب القيروان) في طاعة الخلافة العباسية وكل دم أصابه الجند العربي من البربر فهو هَدْر وعدم اكراه الأباضية أحد من فرسان العرب على بيع سلاحه أو دوابه وشارك في ابرام هذا الانفاق عمرو بن عثمان الفهري زعيم العرب البلدية.

خرج أكثر الجند العربي الى مدينة طبنة، وبقي أهلها من العرب وفتح جيل أبواب المدينة للأباضي باستخلاف عبد العرب المدينة بالأباضي باستخلاف عبد العزيز بن السمح المعافري اليمني نائبا له على القيروان في محالوة لاستئلاف عربها. بعد أن قام بحرق أبواب المدينة وأفسد في سورها حتى يقضي على تفكير أهلها من العرب في محاولة استردادها(88).

ويبدو أن مجموعة من العرب قررت العودة الى المشرق اذ يروي أبو زكرياء أن أبا حاتم أجلى من بها من بقية الجند «فأعطى لكل خسة منهم قربة وخشبة بحملون عليها قربتهم، وأعطاهم خنجراً يصلحون به نعالهم، وأعطى لكل واحد من الخمسة رغيفا من خبز لزادهم، فتفرق أولئك الأسارى وانصرفوا الى المشرق» (39).

علد أبو حاتم الى طرابلس حين علم بزحف يزيد بن حاتم المهلبي على رأس جيش من المشرق، ويبدو أنه خشي أن يقع أنصاره بين عرب القيروان وافريقية وعرب المشرق، لذلك نقض عهده مع عرب القيروان وأرسل الى نائبه

<sup>(37)</sup> جميل بن حجر في الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 146، جميل بن حفص في ابن عذاري: البيان المغرب 1: 76، حميد بن صخر في ابن الأثير: الكامل 5: 600.

<sup>(38)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 146، 147، ابن الأثير: الكامل 5: 600، النويري: نهاية الأرب 22: 233-237، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 77.76.

<sup>(39)</sup> أبو زكرياء: سير الأئمة ص 49.

عليها عبد العزيز بن السمح المعافري اليمني، يأمره بمصادرة سلاح عرب القيروان، وأن لا يسمح باجتهاع اثنين منهم معا، وان يرسلهم اليه واحدا بعد واحد، حتى يتخلص منهم(<sup>46)</sup>.

اجتمع عرب القيروان وقرروا عدم الخضوع لمطالب أبي حاتم الأباضي ونائبه اليمني، خصوصا وقد نمى الى علمهم قدوم يزيد بن حاتم المهلبي وجيشه، وتمكنوا عن طريق الانتهاء الى العصبية العربية البلدية، اقتاع عمرو ابن عشهان الفهري زعيم البلديين بافريقية بالانقلاب على حليفه أبي حاتم الأباضي الدني لم يحترم عهوده، فانضم عمرو بن عثمان الفهري الى عرب القيروان وقاد الانقلاب ضد نائب أبي حاتم وأنصاره بالمدينة وقتلهم (14).

وما أن سمع أبو حاتم بها حدث لأنصاره، حتى زحف الى القيروان حيث لقيه عمرو بن عثمان الفهري على رأس عرب القيروان، فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل من البربر خلق كثير. واضطر عمرو بن عثمان الفهري والمخارق ابن غفار الطائي وأصحابه من عرب القيروان البلديين للانسحاب نحو تونس، للتحصن بأسوارها. كها لحق جميل بن صخر والجنيد بن سيار ومن بقي من الجند العربي بمدينة سرت، حيث أقاموا في انتظار جيش يزيد بن حاتم المهلبي (<sup>42)</sup>.

صمم أبو حاتم الأباضي على الانتقام من عمرو بن عثمان الفهري، حليفه السابق فأرسل حريز بن مسعود المديوني قائد مقدمة جيشه لمتابعته فأنركه بجيجل من ناحية كتامة، واشتبكت المقدمة مع عرب القيروان، ولكن سرعان

<sup>(40)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 147، ابن الأثير: الكامل 5: 601، النويري: نهاية الأرب 22: 237.

<sup>(41)</sup> النوبري: نهاية الأرب 22: 237، ابن الأثير: الكامل 5: 601.

<sup>(42)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 148، النويري: نهاية الأرب 22: 237، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 77.

ما هزم البربر وقتل قائدهم حريز المديوني وتمكن كل من عمر والمخارق وعرب القيروان من دخول مدينة تونس<sup>(43)</sup>.

وبينها كان أبو حاتم منشغلا في القضاء على ثورات عرب افريقية من المجند وغيرهم، وذاقت مقدمته مر الهزيمة، زحف يزيد بن حاتم بن قبيصة المهلبي على رأس حملة ضخمة الى افريقية تقدرها بعض المصادر بخمسين ألف مقاتل (<sup>44</sup>) والبعض الثالث بتسعين ألف: ثلاثون ألف من أهل خرسان (منهم جند خراسان العربي)، وستون ألف من أهل البصرة والكوفة والشام (<sup>46</sup>). وبالرغم من ميل الباحثين الى الأخذ بالتقدير المتوسط وهو ستون ألفاً، إلا أن طبيعة المهمة التي ألقيت على عاتق هذه الحملة تنفيذها ورد فعل ظهور هذه الحملة في اقليم طرابلس اذ يروي الرقيق «وهال أبو حاتم أمر يزيد فطلب أوعر المنازل وأمنعها فعسكر فيها وخندق على عسكره أبالرغم من عظم أنصاره من الأباضية يرجح التقدير الأخير هو تسعون ألفاً.

أما قائد هذه الحملة فهو يزيد بن حاتم بن قبيصة المهلبي، الذي كاذ

<sup>(43)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 148، النويري: نهاية الأرب 22: 237.

<sup>(44)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 612، ابن أبي دينار: المؤنس ص 46.

<sup>(45)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 76.

<sup>(46)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 159، النويري: نهاية الأرب 22: 238.

<sup>(47)</sup> الوقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 160، يضاف الى ذلك أن المنصور حين ولى حاتم قال له: ويا أبا خالد، بادر النيل قبل خروج الرايات الصغر وأصحاب الدواب البُتري المراد العلويون وكاذ أنصارهم في مصر كثيرين، فكان المنصور يخشى أن يثبوا بها ولذلك عزل واليها حميد بن قحطية وولى يزيد بن حاتم، وقد كان المنصور عمقا في تخوفه، اذ سرعان ما ظهرت دعوة بني الحسن بن على ابن أبي طالب بمصر، وبرغم تمكن الخلاقة العباسية من القضاء عليها إلا أنها كانت تخشى انتشارها الى بلاد المغرب حيث قبضة الدولة ضعيفة وهذا ما حدث فعلا بعد ذلك في 172هـ بالمغرب الأقصى وهــذا يفسر لنا عظم حملة يزيد الى افريقية. انظر الكندي: الولاة والقضاة صالاً المحاسن: النجوم الزاهرة 2: 1 وما بعدها، ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 73.

له من الشجاعة والجود وبعد الصيت ما يفوق عمه عمر بن حفص حتى قيل أنه كثير الشبه بجده المهلب في حروبه ودهائه وكرمه وسخائه (48). وتذكر المسادر «وكان يزيد بن حاتم خاصاً بأبي جعفر المنصور، فكان لا يحجب عنه، وتسولى ولايات كشيرة قبسل قلومه المغرب، منها أرمينية والسند ومصر وادربيجان (49) وبلغ من اهتهام المنصور بهذه الحملة وتقديره لقائدها يزيد المهلبي، أن قام بتشييع الحملة حتى بيت المقدس، فحسده الأمراء والرؤساء ووصلت الحملة الى حدود افريقية في بداية 155هـ/772م (50). وبينها كانت حملة يزيد تزداد بها انضم اليها من الجند العربي بمدينة سرت بقيادة كل من جميل بن صخر والجنيد بن سيار (15). والقبائل البريرية التي انشقت على أبي جميل بن صخر والجنيد بن سيار (15). والقبائل البريرية التي انشقت على أبي المطالبة بثأر عمه (53) وعصبيته من اليمنية اذ يروي الكندي خلال ولاية يزيد المصر، شكت اليه قبيلة معافر اليمنية ، بعد الماء عنهم، فابتى يزيد، فسقيه المعافر وأجرى البها الماء. وانفق فيها مالا عظيها فعاتبه الخليفة المنصور بقوله: «لم انفقت مالي على قومك (160)

كانت قوات أي حاتم الأباضي في موقف لا تحسد عليه، اذ كان بعضها بافريقية للقضاء على ثورات الجند العربي ومحاصرة العرب في مدنهم الحصينة، كما عاد البعض الآخر متعباً مع أبي حاتم الأباضي لمواجهة حملة يزيد المهلبي.

<sup>(48)</sup> ابن الأبار: الخلة السيراء 1: 73.

<sup>(49)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 150، 151، وقارن ابن الأبار : الحلة السيراء 1: 73.

<sup>(50)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والغرب ص 151، ابن خلكان : وفيات الأعيان 5: 365، ابن الأبار : الحلة السيراء 1: 74.

<sup>(51)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 148، النويزي : نهاية الأرب 22: 237.

<sup>(52)</sup> أبو زكرياء: سير الأئمة ص 52. سير الشياخي ص 136، محمود اسياعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 69.

<sup>(53)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 159.

<sup>(54)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 115.

ورغم ذلك فقد تمكن أبو حاتم من هزيمة طلائع جيش يزيد بقيادة سالم ابن سوادة التميمي المضري اذ يروي الرقيق «وجعل يزيد على مقدمته سالم ابن سوادة التميمي (ابن عم ابراهيم الاغلبي) فتقدم سالم والتقى هو وأبو حاتم، فاقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم سالم وأصحابه، فرجعوا الى عسكر يزيد» (<sup>65)</sup> وقي على مسيرة ثمانية أيام من مدينة طرابلس (<sup>65)</sup>.

ورغم هذا النصر، إلا أن أبا حاتم الأباضي، أدرك تهور ملاقاة بقية الجيش الجرار، فأسرع بالانسحاب الى جبل نفوسة، حيث تحصن فيه وخن على عسكره وتصف المصادر الجغرافية جبل نفوسة بأن علوه نحو ثلاثة أميال وبه مدينتين الأولى تبروس في وسط الجبل ويبدو أنها التي تحصن بها أبو حاتم وأنصاره. والثانية جادو من ناحية نفزاوة. وجميع أهل هذا الجبل شراة وهيبة وأباضية متمردون، وطول الجبل مسيرة ستة أيام من الشرق الى الغرب، وفيه تحو ثلثهائة قرية وعدة مدن صغيرة (85).

وحينها أراد الزعيم المهلبي الهجوم واقتحام الخندق على الأباضية أمسك المهلب بن المغيرة من عصبيته بلجام فرسه، فرفع يزيد السوط ليضربه، وأراد نزع يده فقال المهلب : « . . . أنا أعلم بقتال القوم منك، فمر بعض ولدك

<sup>(55)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 159\_160.

<sup>(56)</sup> ذكر البكري مغمداس وقال انه يبعد بمرحلة عن قصر حسان وبمرحلة عن سرت انظر المسالك ص 7، أما الادريسي فيذكره باسم قصر مغداش ويقول أنه يبعد عن سرت بمجرى ونصف وربيا كان هذا هو المكان الذي أورده الحموي في معجم البلدان 5: 158 باسم معمراش واكتفى بالقول أنه: دموضع بالمغرب، . ومن الجدير بالذكر أن المستشرق الراحلة بارث Barth حاول التعرب على مغمداس في مرسى الزعفوان التي تقع على مسيرة يوم من سورت في شرق طرابلس راجع مغمداس في مرسى الزعفوان التي تقع على مسيرة يوم من رسوت في شرق طرابلس راجع المستشرق Lowiski (ليوسكي البولندي) في دراسته عن الإباضية 55: Budos abandus 1.

<sup>(57)</sup> أبو زكرياء : سير الأئمة ص 51.

<sup>(58)</sup> انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان 5: 296\_297، الحميري: الروض المعطار ص. 578.

أن يحمل، فان للبربر حملة لا تطاق، ثم احمل أنت بعده، اذا شئت استجاب يزيد للنصيحة وأمر ابنه عبد الله بالهجوم وما أن صمدت له الأباضية وردته، حتى اندفع الزعيم المهلبي ببقية قواته للدخول في المعركة وسرعان ما قتل أبا حاتم وأهمل البصائر من أنصاره، وانهزم الباقون وتبعتهم القوات العربية، فقتلتهم قتلا ذريعاً بينها تتردد صدى صيحات «يا لثارات. . . عمر بن حفص» في نواحي جبل نفوسة . حتى قتل جمهور عظيم من الأباضية بلغ الاثين ألفا، بينها لم يقتل من العرب سوى ثلاثة أفراد أو «ثلاثة رهط» (65)حسب تعبير الموقيق، وذلك في ربيع الأول 155هه/772م (60).

لم يكتف يزيد بهذا الانتصار، اذا قام بجبال نفوسة نحوا من شهر، حيث بث خيوله في طلب الخوارج وتتبعهم في كل سهل وجبل وفي نفس الوقت أمر شبيبه بن حسان أحد قواده بالزحف نحو قابس والاستيلاء عليها، كما أمر المخارق بن غفار الطائي بالزحف الى الزاب والقضاء على عبد الرحمن ابن حبيب بن عبد الرحمن الفهري(أف) - آخر زعماء بني عقبة بن نافع بإفريقية والذي كان محالفاً لأبي حاتم الأباضي وحارب بين صفوفه وحينها هزم أبي حاتم، هرب عبد الرحمن إلى قبيلة كتامة حيث تحصن بجيجل وهي مدينة صغيرة على ضفة البحر الذي يحيط بها ويضرب سورها وبجوار جيجل، جبل الرحمن وعلى بعد نحو ميل من المدينة، جبل بني زلدوي وهو كثير الخصب وفيه قبائل كثيرة من المربر(26) ولذلك أمد يزيد، المخارق، بقوات برئاسة قواد من أهل خراسان

<sup>(59)</sup> رهط الرجل أي قوم الرجل وقبيلته، عدد يجمع من الثلاثة الى العشرة وليس فيهم امرأة، واذا أضيف الى الرهط عدد كان المراد به الشخص والنفس، نحو وعشرون رهطا، أي شخصا. انظر المنجد مادة ورهطه.

<sup>(60)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 160، ابن الأثير : الكامل 5: 601.

<sup>.</sup> (61) وهو المعروف بالصقلبي لطوله وزرقته وشقرته أنظر ابن الأثير: الكامل 6: 54.

ر (62) انظر الادريسي: صفة المغرب ص 97، مجهول: الاستبصار ص 128، الحميري: الروض المعطار ص 184.

وأهل الشام، حيث أقاموا محاصرين عبد الرحمن، الذي يبدو أنه تحصن بالجبال هو وأنصاره، لمدة ثهانية أشهر بقلعة حبحاب بجبل كتامة.

وفي الوقت الذي عض الصراع عبد الرحمن وأنصاره، أمد يزيد، المخارق بقوات جديدة بقيادة العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي، حيث اجتمع قادة الحملة وقرروا اقتحام قلعة عبد الرحمن من جهتين مختلفتين لايقاع الذعر بين المحاصرين وتشتيت جهودهم، وتمكنت الحملة من دخول القلعة، وتتل معظم أنصاره وفر الباقون(63) وعلى رأسهم عبد الرحمن(64).

وما أن عاد يزيد إلى القيروان، حتى ثار أبو يخيى بن قرياس الهواري بناحية طرابلس، والتفت حوله عصبيته من هوارة وكثير من البربر، فحاربه عبد الله بن السمط الكندي، أحد قادة يزيد، على ساحل البحر حيث التقوا واقتتلوا قتالا شديدا، فانهزم أبو يحيى وقتل عامة أصحابه وذلك في 773,470 (65).

<sup>(63)</sup> العرقيق: تاريخ افسريقية والمغـرب ص 160ــ161، ابن الأثير: الكامل 5: 601ــ602.، ابن عذارى : البيان المغرب 1: 79.

<sup>(64)</sup> وانقل ومعه أعوانه من البربر الى الأندلس في 160هـ وقيل 161هـ واستقر بكورة تدمير حيث كرر عبالة جده وسمية في الاستيلاء على الأندلس، بعد أن فشلت جهوده في تأسيس ملك له ببلاد المغرب، وادعى القيام بالدعوة العباسية فانضم اليه كثير من القيائل البربرية بالأندلس كيا كاتب سليان بن يقظان الكلبي زعيم القيائل الدمنية بالكورة سرقسطة والثائر بالمدينة ضد عبد الرحمن الداخل الأموي مؤسس الدولة الأموية بالأندلس للانضيام اليه. ولكن عبد الرحمن الداخل زحف اليه واضعوه الى الانسحاب الى جبال بلنسية وقام الداخل باحراق سفته بساحل البحر، حتى يقطع عليه خط الرجمة الى افويقية، واستغاث الصقلبي (عبد الرحمن) بحليفة سليان لامداده لمواجهة عبد الرحمن الداخل فرفض وتحول الصقلبي وأعوانه من البربر لمحاربة سليان ببرشلونة فهزموا وعادوا الى جبال بلنسية ليحتموا "بها. وبأ عبد الرحمن الى اغراء المال وأعلن مكافأة ألف دينار لن يأتيه براس الصقلبي فاغتاله أحد أعوانه من البربر وحمل رأسه الى عبد الرحمن وقبض المكافأة. راجع ابن الأثير: المصقلبي فاغتاله أحد أعوانه من البربر وحمل رأسه الى عبد الرحمن وقبض المكافأة. راجع ابن الأثير: المخامل 6: 54، النويري: نهاية الأورب 22: 68، ابن عذاري: البيان المغرب 2: 83، ابن خلدون: المبان المغرب 2: 83، ابن خلدون: المبان المغرب 2: 83، ابن خلدون: العبر 4: 862. وللمؤلف: القبائل العربية في الأندلس ص 161.

<sup>(65)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 79.

وفي العام التالي 151هـ/774م (60) ثارت قبيلة ورفجومة ببلاد الزاب بقيادة أبو زرجونة الورفجومي، أو أيوب الهواري حسب تسمية ابن الأثير، فأرسل اليهم يزيد أحد أفراد أسرته زياد بن مجزأة المهلبي على رأس بعض قواته ولكن تمكنت ورفجومة من هزيمته وقتل كثير من أصحابه وعلى رأسهم المخارق ابن غفار الطائي والي الزاب السابق ويصفه ابن الآبار بقوله: «وكان شريف القدر عظيم الحال لا يقاس إلا بابن الأشعث و الأغلب بن سالم وأمثالهما». ركب يوماً في بعض الحروب الافريقية على فرس أنثى وبيده القنا وبرز يقاتل متمثلا:

## رائعة تحمل شيخاً رائعاً مجرباً قد شهد الوقائعا(67).

ولذلك أخذ يزيد في اعداد حملة قوية، ولم يسمح لابنه المهلب الذي تولى إمارة الزاب وكتامة بالخروج بمقاتلة ورفجومة إلا بعد أن أمده بقوات اضافية بقيادة العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي. وبعد قتال شديد تمكن المهلبيون من هزيمة الثوار «وقتلوا قتلا ذريعاً، وطلبوا بكل سهلا وجبل، حتى أتى على آخرهم» وعلى رأسهم زعيم الثورة.

ويذكر الرقيق أنه بعد عودة الحملة الى القيروان أن يزيد كافأ العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي بتعيينه والياً على إقليم طرابلس كها عزل ابنه المهلب واستبدله بأخيه محمد على ولاية الزاب وكتامة . (60) ونتيجة لنجاح يزيد بن حاتم في حروبه المظفرة مع الخوارج أباضية أو صفرية ، اضطر الخوارج إلى الهروب (60) بحدد ابن الأثير تاريخ النورة في 161هـ، انظر الكامل 6: 602

<sup>(67)</sup> عن المخارق بن غفار الطائمي: وعصبيته بافريقية، انظر ترجمته بابن الأبار: الحلة السيراء 2:

<sup>(68)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية وللغرب ص 161\_162، ابن الأثير: الكامل 5: 602. ابن خلدون: العبر 6: 148.

جنوباً الى الصحراء والى واحات مصر بصحرائها الغربية اذيروي الكندي أن دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد الغزيز بن مروان ثار في 169هـ على رأس عرب أهل الحوف (الشرقية حالياً) ضد الفضل بن صالح بن علي والي مصر العباسي وحينها هزم دحية لجأ إلى الواحات مع أصحابه وأرسل الى أهلها للقيام معه وكانوا من البربر يتدينون بالشراية وتمكن بمعاونتهم من هزيمة الحملة التي أرسلها إليه والي مصر، إلا أن البربر انفوا من تمييز دحية للعرب دوجه اذ «وجد أهل الواحات على دحية في إثارته العرب على الموالي وتقديمهم على المبربر فقالوا له: هذا ظلم والاسلام واحد ولسنا نقاتل معك حتى نمتحنك بالبراءة من عثمان» فقال دحية: «والله ما أرجو الجنة إلا بالرحم بيني وبين عثمان» فانصرفوا عنه وتركوه وتمكنت حملة والي مصر من هزيمته وضرب عنقه (69). وهكذا استقامت افريقية ليزيد بن حاتم فتفرغ للبناء والتنظيم، الى أن توفي في رمضان 170هـ/786م بعد ولاية استمرت لمدة خمس عشرة سنة وثلائة أشهر (70).

وفي أواخر أيام يزيد بن حاتم، خلال مرضه الذي أودى بحياته، استخلف ابنه داود بن يزيد بن حاتم واستمرت ولايته من رمضان 170هـ/786م الى رجب 171هـ/787م لمدة تسعة أشهر ونصف، لحين قدوم عمه روح بن حاتم أميرا عليها من قبل الخلافة العباسية.

ويبدو أن قبيلة نفزة (نفزاوة) الأباضية، استغلت وفاة يزيد، وأعلنت الثورة بقيادة صالح بن نصير النفزي، بجبال باجة واذا علمنا أن اقليم باجة هو نحزن الحبوب بإفريقية ولذلك كانت باجة تسمى «هرى افريقية» اذ منها

<sup>(69)</sup> راجع الكندي: الولاة والقضاة ص 130\_131. وحاشية (1).

<sup>(70)</sup> انظر الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 162، ابن الأثير: الكامل 6: 108 ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 360، النويري: نهاية الأرب 22: 239، ابن خلدون : العبر 4: 247.

يمتار جميع تلك البلاد عربها وبربرها لكثرة طعامها ورخصه (٢١) أدركنا خطورة هذه الثورة وأثرها على الحياة الاقتصادية بافريقية نما دفع داود الى ارسال أخيه المهلب بن يزيد على رأس بعض القوات العربية ولكن تمكن الأباضية من هزيمة المهلب وقتل الكثير من قواته. فأسرع داود بإرسال سليان بن الصمة بن يزيد بن حبيب بن المهلب في عشرة آلاف فارس، للقضاء على ثورة الأباضية، والتقى سليان بالأباضية في شقنبارية بمقربة من مدينة الأربس، حيث تمكن من هزيمة الأباضية وتبعهم وقتل منهم أكثر من عشرة آلاف.

وتمكن صالح بن نصير النفزي من الفرار، حيث اقنع جماعة من مشيخة أهل البصائر من البربر، لم تصل إليهم أخبار هزيمته، فانضموا اليه. فزحف اليهم سليان بن الصمة بفرسانه وهزمهم وقتل أهل البصائر منهم. وبعد أن قضى على ثورات الخوارج الأباضية باقليم باجة عاد إلى القيروان(<sup>72</sup>).

ومن خلال ولاية داود، عين خالد بن بشير الأزدي على خطة الشرطة. كما ولى أخيه المهلب بن يزيد على اقليم الزاب<sup>(67)</sup>.

وصل روح بن حاتم المهلمي والي افريقية الجديد من الحليفة هارون الرشيد العباسي في رجب سنة 171هـ/887م، في خسيائة فارس من الجند ثم لحق به ابنه وتبيمة في الف وخسيائة فارس (٢٩٠)، لاشك أن أغلبهم من فرسان الأزد اليمنية، قبيلة بني المهلب

<sup>(71)</sup> انظر البكري: المسالك ص 56، مجهول: الاستبصار ص 160، الحميري: الروض المعطار ص 75.

<sup>(72)</sup> الرقيق : تاريخ افريقية والمغرب ص 169، ابن الاثير: الكامل 6: 108، ابن الابار: الحلة السيراء 2: 360، النويري: نهاية الارب 22: 240.

<sup>(73)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 169.

<sup>(74)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 241.

اذ يروي الرقيق عن الأمير روح بن حاتم قوله: «كنت عاملا لهارون الرشيد على فلسطين ثم صرفني عنها، فخرجت منها أريد بغداد، فوافق موت أخي يزيد، فأرسل ألي هارون، فلما دخلت عليه قال لي : «يا روح أحسن الله عزاءك في أخيك يزيد فقد توفي، ولاشك أن له صنائع بافريقية (عصبيته الأزدية واليمنية) فإن ولى مكانه غيرك لم آمن عليهم من عدو يتشفى منهم، ولكن أخرج من فورك الى افريقية (وحُط صنائعه (76).

وكان روح بن حاتم يتميز بتعصبه لعصبيته فيروي خداش بن عجلان: قال لي روح بن حاتم «رأيت انساناً يطوف بالبيت (الكعبة) وهو يقول: «اللهم اغفر لي ولا تغفر لأمي»، قلت: «ولم ويحك ؟» قال: «هي من الأزد» أي أن أبو الرجل كان من غير الأزد وقد يكون قيسيا مما دفع الابن للدعاء لنفسه واستثناء أمه الأزدية اليمنية، مما أدى الى استنكار روح ذلك.

كما حينا قبض على أحد قطاع الطريق «كان يتلصص ما بين برقة ومصر» أمر بضرب عنقه حينا علم أنه من موالي بني نهشل من قبيلة تميم القيسية (<sup>77</sup>) ولكن ما أن علم لهذا الرجل عليه يداً ومعروفاً اذ جاء روح بن حاتم الى مجلس قومه من بني نهشل وهم يحتفلون. فلم يهتم أحد القيسية بالزعيم الأزدي الميني، إلا هذا الرجل فقد أخلى مكانه له، ثم خاطب الرجل روح مادحاً اياه بقوله: «ولولا كريم محتدك وشرف مجدك ونباهة ذكرك ما ذكرتك هذا عند مثل هذه الحال» فأجابه روح: «يد والله» ولم يكتف بإطلاق سراحه والعفو عنه، بل وولاه على تلك الناجية ووصله (87).

وتبدو مظاهر العصبية القبلية عند روح بن حاتم، أكثر مما تبدو عند غيره

<sup>(75)</sup> الرفيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 171.

<sup>(76)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 358.

<sup>(77)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 218.

<sup>(78)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 172.

من أمراء المهالبة في شغله لولاة الأقاليم الافريقية بعصبيته من بني المهلب دون غيرهم مثل توليته ابنه قبيصة على برقة، الجنيد بن سيار الأزدي على تونس ثم عزله واستعمل عليها اسحاق بن يزيد بن حاتم المهلبي واقراره العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي على إقليم طرابلس (<sup>67)</sup> أما بالنسبة لطبنة عاصمة الزاب فقد عمل على تنفيذ وصية الرشيد له بقوله: «عليك بالنزاب، املأه خيلا ورجالا) (<sup>60)</sup> فعزل عنها المهلب بن يزيد الذي كان قد عينه داود بن يزيد واستبدله بابنه الفضل بن روح (<sup>18)</sup>.

ويروي ابن خلدون أنه خلال فترة حكمه وركدت ريح الخوارج من البرير من افريقية، وتداعت بدعتهم الى الاضمحلال... وانحصدت شوكة البرير، واستكانوا للغلب، وطاعوا للدين، فضرب الاسلام بجرانه، وألقت الدولة المضرية على البرير بكلكلها»(82).

ومن الطبيعي بعد أن أستكانت خوارج بلاد افريقية أن يتطلع الأمير المهلبي، لاخضاع الخوارج الأباضية ببلاد المغرب الأوسط بتاهرت ولكن على العكس من ذلك فيذكر الرقيق أن روح بن حاتم «رغب في موادعة عبدالوهاب بن رستم الأباضي صاحب تيهرت»(ق<sup>83</sup>) بينها يروي ابن خلدون أن «عبد الرحن بن رستم صاحب تاهرت سنة 171هـ (رغب) في موادعة صاحب القيروان روح بن حاتم، فوادعه»(<sup>84</sup>) ونظرا لأن وفاة عبد الرحمن بن رستم تحددها

<sup>(79)</sup> الرَّقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 173.

<sup>(80)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 358.

<sup>(81)</sup> إلرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 173.

ر (82) ابن خلدون : العبر 6: 148. وقارن السلاوي: الاستقصا 1: 120.

<sup>(83)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 173.

<sup>(84)</sup> ابن خلدون: العبر 6: 148.

المصادر السنية في 168 هـ(<sup>85)</sup> والمصادر الأباضية في 171 هـ(<sup>66)</sup> يمكن لنا أن نقول أن الموادعة بدأت في عهد عبد الرحمن بن رستم واستمرت في عهد ابنه عبد الوهاب الذي احترمها.

ولكن أسباب هذه العلاقات السلمية بين أباضية المغرب الأوسط ويمنية افريقية لم يكن الدافع لها هو توطيد الأمن، بقدر ما كان هو نجاح ادريس ابن عبـد الله العلوي في عبـور بلاد المغرب، حيث استقر بمدينة وليلي بالمغرب الأقصى مؤسساً للدولة الادريسية في سنة 172هـ ومهددا بذلك الوجود العباسي في بلاد المغرب. مما دفع الزعيم اليمني الى تهدئة الجبهة الأباضية مُترقبا لما تحمله ريح المغرب الأقصى من زوابع الى افريقية. بالاضافة الى ما يعانيه من تقلب أجواء حدوده الأخرى الشرقية مع مصر. فيروي الكندي أنه في رمضان 172هـ/ 789م) دخل والي مصر الجديد على رأس عشرة آلاف مقاتل من الجند الى الفسطاط وفي سنة 173هـ/789م ثار الجند الذي يقال لهم القديدية بصاحب الخراج بسبب عدم صرف مرتباتهم فصلبوه وأعدوا النيران، لحرقه حتى دفع اليهم مرتباتهم فعزل الخليفة العباسي الرشيد، الوالي واستبدله بداوود بن يزيد المهلبي في المحرم 174هـ/790م وأمره بإخراج الجند القديدية من مصر فعاد بعضهم الى المشرق والبعض الآخر أبحر الى الشام حيث أسرته الروم في البحر والبعض الآخر انتقل الى بلاد المغرب(٢٥٥). وبالرغم من صمت المصادر التي بين أيدينا عن دورهم بافريقية، فلاشك أنهم أدلو بدلوهم لما عرف عنهم من ميل الى الشغب والفتنة، في أحداث المنطقة في خلال ولاية الفضل بن روح بن حاتم المهلبي.

<sup>(85)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 196 أ

<sup>(86)</sup> انظر أبو زكرياء: سير الأثمة ص 55\_55. حاشية (1).

<sup>(86</sup>م) انظر الكندي: الولاة والقضاة ص 133\_134.

واستمــرت ولاية روح بن حاتم الى أن توفي في شهـر رمضــان سنــة 174هـ/791م. بعد أن تولى ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر<sup>87</sup>).

وفي أواخر أيام روح بن حاتم كتب أبو العنبر التميمي المضري أحد قواد بني المهلب بإفريقية، وصاحب البريد اللذين ساءهما عصبية روح القبلية الى الحليفة هارون الرشيد العباسي بضعف روح وكبره، اذ كان روح أكبر من يزيد، وإذا جلس للناس كثيرا ما يغلبه النوم من الضعف. وانها لا يأمنان عليه أن يموت وافريقية ثغر ولا يصلح بغير سلطان. وأوضحا أنه بين أمراء الأسرة المهلبية، نصر بن حبيب بن يزيد بن المهلب، رئيس خطة الشرطة، ليزيد ابن حاتم خلال ولايته لكل من مصر وافريقية، وهو محمود السيرة محبب الى الناس، وله سن ومعرفة. وأشار على الخليفة بتوليته سرا، وان حدث بروح حدث، أعلنوا ولايته على الناس.

فلما مات روح، فرش لابنه قبيصة الجامع، فجلس واجتمع الناس للبيعة له. وكان الفضل بن روح عاملا على الزاب، فركب أبو العنبر التميمي وصاحب البريد بعهد الخليفة العباسي الى نصر بن حبيب، حيث سلما عليه بالامارة وعادوا جميعا الى المسجد، حتى أتو قبيصة وهو جالس على الفَرْش، فأقاماه وأقعدا نصرا وأعلنوا على الناس عهد الخليفة العباسي فسمعوا وطاعوا(88).

ولا يمكن تفسير ما حدث، إلا أنه انقلاب سلمي من العرب البلديين (قيسية ويمنية) ضد أحد فروع أسرة بني المهلب ببلاد افريقية، بسبب تعصب تلك الأسرة الى اسناد أعالها الى أفرادها وتخطى زعاء العرب البلديين

<sup>(87)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 173، ابن الأثير: ااكامل 6: 114، ابن عذاري: البيان المذب 1: 85.

<sup>(88)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 182-183، ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 362. النويري: . نهاية الأرب 22: 241-242.

المستقرين بإفريقية منذ عصر الفتوحات، ويرجح ذلك ما يرويه الرقيق أن نصر ابن حبيب «ولى أعماله أهل البلد» فكانت أولى أعماله عزل العلاء بن سعيد ابن مروان بن المهلب عن ولاية اقليم طرابلس بعد استمرارها لمدة عشر سنين وتسعة أشهر. واستبدله بنصر بن سدوس المرادي (89) من القبائل اليمنية المستقرة بافريقية.

كما يروي ابن الأبار أنه لما ولى نصر، كتب رسالة الى جميع عماله وبالرغم من تعليق ابن الأبار عليها بقوله «وهي دالة على مكانة من البلاغة والبيان»<sup>(90)</sup> فلاشك أنها تضمنت توجيهاته الى هؤلاء العمال بإقامة العدل وحسن السيرة اذ يذكر الرقيق أن نصر «عدل وحسنت سيرته وكان لم يعدل أحدا قبله بمثل عدله» الى أن عزله الخليفة هارون الرشيد بعد ولايته التي استقرت سنتين وثلاثة أشهر<sup>(19)</sup>.

وكان الفضل بن روح بن حاتم المهلبي أحد زعاء الأسرة، الذين عزلوا اذ كان والياً على الزاب، خلال حياة أبيه، فخرج الى الحليفة هارون الرشيد شاكياً ما نزل بأسرته. ويبدو أن الرشيد اقتنع بحجته فأعاده الى افريقية والياً وكتب بعزل نصر بن حبيب، وان يقوم بأمر البلاد ـ ابن عمه ـ المهلب بن يزيد لحين قدوم الفضل. الذي دخل القيروان في المحرم سنة 177هـ/193م.

ويبدو أن الأسرة المهلبية أعتبرت اعادة الفضل الى افريقية والياً عليها انتصاراً شخصياً لها، اذ قام المهلب بن يزيد نائب الفضل بالقيروان بإعداد استقبال حافل للأمير المهلبي. فقد نصبت له القباب بالقيروان من مسجد أم الأمير الى دار الأمارة في رحبة التمر.

<sup>(89)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 183.

<sup>(90)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 362.

<sup>(91)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 183.

كما أعد له تجار أهدل الذمة وعلى رأسهم قسطاس النصراني استقبالا خاصا فيروي أنه «نصب له قربه ريجان في طريقه، وعليها طومار (صحيفة) قد كتب فيه بخط غليظ: «إنا فتحنا لك فتحا مبيناً، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر»<sup>(29)</sup> وعند مسجد أبي فهر علق له زير من الزجاج، مملوء بالمياه وحيتان تعوم. وحينها تساءل الوالي الجديد عن صاحب هذه الأعمال الباهرة، أخبر أنه قسطاس النصراني ولم يملك الزعيم المهلبي الذي تميزت أسرته بالكرم الحاتمي أن قال «احسن والله النصراني». وأتى بقسطاس فقال له: «تمن» فأجابه قسطاس ( ويأذن لي في بناء كنيسة» فأذن له فبنى الكنيسة التي يقال لها كنيسة قسطاس (80).

وكانت أولى أعمال الفضل بن روح المهلي، هو عزل عمال نصر ابن حبيب من زعاء العرب البلدين، واستبدالهم بعصبيته من بني أسرته. وبينها تراه يحتفظ بالعلاء بن سعيد بن مروان بن المهلب من عصبيته والياً على اقليم الزاب، نجده يستبدل والي طرابلس البلدي بأبي عيينة بن محمد بن أبي عيينة بن المهلب الشاعر، الذي سبق أن قدم افريقية في خلال ولاية يزيد بن حاتم المهلبي فولاه قفصة وقصطيلية أي البلاد الجريدية، وحالة هذا الشاعر، تعطينا فكرة عها آلت اليه أسرة بني المهلب في ظل نصر بن حبيب الذي عمل على سيادة العدل ومحاولة اتباع سياسة متوازنة بين القبائل العربية البلدية والوافدة ولاة العباسين.

فبينها كان أبو عبينة والياً على بلاد الجريد، بلغ من الثروة حداً أغضى عن جوهره سقطت منه وأخفاها أحد جلسائه اذ يقال «أنه جلس يوماً مع أصحابه، اذ سقطت من يده جوهرة، فأخذها بعض جلسائه وأبو عيينة يراه

<sup>(92)</sup> القرآن الكريم صورة الفتح 48: آية 1،2.

<sup>(93)</sup> انظر الرقيق الذي ينفرد بهذه المعلومات عن المصادر الأخرى، تاريخ افريقية والمغرب ص 185\_184.

فقال: «يا غليان لا تطلبوها ولا يبيعنها آجدها بخسا، فإن شراءها عشرون ألف درهم». ولما صرف عن الولايات في خلال فترة حكم نصر بن حبيب المهلبي، استقر بجوار عرب بني الحارث دون مال الى أن عينه الفضل على طرابلس، فبلغ من السرور حدا جعله يوهب ما في داره من طعام وشراب وأثاث ومتاع لجيرانه من عرب بني الحارث، ويجازي إسكافي أهداه خفين بنزع ثوبة الموشي وإعطائه إياه فباعه بهائة دينار<sup>(40</sup>).

كما قام الفضل بتعيين ابن أخيه المغيرة بن بشر بن روح المهلبي على مدينة تونس «وكانت... تعدل بالقيروان في كثرة العرب والجند الذين كانوا فيها» (وجوي أن أبا جعفر المنصور، اذا قدم عليه رسول صاحب القيروان يقول له: «ما فعلت احدى القيروانين يعني تونس تعظيما لها» ويوصف أهلها منذ الفتوحات الاسلامية بالقيام على الأمراء (69 ويذكر ياقوت الحموي أنها «خالفت نحو عشرين مرة» (ويفسر الجغرافيون أسباب ميل أهل تونس الى الثورة أولا حصانة المدينة ومناعتها واكتفائها الذاتي من مياه الشرب والانتاج الرزاعي سواء كان الحبوب أو الفواكه. بالاضافة الى ما تتمتع به من ثروة سمكية طائلة حتى شاع من أمثالهم «لو لا البقونس (نوع عتاز من السمك) لم يخالف أهل تونس» (89)

وكــل جبــار اذا ما طغــى . وكــان في طغــيانــه يسرفُ أرســله الله الى تونس فكــل جبــار بها يقــصــفُ

<sup>(94)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 185\_186.

<sup>(95)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 186.

<sup>(96)</sup> الحميري: الروض المعطار ص 143.

<sup>(97)</sup> ياقوت الحموي : معجم البلدان 2 : 61.

<sup>(98)</sup> راجع البكري : المسالك ص 40\_41، ياقوت الحموي: معجم البلدان 2: 60\_61.

<sup>(99)</sup> الحميري: الروض المعطار ص 144

وبينها كانت تونس تتطلب رجلا حكيها لادارتها، خصوصا وقد أنكر أهلها على الفضل أشياء منها: إساءة السيرة معهم، بسبب مليهم الى نصر ابن حبيب الوالي قبله (100) وعزله لوالي تونس الذي حظي بتأييدهم،. واستبداده برأيه دونهم. كان المغيرة الوالي الجديد، غِراً لا تجربة له بالأمور، فاستخف بالجنيد وسار فيهم بغير سيرة من تقدمه من الولاة (101) ويلقي لنا ابن الأبار بعض الضوء على هذه السياسة المختلفة في شكوى عرب تونس الى والي افريقية «وواسنا بالأسلاف كها كانت الولاة تصنع بنا قبلك، وإلا فلا طاعة لك علينا» ويفسر حسين مؤنس معنى الأسلاف بأنها كانت معاونات مالية يرسلها الولاة لى الظاهرين من أهل النواحي من العرب ورؤساء جماعاتها ليظلوا الى جانب الولاة في صراعهم مع الثائرين عليهم (103) بينها يفسرها سعد زغلول بالرواتب التي تعطي للجند العربي سلفاً أي مقدماً (103).

وتطورت ثورة جند تونس من عدم الرضى على والي مدينتهم الى التمرد على والي افريقية والثورة عليه. ففي المرحلة الأولى اجتمع جند تونس وكتبوا كتـابا الى الفضل يخبرونه فيه بسوء صنيع المغيرة لهم، وقبح سيرته فيهم(100) ويطلبون عزله عنهم(105)

وحينها تثاقل الفضل بن روح في الرد على زعماء جند تونس اجتمعوا للمرة الثانية وقرروا خلع المغيرة بالقوة وتنصيب عبد الله بن الجارود العبدي المشهور

<sup>(100)</sup> ابن الأثير: الكامل 6: 136.

<sup>(101)</sup> الرقيق : تاريخ افريقية والمغرب ص 186.

<sup>(102)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 77 وحاشية (2).

<sup>(103)</sup> سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي 1: 379.

<sup>(104)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 186.

<sup>(105)</sup> ابن الأثير: الكامل 6: 136.

بعَبْدوية (100) الأنباري (107) ويصفه الرقيق بأنه «البصير ابن الحرب المعروف بالنجدة» (108) . وتردد زعيم جند تونس ولكن ما أن خاطبه زعياء الجند بقولهم «أنت شيخنا وفارسنا والمنظور اليهة وأعطوه بيعتهم صائحين» أنفسنا دون نفسك» حتى قبل قيادة الثورة، وخرج على رأس الجند الى دار امارة المغيرة، حيث طردوه من تونس في 178هـ/794م.

اما عن نسب عبد الله فيينا ينسبه ابن الابار الى «العُبْدي»، ينسبه كل من ابن الاثير وابن خلدون الى «الأنباري» (109 واذا علمنا ان العبدي نسبه الى قبيلة «عبد القيس» المضرية ومنهم بني الجارود الدنين استقروا بالبصرة (110) ونسبه الانباري الى سكة الأنبار بمرو، في اعلى البلد بخراسان حيث استقرت القبائل العربية التي انتقلت من البصرة والكوفة، وهناك ينتشر إسم «عبدوية» (111). كما أن البلاذري يروي ان زياد بن أبيه لما تولى العراق «ولى الربيع بن زياد الحارثي سنة 51هـ/ 61م خراسان، وحول معه من أهل المصريين (البصرة والكوفة) زهاء خمسين ألفا بعيالاتهم» كما ولى أمير ابن أحمر مدينة مرو «فكان أمير، أول من أسكن العرب مرو» (112). أدركنا انتهاء هذا الزعيم الى القبائل المضرية التي استقرت بخراسان.

<sup>(107)</sup> ابن الأثير: الكامل6: 136 ويذكر ابن عذاري ان اسمه عبد الله ابن عبد ربه بن الجارود 1:86

<sup>(108)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 187

<sup>(109)</sup> انظر ابن الابار: الحلة السيراء 1: 84، ابن الاثير: الكامل6: 136، ابن خلدون: العبر 4: 248 ومن الجدير بالذكر ان المصدر الوحيد الذي ينسبه الى هراة هو تاريخ خليفة بن خياط 2: 748.

<sup>(110)</sup> كذلك تطلق على من ينتسب الى بطن وعبد مناة؛ من قبيلتي كنانة أو هذيل المضريتين، انظر ابن حزم: جمهرة انساب العرب 170، 187، 278.

<sup>(111)</sup> ياقوت الحموى: معجم البلدان1: 258

<sup>(112)</sup> البلاذري: فتوح البلدان ص 400، 400، للمؤلف. دراسات في تاريخ الدولة العربية ص390.

زعامة القبائل اليمنية، بحكم عصبيته في بني المهلب من جهة وولايته لافريقية من جهة ثانية.

«الى الأمير الفضل بن روح من عبد الله بن الجارود. أما بعد، فأنا لم نُخرج المغيرة إخراج خلاف عن الطاعة، ولكن لأحداث فيها فساد الدولة، فول علينا من ترضاه، وإلاّ نظرنا لأنفسنا. وواسنا بالأسلاف كها كانت الولاة تصنع بنا قبلك، وإلاّ فلا طاعة لك علينا.»

وكتب لك علينا:

فولً سِواهُ أو كن رهمن حرب تغصُّ بها على الماء المزلال وإن لم تعطنا الأسلاف طوعاً أجبت لها بكرو بالعوالي(113)

لم يستجب الفضل لمطالب عرب تونس، واتهمهم بالتمرد بقوله: «وقد وليت عليكم عاسلا فإن دفعتموه فهو آية النكث منكم، (<sup>(114)</sup> أما الأسلاف فدونها السيوف إذ ذيل رسالته بقوله:

ولنيس بمدرك الاسلاف حتى تناولهن قسرا بالعوالي(115)

وهكذا حرق الفضل جميع سفنه مع عرب تونس ولذلك ما أن استبدل المغيرة، ابن أحيه، الغر الطائش، بعبد الله بن محمد المهلمي، ابن عمه، وهو أخو الشاعر أبو عيينة بن محمد والي طرابلس (16)، وعززه ببعض قواده أمثال: النضر بن حفص بن عمر بن معاوية وأبا العنبر التميمي والجنيد بن يسار الأزدي. حتى حرج اليهم بعض أنصار ابن الجارود، حيث التقوا بالزيتون

<sup>(113)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء1: 77، 78.

<sup>(114)</sup> آلرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 188.

<sup>(115)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء1: 78.

<sup>(116)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 188، 190 ابن حزم: جمهرة انساب العرب ص 349.

بالقرب من سبخة تونس، فقتلوا عبد الله بن يزيد المهلبي وأسروا مرافقيه من القواد، وعادوا بهم الى تونس<sup>(117</sup>).

برغم اظهار ابن الجارود لغضبه بسبب قتل عبد الله بن محمد المهلمي إلا أنه بعد مفاوضات مع قواده اقتنع بأن الصراع مع بني المهلب اليمنيين أصبح حتمياً وليس أمام جند تونس إلا التخلص منهم بالقتل أو الطرد، ولذلك أسند الى محمد بن يزيد الفارسي، مُشعل الفتنة بالاتصال ببقية زعاء الجند بإفريقية للانضهام إليهم. ولجأ الفارسي الى الحيلة إذ كتب الى كل قائد منهم يوهمه أنهم يؤمرونه عليهم موضحاً سوء تصرفات الفضل ومنع رواتب الجند (118 كالتي :

«أما بعد فإن نظرنا الى ما صنع الفضل في ثغر أمير المؤمنين من تهاونه بجنده، واستئثاره عليهم بها لم تكن الولاة تصنعه قبله، مع وعورة لفظه لهم وتركه لكتاب أمير المؤمنين في أرزاقهم وسوء سيرته فيهم، فيها عهد إليه.

ولم ينفعنا إلا الخروج عليه لنخرجه عنا، ونظرنا فلم نجد أحداً هو أولى بنصيحة أمير المؤمنين لبعد صيته وعطفه على جنده منك، فرأينا أن نجعل أنفسنا دونك، فإن ظفرنا جعلناك لنا والياً، وكتبنا الى أمير المؤمنين نسأله ولايتك، وان تكن الأخرى لم يعلم الفضل أنا أردناك، والسلام». (119)

وفي نفس الوقت انضمت باجة الى الثورة، اذ كان جندها من أهل خراسان وما أن كتب ابن الجارود اليهم بثورته حتى اسرع أهلها الى الانضمام اليه.

خشى الفضل أن تحدوا عمالات افريقية حذو باجة، فكتب في إستدعاء

<sup>(117)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 188، 01 2، النويري: نهاية الارب 22: 243.

<sup>(118)</sup> ابن الاثير: الكامل 6 : 136، النويري: نهاية الارب 22: 243، 244.

<sup>(119)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 191 وقارن ما ورد في ابن الاثير: الكامل6: 136 ـ 137.

جميع عمال افريقية الى القيروان، ماعدا ولاة اقليمي الزاب وطرابلس، العلاء ابن سعيد بن مروان المهلبي وأبي عيينة بن محمد بن أبي عيينة المهلبي، خوفا من إندلاع الثورات الخارجية البربرية فيقع بنو المهلب بين نارين، نار عرب تونس في الشمال، ونار البربر في الجنوب والجنوب الغربي.

وفد العيال بجندهم فأمر الفضل بصرف اعطيات (مرتبات) الجند استعداداً للقتال، كما أمر للقواد بخمسائة درهم استئلافاً لهم، ولكن هذا العمل أتى بعكس المطلوب منه، فيروي شاهد عيان أن بعض الجند يأي فيأخذ مرتبه ثم ينشر أسحلته ويخرج للانضهام الى ابن الجارود، بدلا من الانضهام الى قوات الفضل. كما أن عطية القواد أثارت جند خرسان بالقيروان فقال بعضهم لبعض «ويحكم، كيف ترضون بهذا، أن يقوي الفضل أهل الشام على أبنائنا... يفعل ذلك بمن هو عبده لنا»(120).

وهذا النص في غاية الأهمية إذ يلقي بعض الأضواء على طبيعة الصراع بين عرب أهل الشام وافريقية بزعامة الفضل المهلبي اليمني وعرب خراسان بقيادة ابن الجارود المضري. اذ أن جند خراسان يعتبرون أهل الشام عبيد لهم (121). وكما سبق أن أوضحنا أن جند خراسان، اعتمد في تشكيله على القبائل العربية التي انتقلت في عهد زياد بن أبيه من البصرة والكوفة الى خراسان. فإذا علمنا أن عرب البصرة والكوفة هو أنصار على بن أبي طالب

<sup>(120)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 192،191.

<sup>(121)</sup> فقد اتهمت المصادر أهل الشام بالغفلة والحمق والجهل فيروي المسعودي انه حينها سئل أحد زعياه أهل الشام من أهل الرأي والعقل منهم: من أبو تراب (علي بن أبي طالب) هذا الذي يلعنه الامام (معاوية) على المنبر؟ قال: أراه لهماً من لصوص الفتن.

وحينها قامت الدولة العباسية ووجه عبد الله بن علي الى أبي العباس السفاح، أشياخاً من أهل الشام من أرباب النعم والرياسة من سائر أجناد الشام، فحلفوا لأبي العباس السفاح أتهم ماعلموا لرسول الله (義) قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية حتى وليتم الحلافة. انظر المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر 3.3.2.3.3.

وعرب الشام هم أنصار بني أمية، أدركنا أن الأحفاد ورثوا أحقاد الآباء والأجداد. ولذلك أعلن عهال الفضل من أهل خراسان «لا نقاتل معه»(<sup>122)</sup>.

وبالرغم من اعداد الفضل لجيش ضخم لمحاربة ابن الجارود وجند خراسان إلاّ أن هذا الجيش صاحبه سوء التوجيه والقيادة منذ البداية. فقد أسند الفضل قيادة الجيش الى ابن عمه عبد الله بن يزيد بن حاتم المهلبي وفي نفس القوت، صدق ما أشيع عن ممالأته لابن الجارود عدوه، حتى كتب اليه:

وقـالـوا وعدت القوم عند لقائهم رجــوعـا عن الهيجـا بغـير قتـال فلما وردت الأبيات على عبد الله علم أنه اتهمه فأجابه بقوله:

ولم يقتصر هذا الشك على أمير افريقية فقط، بل تخطاه الى زعهاء جند الشام، وقواد الجيش الذين خرجوا للقضاء على ثورة ابن الجارود(<sup>124)</sup>

وما أن خرج الجيش من باب مدينة القيروان وقام أحد أمراء بني المهلب بنصب اللواء الذي عقد على طرف رمح وهو يُنصب حيث يعسكر الأمير ويدور معه حيث دار (125). وقد أمر به الفضل لقائده عبد الله بن يزيد حتى اندقت القناة وسقط اللواء فتطير الناس وعامة الجند.

وفي ظل هذه الضغوط النفسية قسم عبد الله بن يزيد جيشه الضخم الى مقدمة بقيادة شبيبة بن حسان وعى طلائعه فلاح بن عبد الرحمن الكلاعي(126) وميمنة بقيادة كل من: على بن هارون الأنصاري، وسهل

<sup>(122)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 192.

<sup>(123)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1 .: 80 \_ 81 .

<sup>(124)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 192 ـ 193.

<sup>(125)</sup> الألوسي: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 2:67.

<sup>(126)</sup> أنظر ابن الابار : الحلة السيراء 1:19

(شهاب) بن حاجب التميمي، وعامر بن نافع المنحجي (127)، وميسرة بقيادة كل من عمر، وشراحبيل الأزدي (128). ولاشك أن عبد الله بن يزيد قائد الجند تولى رئاسة القلب. وأول ما يلاحظ على هذا التشكيل هو عدم التجانس لقادة كل من المقدمة والميمنة والميسرة، إذ كان البعض قيسياً، والبعض الآخر يمينياً.

أما عبد الله بن الجارود العبدي فقد زحف من تونس على رأس جيشه الى القبروان ووصلت طلائعه بقيادة كل من فتح ووصاف بن هميان وابن الدويدي وعسكرت قرب طساس، على ثلاية أميال شهال القبروان فزحف عبد الله بن يزيد الملهبي اليهم. وبدأ القتال يوم الجمعة. ويبدو أن القائد المهلبي استبسل في القتال حتى ينفي عن نفسه ما أشبع من مملأته لابن الجارود، فكتب له النصر وفرت الطلائم بعد أن قتل منهم الكثير.

اكتف القائد المهلبي بهذا النصر ولم يواصل زحفه لمواجهة الجيش الأساسي، مما أعطى الفرصة لابن الجارود لأن يعبأ قواته وينظم صفوفه طوال يومي السبت والأحد، ويهاجم جيش المهالبة بعنف فانهزم أهل الشام ولكن صمد في الميدان بعض من أهل خراسان. الذين استمر ولائهم للفضل وبعض أهل الشام، فلما أدركوا أن الهزيمة شاملة اضطروا الى الانسحاب الى القيروان للاحتاء بخندقها، ووقف القائد المهلبي يصبح في قواته المهزمة والمنسجة الى القيروان «إلي إلي» فيا أحد رجع اليه، مما اضطره الى الانسحاب الى القيروان. بعد أن قتل بعض قواده منهم على بن هارون الأنصاري أحد قادة الميمنة وأبا الأسود الحمصي، قائد جند حمص، أدركه بعض فرسان ابن الجارود وقد نزل عن فرسه فقتلوه. وأسرع ابن الجارود بجيشه ليحاصر القيروان)

<sup>(127)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 2 : 383

<sup>(128)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 188، 189، 192.

<sup>(129)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 194،193،194.

انسحب أهمل الشام الى داخل القبروان، وعقد الفضل مجلسه الاستشاري من جميع أهل بيته وقال لهم: «ما ترون في هذا الأمر الذي لا يخصني دونكم؟» وكثرت الآراء فبعضهم وعلى رأسهم سعيد بن يزيد بن حاتم المهلبي، أشار بالمقاومة من داخل القبروان بعد سد أبواب المدينة كلها إلا باباً واحداً، وتموين المدينة بما تحتاج اليه في حالة الحصار لمدة عام. وقال سعيد المهلبي:

فإن كنت تحمى الغرب فاشدد لها القوى

تنسل ظفرا، أو تلق موت الأكسارم فليس يريد السقوم. إلا نفسوسسنسا

أو النفي عنها يا ابن روح بن حاتم<sup>(130)</sup>

أما البعض الآخر وعلى رأسهم ابن واقد فقد أشار بالرحيل عن القيروان والخروج الى طرابلس (<sup>131</sup>)، للتقوى بمن بها من القوات مع واليها أي عيينة بن محمد بن عيينة المهلمي، ومكاتبة الخليفة العباسي وانتظار أوامره. وندد سعيد المهلمي بهذا الرأي ومؤيديه بقوله: (<sup>32)</sup>.

الاقُل لفضل أنني لك ناصح فلا تسمعن مما يشير ابن واقد فإنك ان تستمع لأقواله تعد الى أسدٍ في كُبه الخيل لابِسدِ

اضطرب امر الفضل، وعجز عن اتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الظروف، ومر الوقت دون ان يحسم أمره، فلا هو أمر بتنفيد الرأي الأول ولا اتبع الثاني، واكتفى بإرسال أعوانه لحفظ أبواب القيروان، فبعث المهلب ابن

<sup>(130)</sup> ابن الابار: الحلة السراء1: 79

<sup>(131)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 194.

<sup>(132)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 80.

يزيد الى باب سالم وفرق الباقين على ما بقي من الأبواب. ويبدو أن ابن الجارود العبدي، تمكن من الاتصال بالأبناء بالقيروان وهم أبناء الجند الذين ولدوا في افريقية سواء كانوا من العرب البلديين، أي عرب الفتوح الأولى، كما يذكر ابن الآبار، أو من العرب الوافدين بعد ذلك، من أهل الشام أو جند خراسان العربي والرقيق مؤرخ القيروان يطلق عليهم «الأبناء» (133 وكانوا يرون أنفسهم أهل البلد وأولى بحكمه من الولاة الذين ترسلهم الحلافة وجندهم ولذلك تآمروا مع جند خراسان (134 الذين ترسلهم الجلافة القيروان: باب سالم، وأبي الربيع وهم في غفلة من الخطر الداخلي وتمكنوا من فتح البابين عنوة، فاندفع الجند الخراساني الى داخل المدينة دون مقاومة (135).

دخل ابن الجارود الى المدينة ثم انتقل الى دار الامارة حيث الفضل ابن روح والي افريقية وأهل بيته من المهالبة وعلى رأسهم خالد بن يزيد، وعبد الله بن يزيد وجنيد بن خداش وجماعة غيرهم. فأمنهم ابن الجارود ثم أمرهم بالحروج الى قابس وقال لهم: «إني لا آمن من أصحابي عليكم، ولكن أوجه معكم من يوصلكم الى قابس». وبينها كان أصحابه يخوجون من أحد أبواب القيروان منسحبين الى قابس، لم يتمكن هو وثلاثة من بني عمه من الحروج من المدرية، إلا في حراسة فرقة من جند الجارود بقيادة أبي الهيثم، حتى لا

<sup>(133)</sup> يذكر ابن حزم أن بني سعد بن زيد مناة بن تميم وهم: كعب، وعمرو، والحارث، وعوانة، وعوانة، وعوانة، وعبد وجُشم، وسالسك، وعَبْشَمس كلهم يدعون الأبناء. انظر ابن حزم: جمهرة انساب العرب ص 205.204 . والمقصود هنا طائفة الأبناء من الفرس، اطلقت عليهم هذه التسمية في اليمن قبل الفتح الاسلامي لها، وفي المصر العبامي انظر تاريخ خليفة بن خياط 1.45، 748، 748، 748. ابن الأبار: الحلة السيراء 101.11 ماشية(ا).

<sup>(134)</sup> يذكر ابن الاثير ان أهل القبروان من العرب هم الذين فتحوا أبواب القبروان مما يوضح ثورة جميح العرب ضد المهالبة انظر الكامل 6: 137.

<sup>(135)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 194-195.

<sup>(136)</sup> ابن الاثير: الكامل 6: 137، ابن الابار: الحلة السيراء 1: 78-79.

يقعوا بين أيدي الجند الغاضبين عليهم. وإن سلموا من سيوفهم في هذه المرحلة فلم يسلموا من لسانهم إذ حينها تعرف عليهم جند البوابة قالوا لهم: «... لم اخرجوا، يا كلاب النارا لا رحمكم الله فقال الفضل عند ذلك: «... لم يبق أحد إلا صار علينا، حتى من اعتقناه (137).

ولكن ما أن سمع زعاء الجند الخراساني بفرار الفضل والمهالبة، حتى خشوا أن يتجهوا الى طرابلس. حيث يلتف حوله أهلها وجندها بقيادة أبو عيينة المهلبي واليها ويكروا على القيروان ليستولوا عليها. فتتابعت فرسانهم ليلحقوا بالفضل، فأولى هذه الفرق المشكلة من مائة فارس إدعت أنها ماأتت أخذت في مراوغة المهالبة من الجند. وثاني هذه الفرق بقيادة منصور بن هاشم، أخذت في مراوغة المهالبة، إلا أن وصل صاحب شرطة ابن الجارود فنادي مناديه: «من كان في طاعة ابن الجارود فلينعزل» فانعزل الناس، تاركين الفضل بمفرده. فأطلق صاحب الشرطة، سراح من رافق الفضل من الناس وكذا المهالبة ما عدا محمد بن هاشم والفضل بن يزيد فقد قبض عليها مع الفضل وعادوا جميعاً الى القيروان حيث سجنوا. (188)

إجتمع زعاء الجند الخراساني لتقرير مصير الفضل بن روح المهلبي، وتأرجحت الآراء بين القتل إذ قال أحد مؤيدي هذا الرأي «لا نزال في حرب مادام الفضل حياً»، والحبس إذ دافع محمّة بن يزيد الفارسي، مُشعل هذه الفتنة عن حياة الفضل «وأشار أن لا يقتلوه» ولكن سرعان ما تغلب أصحاب السرأي الأول على الشاني «فقاموا إليه وقتلوه» (187 في في شعبان سنة واحدة وخمسة أشهر وبقتله انتهت فترة دولة المهالبة بإفريقية التي استمرت ثلاثاً وعشرين سنة (140)

<sup>(137)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1:87.

<sup>(1.38)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 88\_88.

<sup>(139)</sup> النويري: نهاية الارب22: 244.

<sup>(140)</sup> ابن عذاري: البياث المغرب 1:88.

أثار مقتل الفضل بن روح بن حاتم، زعيم المهالبة اليمنية بإفريقية، قادة الجند الشامي وعلى رأسهم شهدون (سمدون) القائد والي الأربس حيث نخازن الحنطة والشعير<sup>(141</sup>) وفلاح بن عبد الرحمن الكلاعي الحميري اليمني والي ميلة «فدعاه جند اليمني والي ميلة «فدعاه جند صص وغيرهم من العرب فأمروه لطلب ثأر الفضل بن روح» (143) وانضم اليهم عصبية الفضل من المهالبة بقيادة المغيرة بن بشر بن روح بن حاتم والي تونس السابق. (144)

وعندما علم ابن الجارود بتجمع جند الشام لمحاربته، أسرع بإرسال عسكره للقضاء عليهم قبل اكتبال عدتهم ومحاصرته بالقيروان ولكن هزمت حلته وانسحب عسكره الى القيروان، بعد قتال شديد مع اليمنية (145) فاضطر ابن الجارود وأنصاره الى الانسحاب من القيروان، ودخلها مالك بن المنذر الكلبي على رأس قواته، حيث أقام بها لمدة عشرين يوماً. ولكن سرعان ما تصدع حلفه لاختلاف آراء قواده وأنصاره، إذ أرادوا متابعة جند ابن الجارود وتنهم فابق أن يأدن لهم بقوله: «انهم وإن خالفوا فإنهم جند أمير المؤمنين» فانفضوا من حوله وإغاروا على القرى بنواحي القيروان حتى بقي مالك في قلة.

فعاد ابن الجارود بانصاره الى القيروان وعسكر بطساس وعندما علم حلفاء مالك بذلك عاد بعضهم إليه حتى صار في ألفي فارس والتقى الجيشان خارج القيروان(146)فانهزم أصحاب مالك، فترجل عن فرسه وشد في نفر من عصسته المنبة متمثلا:

<sup>(141)</sup> الادريسي: وصف افريقيا الشهالية والصحراوية ص 86، الحميري الروض المعطار ص 24.

<sup>(4&</sup>lt;sup>1</sup>/<sub>2</sub>) ابن حزم: جهرة انساب العرب ص 407.

<sup>(143)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1:86.

<sup>(144)</sup> النويري: نهاية الارب22 : 244.

<sup>(145)</sup> ابن الأثير: الكامل 6:137.

<sup>(146)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 195.

ياموت إني مالك بن المنذر أهنك حَشْوَ البيْض والسنور أقست ل من صابس أو لم يصبر كأنني أفعل مالم يُقْدر فخرج إليه ابن الجارود وهو يقول:

الى فادن، مالك بن منذر انا الذي قسلت رب المنبر جرعست كأس الحيام الأحمر فاصبر ستلقاء وان لم يصبر

ومن هذه الأبيات يتضح لنا ما صاحب هذه الثورة من عصبية الفريقين فابن المنذر يهدد ابن الجارود بالقتل بينها يفتخر ابن الجارود بقتل والي افريقية ويتوعد خليفته الزعيم اليمني كذلك بالقتل (147) وسرعان ما تحقق وعده إذ عندما هم كل واحد منها بالآخر، أعترض رجل من أصحاب ابن الجارود، مالك بن المنذر الكلبي فصرعه وركبه الناس فقتل، وقتل معه عدة من أهل بيته وانهزم أنصاره وانسحبوا الى الأربس وعندما حاول ابن الجارود فرض سيطرته على ولاية الأربس وأرسل هاد بن أبي حاد والياً عليها تمكن شهدون القائد وأنصاره من الايقاع به وطرده من البلاد (148)

لم تستسلم اليمنية لهزيمتها ومقتاع قائدها، إذ سرعان ما أعادت ترتيب صفوفها، فكتبوا الى العلاء بن سعيد بن مروان بن المهلب والي الزاب، فوفد الى الأدبس بانصاره، وانضم الى المغيرة بن بشر بن روح المهلبي وابن عميلة وشهدون وفلاح بن عبد الرحمن الكلاعي اليمني ونصبوه رئيساً لهم. ويبدو أن العلاء نجح في تجنيد بعض القبائل البربرية بجيشه الشامي اليمني. (149)

وصلت اضطرابات ولاية افريقية إلى بغداد، فعين الخليفة هارون السرشيد العباسي هرثمة بن أعين، مولى بني ضَبّة، من القبائل

<sup>(147)</sup> ابن الآبار: الحلة السيراء 1: 85-87.

<sup>(148)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 196

<sup>(149)</sup> النويري: نهاية الارب22: 244\_245.

المضرية (150) والياً على افريقية، وأوفد يقطين بن موسى من كبار رجال الدولة العباسية قبله الى القيروان لاستئلاف ابن الجارود وإخراجه من افريقية، ويبرد كل من الرقيق والنويري اختيار يقطين بن موسى «لمحله من دعوتهم ومكانه من دولتهم وكبر سنه وحاله عند أهل خراسان» (151) وبالرغم من عدم ذكر المصادر لنسب يقطين الى العنصر الفارسي أو العربي، فالنصوص التي تدور حول أعمال هذا الرجل تدل على عروبته وزعامته في جند خراسان العربي. (151)

وصل يقطين بن موسى الى القيروان، حيث إجتمع بابن الجارود وأنصاره من قواد الجند الخراساني. وناقش بمثل الخليفة العباسي، قادة جنده بافريقية في عدم جدوى الثورة، وبينها أعلن ابن الجارود الطاعة ظاهرياً، أبطن الثورة إذ رحب برسالة الخليفة العباسي معلناً طاعته ولكنه استدرك قائلا إنه ومع العلاء البرير فإن تركت الثغر (افريقية) وثب البرير فاخذوه، ثم اخرجوا العلاء منه أو قتلوه، ولا يدخله وال لأمير المؤمنين أبدا، فأكون أشأم الخلق على هذا الثغر، ولكن أخرج الى العلاء فإن ظفر بي فشأنكم بالثغر، وإن ظفرت به انتطرت قدوم هرثمة بن أعين، ثم اخرج الى أمير المؤمنين، (513) ويعلق ابن

<sup>(150)</sup> ابن حزم: جهزة انساب العرب 192-193، ابن الأثير: الكامل6: 78.

<sup>(151)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 197، النويري: نهاية الارب22: 244\_245.

<sup>(152)</sup> فقي خلال فترة أبي جعفر المنصور العباسي (158-158هـ/774م) يروي المسعودي ان المسعودي ان المنصور أرسل يقطين بن موسى الى أبي مسلم الخراساني بعد قضائه على ثورة عمه عبد الله ابن على ثمون المخزائن والمغانم التي كانت مع عمه، فتار عليه أبو مسلم وقال: أوقن على اللعما ولا أوقن على الأموال؟. فأتكر يقطين وأوضيح انه ما جاء الا للتهنية واقسم بطلاق زوجته، فلما انصرف قال ابو مسلم لاصحابه: والله اني لأعلم أنه قد طلق زوجته . . . . ولكنه وفي لصاحبه انظر مروج اللهب 3 : 900 . كما يروي ابن الأثير ان المهدي (158-158هـ/757-178م) استد ليقطين بيناء القصور بطريق مكة، وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل منها، وبتجديد الأميال والبرك، ويحتجد الركبال والبرك، وسحد الرسول(ﷺ) المنسجد الحرام ومسجد الرسول(ﷺ) كانخطن فيه دور كثيرة انظر الكامل6 : 55، 56،

<sup>(533)</sup> الرقيق: تأريخ افريقية والمغرب ص 197، 198، وقارن ما أورده النويري عن الرقيق في نهاية الارب22: 245.

الأثير على ذلك بقوله: «وكان قصده المغالطة، فإن ظفر بالعلاء منع هرثمة عن البلاد». (154)

أدرك عمل الخليفة العباسي مكر ابن الجارود، فعمل على افساد أنصاره من قواد الجند الخراساني. وكان محمد بن يزيد الفارسي من أبرزهم فوعده ومناه بالترقية في القيادة الى «قيادة ألف فارس، وصلة، وقطيعة (اقطاع من الأرض) في أي المواضع شاء» مقابل التخلي عن ابن الجارود وإفساد أنصاره عليه. وافق ابن الفارسي على الصفقة وسرعان ما أعلن انشقاقه عن ابن الجارود الثائر ضد الخلافة ببغداد فهال اليه أهل الطاعة والجهاعة من جند خراسان وانضم اليه قواد العرب عمن كان محبوساً في السجن وأطلق سراحه ومن كان مختفياً أمثال: شبيبة بن حسان والجنيد بن سياز الأزدي والنضر ابن حفص وعمر بن معاوية. (155)

وخشي ابن الجارود وقواده مثل أبي النهار، وأبي العنبر التميمي، والعباس الليطفي من انضام ابن الفارسي وأنصاره الى جيش العلاء بن سعيد ابن مروان المهلبي. وقرر ابن الجارود ملاقاة أعدائه كل على انفراد وبدأ بإبن الفارسي.

والتقى حلفاء الأمس، بباب أبي الربيع بالقيروان، فخادع إبن الجارود ابن الفارسي وناداه مظهرا العتاب وشاغله بالكلام وفي نفس الوقت أمر أحد أنصاره يسمى طالب (156) بأن يكمن بالقرب منها، ثم ينقض على ابن الفارسي في غفلة منه ويفتك به. وما أن قتل ابن الفارسي حتى انهزم أصحابه وقتل القائد شبيبة بن حسان أحد أنصاره. (157)

<sup>(154)</sup> انظر ابن الاثير: الكامل6: 138.

<sup>(155)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 198\_199.

<sup>(156)</sup> وأبو طالب؛ في النويري: نهاية الارب22: 245.

<sup>(157)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 199\_200، ابن الاثير: الكامل6: 138.

أما العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي، الذي آلت اليه زعامة المهالبة الممنين بافريقية فقد ازداد أنصاره من العرب وأرسل الى ابن الجارود متوعدا: لعمرك ياعبدوى ما كنت تاركاً دم الفضل أو يكسوني الترب ثائرٌ لندرت دمي فانظر إذا ما لقيتني على من بكاسيها تدور الدوائر

فأجابه ابن الجارود :

أفي كل يوم ثائـرٌ قتــلتــه بفضل، وما ينفك للفضل ثائرٌ قضيب لنفسي النــلار في قتل مالك وإنــى لها قتــل الـعــلاء لنــاذر

وبعد تخلصه من محمد بن يزيد الفارسي الذي انشق عليه قال:

فقل للعلاء: قد أصابتْ محمداً منيةً يوم، فارتقب مثلها غَدا<sup>(158)</sup>

ويرغم تفاخر عبد الله بن الجارود العبدي بانتصاراته، إلا أن الربح لم تعد تملأ شراعة، بل انقلبت عليه، إذ أرسل هرثمة بن أعين مولى قبيلة ضبة المضرية الذي كان مقيًا ببرقة، يحيى بن موسى عاملا له على إقليم طرابلس حيث كان أبو عيينة المهلبي عاملا خلال ولاية الفضل ومعسكراً مع جند الشام خوفاً من إنقلاب البربر من الخوارج الأباضية.

ويبدو أن العامل الجديد سيطر بسرعة على الاقليم وانضم البه جميع الجند العربي وغيرهم البه اذ يروي الرقيق انه «صلى بالناس يوم عيد الأضحى وخطبهم . . . (و) قدم عليه من القواد . . . أبو العنبر التميمي ، والجنيد ابن سيار الأزدي ، وجعفر بن محمد الربعي ، وشهاب بن حاجب التميمي ، وعبد الصمد العبدي وغيرهم ، وأقبل بعد ذلك خالد بن بشير الأزدي، ومن النص السابق يتضح لنا انضام القبائل العربية ، قيسية ويمنية الى والي إقليم طرابلس . (159)

<sup>(158)</sup> ابن الآبار: الحلة السيراء 1: 84-87.

<sup>(159)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 201،200

وإذا أضفنا الى ذلك أن ابن عذاري يروي عن ابن حَمادة وصول «هرثمة في جيش كثيف حتى نزل تبهرت» (160) أدركنا أن المحاولة السلمية التي قام بها يقطين بين موسى عثل الخليفة هارون الرشيد العباسي، كانت تمهيدية لحين وصول قوات الخلاقة الى افريقية، وعما يرجح ذلك أن الكندي يروي أن هرثمة دخل مصر على رأس جيش عظيم للسيطرة على أهل الحوف من الجوقية وهم جموع من قيس وقضاعة الذين رفضوا آداء الخراج للدولة، ثم آلت إليه ولايتها لمدة شهرين ونصف حتى شوال 178هـ/795م حيث عين والياً على افريقية فدخلها هو ومنصور بن زياد غلى رأس الجيش العظيم أو بعضه على الأقلى. (161)

وهكذا زحف يحيى بن حوسى. في جند طرابلس ومن انضم اليه من عرب افريقية وجيش الحلافة في المحرم سنة 179هـ/795م الى قابس حيث تلقى عامة جند القيروان ومعهم النضو بن حفص وعمر بن معاوية.

وأدرك عبد الله بن الجارود أنه سوف يقع بين مطرقة العلاء بن سعيد ابن مروان المهلبي، صاحب ثار الفضل وسندان يحيى بن موسى وجيش الحلافة فاضطر أن يكتب الى يحيى بن موسى عامل طرابلس يستدعيه لاستلام القيروان خوفاً من انتقام الزعيم المهلبي، ولذلك اقبل العلاء بن سعيد ويحيى ابن موسى متسابقين الى القيروان وحينها أدرك ابن الجارود فوز العلاء ووصوله قبل يحيى أسرع وخرج من القيروان في أول صفر 179هـ/ 795م بعد أن توك عبد الملك بن عباس اللطيفي (163) نائباً عنه، وبعد سيطرته على القيروان لمدة شهور.

<sup>(160)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1:89

<sup>(161)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 136، ابن خلتون: العبر 3: 285.

<sup>(162)</sup> المفرج بن عبد الملك في ابن عذاري: البيان المغرب1:88، وعبد الملك بن عباس في النوبري: خياية الارب22: 246.

ودخل العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي الى القيروان ومعه عصبيته من المهالبة اليمنية ، فثأروا لمقتل الفضل بن روح المهلبي من قاتليه «فقتل (العلاء) جماعة من أصحاب ابن الجارود» ولم يمسك عن ذلك إلاّ حينها بعث اليه يحيى ابن موسى «أن يفرق جموعه إن كان في الطاعة ، فأمر كل من كان معه أن ينصرفوا الى مواضعهم » ورحل العلاء في نحو ثلاثهائة من أصحابه وخاصته من المهالبة اليمنية \_ بعد أن ثأروا لمقتل الفضل \_ الى طرابلس .

وصل ابن الجارود ثم الزعيم المهلبي، فأرسلهها هرثمة مع يقطين ابن موسى، ومنصور بن زياد، الى الخليفة هارون الرشيد العباسي. فاستقر العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي في مصر حيث أمر له الرشيد بجائزة سنية ومائة ألف درهم سوى الكساء لما قام به من دور في إخراج ابن الجارود من افريقية ([163] اما ابن الجارود فقد أمر الرشيد باعتقاله بسجن بغداد جزاء خلافه وثورته ([164])

ودخل هرثمة بن أعين مولى قبيلة ضبة المضرية كوالي لافريقية الى القيروان في مستهل ربيع الثاني سنة 179هـ/795م «فأمن الناس وسكنهم وأحسن إليهم» (179 وتقرب إليه أهل عصبيته من المضرية بالهدايا والملاطفة فرفع من شأنهم مثل ابراهيم بن الأغلب التميمي المضري الذي كان قائداً بإقليم الزاب، فأكثر الهدية الى هرثمة ولاطفه، فولاه هرثمة ناحية من الزاب فحسن أثره فيها. (166) ولم تنتهي فترة ولاية هرثمة لافريقية، إلا وكان إبراهيم بن الأغلب عاملا له على بلاد الزاب وطبنة. (167)

<sup>(163)</sup> الرقيق: تربيخ افريقية والمغرب ص 202،201، ابن الاثير: الكاملَّة: 138ـ139، النويوي: نهاية الارب22: 245ـ246.

<sup>(164)</sup> ابن الاثير: الكامل6: 139.

<sup>(165)</sup> البَرِيق: تاريخ المَريقية والمفرب ص 203، ابن الأثير: الكامـل6: 139، النوبري: خاية الأربـ22: 246. ابن علماري: البيان المفرب1: 89، ابن خلدون: العبر 4: 249.

<sup>(166)</sup> ابن الأثير: الكامل6: 139.

<sup>(167)</sup> ابن خلدون: العبر4: 249.

يضاف الى ذلك ان هرثمة خلال ولايته لمصر «جعل على شُرطته ابنه حاتم بن هرثمة»(168) ومما لا شك فيه أنه نفذ ذلك بولاية افريقية.

ويبدو أن سياسة تقريب أهل العصبية، كانت سرعان ما تثير فئات الجند الشامي والخراساني ومواليهم من البربر، فاستغل الخوارج الأباضية ذلك واندلعت ثورتهم في المغرب الأوسط بقيادة عبد الوهاب بن رستم وفي طرابلس بقيادة عياض بن وهب الهواري وحليفه كليب بن جميع الكلبي اليمني. فأسرع هرثمة بن اعين للقضاء عليها، فقاد جيش عظيم بنفسه الى تيهرت عاصمة أباضية المغرب الأوسط وفي نفس الوقت أرسل حملة قوية بقيادة يحيى ابن موسى القائد الحراساني لمقاتلة أباضية طرابلس ونجحت الحملتان في القضاء على الثورة. (169)

ورغم ذلك، خشي الوالي الجديد أن يكون مصيره مثل الوالي السابق الذي قتل نتيجة الصراع بين الجند الشامي والخراساني، فألح في الاستعفاء من ولاية افريقية حتى استجاب الرشيد لطلبه إذ يروي الرقيق (وواتر (هرثمة) الكتب الى هارون الرشيد في الاستعفاء من افريقية، لما رأى من الاختلاف بها وسوء ظاعة أهلها، فكتب إليه هارون بالقدوم إليه فرجع في أول شهر رمضان 181هـ/ أواخر 797م بعد ولاية استمرت لمدة عامين ونصف. (170)

أرسل هارون الرشيد عوضاً عنه الى افريقية محمد بن مقاتل بن حكيم العكي وهو من قبيلة عك العربية ينسبها ابن الكلبي الى عك بن عُدَّثان ابن عبد الله بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن

<sup>(168)</sup> الكندى: الولاة والقضاة ص 136.

<sup>(169)</sup> ابن الاثير: الكامل6: 139، ابن عذاري: البيان المغرب1: 89. ابن خلدون: العبر4: 249.

<sup>(170)</sup> المرقبق: تاريخ الحريقية والمغرب ص 203. ابن الاثير: الكـامل6: 139، النويري: نهاية الارب22: 246. ابن خلدون: العر4: 249.

يشجب بن يعرب بن قحطان أي من اليمنية. (<sup>(77)</sup> وقال ابن حزم: هو عك بن عدنان ابن أدّد من القبائل العدنانية <sup>(772)</sup>ونرجح نسبة ابن حزم الى العدنانية إذ كان أبوه والياً على ديار مضر فترة من الزمن ومن غير المعقول أن يكون يمنياً وتسند إليه ولاية المضرية. (<sup>(773)</sup>

وكان مقاتل بن حكيم العكي، أبو محمد من قواد الشيعة (أهل البيت) (174) ومن زعاء عرب خراسان، تحول الى تأييد العباسيين خلال الصراع بين المضرية والبمنية بمدينة مرو عاصمة خراسان في أواخر الدولة الأموية وأوقع الهزيمة بجند الشام باصبهان في رجب 131هـ/749م. واستخلفه أبو جعفر العباسي على حُرَّان عاصمة ديار مُضر وهي ملتقى طرق الموصل والشام والروم. (135) في سنة 136هـ/753م. ثم قتله عبد الله ابن على عم المنصور خلال صراعه مع المنصور على الحلافة. (176)

أما مجمد بن مقاتل بن حكيم العكي فقد كان رضيع هارون الرشيد، كما كان مقرباً الى نديمه وصديقه جعفر بن يجيى البرمكي(<sup>177)</sup> والّذي ولاه الرشيد على القسم الغربي من الامبراطورية العباسية أي الجزيرة والشام ومصر

<sup>(171)</sup> البلاذري: انساب الاشراف1: 13. ياقوت الحموي: معجم البلدان4: 143.

<sup>(172)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 309. ياقوت الحموي: معجم البلدان4: 143.

<sup>(173)</sup> ويذكر البلاذري نسبة عك الى الأزد بقوله: ووذلك تصحيف ويذكر قول الكميت بن زيد الأزدي الذي يستنكر نسب عك الى عصبيت. انظر أنساب الأشراف1: 14

<sup>(174)</sup> ابن خلدون: العبر3: 286.

<sup>(175)</sup> انظر ابن حوقل: صورة الأرض ص 204، المقلمي: احسن التقاسيم ص 141، الادريسي: نزهة المشتلق ص 200، ياقوت الحموي: معجم البلدان2: 235، الحميري: الروض المعطار ص. 191

<sup>(176)</sup> أنظر ابن الأثير: الكامل5: 364، 398، 399، ابن الابار. الحلة السيراء1: 89.

<sup>(177)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 204، ابن الابار: الحلة السيراء 1: 88 ــ 89.

وافريقية . (178)ولذلك فقد تم إختياره من الرشيد ونديمه جعفر البرمكي ليتولى إفريقية .

وبهذه الخلفية، الشيعية والعصبية القبلية والقرب من الخليفة الحاكم، ونديمه الفارسي الذائع الصيت، تولى العكي ولاية افريقية، ذات السيات الثورية بين الولايات الأسلامية العباسية في رمضان 181هـ/797م وسرعان ما ظهر أن الوالي الجديد «لم يكن بالمحمود السيرة» فقد أمر بضرب البهلول ابن راشد بالسياط وحبسه مما أدى الى موته. (<sup>79)</sup>

والبهلول بن راشد الحجري الرعيني ينسب الى حجررعين: احدى بطون ذي رعين من قبائل حمير اليمنية (١٥٥) ويلغ من إعتزاز البهلول بنسبه العربي اليمني أنه صنع طعاماً، واحضر له جماعة من أصحابه، فقالوا «يا أبا عمرو، لم صنعت هذا الطعام، وليس عندك شيء يصنع لأجله الطعام؟ فقال: «إني كنت خائفاً من أن أكون من البرير... فسألت عن أصلي من يعلمه، فأخبرت أني لست من البرير، فأحدثت لذلك هذا الطعام شكراً لله عز وجل، إذ لم أكن من البرير... (181)

ويروي كل من القاضي عياض والمالكي والدباغ أسباب محنة الفقيه اليمني مع الوالي المضري بان العكي كان يلاطف ملك الروم، فيبعت إليه بالألطاف ويكافئه الطاغية ملك الروم، فكتب الى العكي أن يبعث اليه بالنحاس والحديد والسلاح، فلما عزم العكي على ذلك، عارض البهلول العكي ووعظه فغضب عليه العكي وأمر بضربه بالسياط وحبسه وتجمع اليه الناس والجهاعات ليمنعوه من أيدي الشرطة مما زاد في ثورة العكني على الفقيه

<sup>(178)</sup> انظر احمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والأندلسي ص 84.

<sup>(179)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 204 ــ 205.

<sup>(180)</sup> ابن حزم: جمهرة انساب العرب ص 406 \_ 407.

<sup>(181)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 209 ـ 210.

فأمر أجناده بالخروج الى الناس وتفريقهم، وصمم على تنفيذ عقابه، فرمى بعض الناس بأنفسهم عليه، فضربوا وضرب البهلول أسواطاً دون العشرين ثم حبس ثم أطلق سراحه ثم توفي متأثرا بجراحه (182). وهكذا حصل الوالي المضري على كره العامة من أهل افريقية، المقيمين منهم، والذين خرجوا الى مناطق الثغور الشامية والجزرية، لمحاربة الدولة البيزنطية إذ يروي أبو العرب أن افريقية ساهمت باثني عشر ألف فارس للحرب مع أهل الثغور فلما بلغهم أن البهلول ضرب بافريقية، تخلخل العسكر، ورفعوا شكواهم الى الحليفة (183).

كما قام محمد بن مقاتل بن حكيم العكي بالاقتطاع من أرزاق الجند وأساء السيرة فيهم (184) أذ يروي كل من ابن الأثير وابن خلدون أنه «كان على ديار (ولاية) مصر، كل سنة مائة ألف دينار تحمل الى افريقية معونة»(185). ويبدو أن الوالي استأثر بها لنفسه بدلاً من توزيعها على الجند.

وتولى القائد فلاح بن عبد الرحن الكلاعي اليمني، تحريض جند الشام وجند خراسان، حتى تمكن من اقناعهم بالثورة واختيار خملد بن مرة الأزدي اليمني رئيساً لهم (186)، فأرسل العكي مولاه الخصيب على رأس جيش، فصبح القرم وهم آمنون وعددهم خمسائة من أهل خراسان والشام وفاجئهم الخصيب وجيشه فهزمهم وقتل بعضهم وهرب البعض الآخر الى تونس (187) أما خملد

<sup>(182)</sup> انظر المدارك 3: 98 ـ 99، رياض النفوس 1: 212 ـ 213، المعالم 1: 276.

<sup>(183)</sup> أبـو العـرب: الـطبقات ص 59 ـــــ60) المالكي: رياض النفوس1: 214، عياض: المدارك 3: 99، الدباغ: المعالم1: 272 ـــ278.

<sup>(184)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 205، ابن عذاري: البيان المغرب1: 89، النويري: نهاية الأرب 22: 247.

<sup>(185)</sup> ابن الاثير: الكامل6: 155، ابن خلدون: العبر4: 250.

<sup>(186)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص` 205، ابن الاثير: الكامل154:6، النويري: نهاية الارب 22: 247، ابن عذاري: البيان المغرب1:89.

<sup>(187)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 90 ـ 91.

ابن مرة الأزدي زعيم الشورة فقد هرب واختفى في أحد المساجد فأخذ وذبح (<sup>188</sup>) ومر الخصيب بمنزل فلاح بن عبد الرحمن الكلاعي اليمني، المحرض على الثورة، فأحرقه، وأخذ إمرأته وإنطلق بها وقال:

لو كنـت خُراً يا فلاح صبرت لي وحمـيت عِرســكَ والــفــتــى يَحْمِــي

لكن هربست من القِسراع وأسلمت كفساك خُرْمتها على السرغم ما النجم أبعد منك ـ لوطالبته

لتناك بيديك من سُلْمي (189)

لم يصمت فلاح الكلاعي عن هذه الاهانة، ورد الصاع، صاعين لوالي إفريقية، وكها نجح في تحريض جند الشام وخراسان بالقيروان، نجح كذلك في تحريض عرب تونس وعاملها تمام بن تميم الدارمي التميمي<sup>(190</sup>) المضري الذي بايعه جماعة من قواد أهل الشام وأهل خراسان لما تميز به من صرامة وشجاعة وكرم ونجده لعصبيته المضرية حتى مدحه الفضل بن النهشلي بقوله:

تمام كبش بني عدنان قاطبة

الدرامي الكريم البيت والنسب المارس البيطل الحامي حقيقته المارس البطل الحامي حقيقته والناعش الرائش الفراج للكرب

<sup>(188)</sup> ابن الاثير: الكامل6: 154.

<sup>(189)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 91.

<sup>(190)</sup> وهو جد أبي العرب محمد بن احمد بن تميم بن تمام صاحب وطبقات افريقية».

تأوي اليه نِزارٌ حين يدهمها

ريب المنزمان وتخشى سطوة النوب أعطت بنو دارم في المجد رايتها

بنى المجاشع يوم الفخر والحسب(191)

فزحف بهم الى القيروان في منتصف شهر رمضان سنة 183هـ/ 799م فخرج اليه العكي على رأس قواته حيث التقوا في خارج القيروان بمنية الخيل فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزم العكي واضطر الى الانسحاب الى القيروان حيث أمر بغلق أبوابها وترك دار الامارة لكي يتحصن في دار حصينة كان قد أعدها لمثل هذه الظروف. اما تمام فقد عسكر عند باب أبي الربيع عند مصلى روح ابن حاتم، حيث قضى ليلته، فلما أصبح فتح أهل القيروان الكارهين للعكي أبوابها لتمام وأنصاره، فدخلها في آخر شهر رمضان من نفس العام وأمن العكي في دمه وماله، على أن يعود الى المشرق (1920).

خرج العكي من القيروان، فسار حتى وصل الى طرابلس، ثم مضى منها الى سرت إحدى مدن برقة (193 ولكن سرعان ما تبعه عماله الذين فصلهم تمام من وظائفهم مثل عباس بن طرحون صاحب شرطته، وأبو العنبر التميمي كاتبه وغيرهم من قواد جند خراسان من أنصاره، واستقروا بطرابلس وكتبوا الى العكي يطلبون منه العودة الى طرابلس ومقاومة الثائرين. (1941 بعد أن تأكدوا من معارضة إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال التميمي، وابن عم تمام ابن تميم الدارمي التميمي، ووالي الزاب القوي. لهذه الثورة واستعداده المقاومتها. (195)

<sup>(191)</sup> ابن الآبار: الحلة السيراء1: 92.

<sup>(</sup>أو19) الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 205 ـ 206.

<sup>(193)</sup> الحميري: الروض المعطار ص 312.

<sup>(194)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 206.

<sup>(195)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 91،89.

خرج ابراهيم بن الأغلب بقواته زاحفاً الى القيروان، فكتب اليه تمام عاولا استثلاف، منوهاً بعلمه وفضله وتقدمه في عصبيته من بني تميم ألمضرية وعارضاً عليه استقلاله باقليم الزاب، بل وملك افريقية إن أراد إذ قال:

اقــدم ابــراهــيم عِليًّا بفـضــله وحــق له في الأمــر ان يتــقــدمــا وقــلت له: فاحــكـم فحكـمـك جائــزٌ

علينا فقد أصبحت فينا مقدما ورُد في بلاد الـزاب ماشئـت قادراً

وان شئت ملك الخرب خذه مسلما

لم تنطل هذه الحيلة على ابن الأغلب ورفض الاشتراك في الثورة مفضلا حزب الطاعة ثم توعد تمام ابن عمه بقوله:

سأجعل حكمي فيك ضربه صارم إذا ماعلا منك المفارق صما

واسقط في يد تمام الذي كان يدرك قوة ابن الأغلب وأنصاره ويعلق على ذلك القائد فلاح الكلاعي الذي كان متواجداً عند استلام تمام لرسالة ابن الأغلب «فذهب لونه (تمام) ثم ارتعد حتى سقط الكتاب من يده» رغم ما كان يتمتع به من رابطة جأش وصرامة (<sup>691)</sup> وما أن علم بقرب وصول ابن الأغلب وقواته حتى أسرع بالاجلاء عن المدينة الى تونس (<sup>197)</sup>. بناءا على نصيحة انصاره اذ يروي ابن الآبار أن يجيى بن الفضل بن النعمان التميمي، الذي كان صاحب بريد المغرب أيام ابن العكي، وانضم الى تمام بعد دخوله القبروان، نصحه بقوله:

<sup>(196)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 92،91.

<sup>(197)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 206

أتمـــام لا تقــعـــد فإني ناصــح وخــذ مهلة إن كنت لا بد هارباً وإلّا فعُــذ من سُخــطه بأمـانه فلست بلاقٍ لابن أغلب غالباً(<sup>198</sup>)

ودخلت طلائع ابن الأغلب القيروان بقيادة عمران بن مجالد (غالد) ابن يزيد الربعي من القبائل العدنانية، وحاول عمران استرضاء أهل القيروان من العرب الذين انضموا وأيدوا ثورة تمام وفتحوا له أبواب القيروان من قبل فنادى بين الناس لتعويض من انتهبت داره في خلال الفتنة، أو أصابه الضرر في دولة تمام بالقيروان. (199 وما أن دخل ابن الأغلب المدينة حتى بدأ بالمسجد فصلى ركعتين وطلع المنبر وخطب الناس «إنه ما وصل إلا لنصرة العكي محمد بن مقاتل، وانه هو أميرهم المقدم عليهم من أمير المؤمنين»(200) العباسي ببغداد.

كتب إبن الأغلب الى محمد بن مقاتل العكي، يخبره بها فعله ويطلب منه العودة الى القيروان، ويبدو أن محاولة استرضاء عرب القيروان لولاية العكي لم تنجح إذ يروي كل من الرقيق وابن عذاري أنه خلال مرور موكب العكي العائد وأنصاره بسوق اليهود بالقيروان وقد أشرف الناس عليه من دورهم نادته إمرأة من جملة الناس ساخرة: «أشكر ابراهيم (ابن الأغلب)، فإنه الذي رد عليك ملكك بافريقية! «(201) فكبر ذلك عليه (202) خاصة وقد شاح نظم ابن الأغلب الذي يفتخر فيه بها احرزه من نصر اعتهاداً على سبعين فارساً من أهل سبة وخاصته مقوله:

<sup>(198)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 101.

<sup>(199)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 206.

ر 200) ابن عذاری، البیان المغرب 1:90

<sup>(201)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 207، 206، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 90.

<sup>(202)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1:90.

ألم ترني رَدُدْتُ طريدَ عَكَ وقد نَزَحَتْ به أيدي الـركـابِ أخــذت الثغـر في سبعـين مِنّا وقـد أوفى على شرف الـذهـاب هزمـتُ لهم بعـدتهـم ألـوفـاً كأن رعيلهم قزع السحـاب(203)

أما بقية عرب افريقية وأعالها، فلم يكونوا أقل كرهاً من عرب القيروان لولاية العكي وأخذ زعيم كل بطن وقبيلة عربية في تحريض عصبيته ضد العكي حتى استرخصوا حياتهم في سبيل القضاء عليه فيروي الرقيق: «فكان الرجل لا يزال يقوم في الجهاعة، فيقول. قد كنّا استرحنا من ابن العكي، فجاء ابراهيم فغلب على الثغر وردّه، فالموت خير من الحياة في سلطان ابن العكى» (20%).

ولذلك ما أن كاتب تمام الناس لانضام إليه، حتى التفوا حوله فلها رأى كثرة من معه تطلع الى محاربة ابن الأغلب والعكي بالقيروان ولكنه، حاول أن يوقع بينها أولا، حتى يسهل عليه التخلص منها الواحد تلو الآخر فكتب الى العكي «أن ابراهيم بن الأغلب لم يبعث اليك فيردك من كرامتك عليه، ولا للطاعة التى يظهرها للخليفة، ولكن كره أن يبلغ اليك اخذه البلاد فترجع اليه، فإن منعك، كان مخالفاً لأمير المؤمنين وان دفعها اليك، كان ما فعله لغيره، فبعث اليك لترجع، ثم يسلمك الى القتل» (205) ولكن فشلت محاولة تمام، إذ عرض العكي الخطاب على ابن الأغلب وأسند اليه عاربته.

زحف تمام بأنصاره من تونس الى القيروان، وأدرك ابن الأغلب كزه عرب القيروان للعكي ولذلك عرض عليه أن يقوم باستدعائهم لمقاتلة تمام. وخرج ابن الأغلب وأنصاره، عمران بن مجالد (مخالد) بن يزيد الربعي وعمرو (203) ابن الآبار: الحلة السراء 1: 96.

<sup>.</sup> (204) الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 207.

<sup>(205)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 19.

ابن معاوية السُلمي القيسي (206) من القيروان على رأس مقدمة الجيش والعكي ورائهم في معظم العسكر. وعسكر ابن الأغلب والعكي بمنية الخيل وقام وأنصاره بطساس «وعباً إبراهيم الخيل وزحفوا اليه، فاقتتلوا قتالا شديدا» فانهزم تمام وقتل جماعة من أصحابه واضطر الى الانسحاب الى تونس.

وفي الوقت الذي عاد العكي الى القيروان بعد انتصاره، أمر ابن الأغلب بمتابعة تمام الى تونس والاجهاز عليه وأنصاره فلما بلغ تمام اقباله كتب اليه في الأمان، فأمنه وأقبل به الى القيروان في المحرم 184هـ/800م(2007) وهكذا انتهت ثورة الجند العربي بتونس وتقرر مصير رئاسة ولاية افريقية. وكان من الطبيعي أن يقدر الخليفة هارون الرشيد العباسي لابن الأغلب حسن بلائه في اقرار الأمور، والعمل باخلاص على حفظ هيبة الخلافة العباسية في افريقية. ولذلك ما أن ثبت فشل سياسة العكي خصوصاً في فترة الستة شهور التالية للقضاء على ثورة تمام والجند العربي بتونس، حتى عهد الرشيد بولاية افريقية لابن الأغلب بدلا من العكي وذلك في حوالي منتصف شهر جمادي الأخرة سنة 184هـ/800 (2008).

وكانت أولى أعمال ابن الأغلب التميمي، التخلص من زعماء الجند بافريقية فأرسل تمام بن تميم الدارمي التميمي، ابن عمه، وعيسى ابن الجلودي، وعباس الصليفي (اللطيفي) وغيرهم من وجوه الجند الذين شأنهم الوثوب على الأمراء والحروج عليهم، الى بغداد، حيث أمر الخليفة هارون الرشيد بحسبهم في المطبق.

لم تهدأ عصبية بني تميم المضرية لما نزل بزعيمها بتونس، فسافر سلمة ابن تميم الى أخيه ببغداد حيث تحايل حتى تمكن من دخول سجن المطبق (200) ابن الآبار: الحلة السياه 1: 104، 110

ر (207) الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 209 ـ 210.

<sup>(208)</sup> ابن الاثير: الكامل6: 155، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 91ـ92.

ورؤية أخيه والاطمئنان عليه، ثم أخذ في التقرب الى أصحاب السلطان حتى سمح له بمقابلة الرشيد فاعلمه بنفسه وقال: «ياأمير المؤمنين كان أبي من وجوه القواد، قواد جدك المنصور أمير المؤمنين» فأمر له الرشيد بصلة وكسوة وأن ينزل في دار الضيافة ووعده بإطلاق سراح أخيه تمام والسياح له بالعودة الى افريقية (209). وما أن علم ابن الأغلب بذلك حتى كتب الى عمته وهي في نفس الوقت عمة تمام وكانت تعد له طعامه وما يشتهي وترسله الى السجن ان نتخلص منه بسمه، واشتهى تمام الحوت فسمته له، فهات من أكله بعد أن سراح صاحبيه: عيسى بن الجلودي وولاه الحرمين وعباس اللطيفي بعض سراح صاحبيه: عيسى بن الجلودي وولاه الحرمين وعباس اللطيفي بعض عمله، أما سلمة بن تميم فقد كافأه الرشيد بدفع الخراج فيها صار اليهم من وهم في نفس الوقت عصبيته ويجعلهم في أوفر الصلات، وأن يستعين بهم في وهم في نفس الوقت عصبيته ويجعلهم في أوفر الصلات، وأن يستعين بهم في الأعمال من الولايات والخلط، وأمر له بجائزة وأعاده الى افريقية. وما أن وصل سلمة بن تميم الى افريقية حتى أنزله ابن الأغلب معه في القصر وأكرمه وولاه ولايات كثيرة (12). وهكذا آلت أمور افريقية الى بني تميم من المضرية.

أما بقية انحاء بلاد المغرب، ففي المغرب الأوسط، تمكن عبد الرحمن ابن رستم الفارسي من إقامة الدولة الرستمية الأباضية في سنة 161هـ/777م وكانت عاصمة هذه الدولة مدينة تاهرت التي بنيت في نفس العام واستمرت هذه الدولة حتى سنة 296هـ/909م(212).

<sup>(209)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 210.

<sup>(210)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 93.

<sup>(211)</sup> الرقيق: تاريخ افريقية والمغرب ص 210 ـ 211.

Motylinski: chronique d'Ibn Saghir sur les imams rostemides de Tahert, actes du XIV congres des orien-(2 1 2) talistes, 3 partie 1907.

وفي المغرب الأقصى، في الشيال ببلاد الريف الغربي، ظهرت إمارة نكور، أسسها صالح بن منصور الحميري وهو من عرب اليمن اعتبارا من 19هـ/709م بعد ان أقره الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي عليها، الى 460هـ/1068م الى أن تمكن المرابطون من تدمير مدينة نكور عاصمتهم والاستيلاء على الامارة (213).

وجنوب إمارة النكور، قامت في المغرب الأقصى دولة علوية حسنية سنة 172هـ/788م، وهي دولة الأشراف الأدارسة، ومؤسسها هو أبو العلاء إدريس بن عبد الله الأكمل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الذي فرّ الى المغرب بعد هزيمة العلويين في موقعة فغ بأحواز مكة سنة 169هـ/786م. وأقام دولته وبنى عاصمته مدينة فاس التي أتمها إبنه إدريس الأصغر من بعده. واستمرت الدولة الادريسية حتى 375هـ/985م.

وفي الجنوب الشرقي من المغرب الأقصى، قامت دولة بنى مدرار أو بني واسول الصفرية في منطقة سجلهاسة (تافيلالت) سنة 140هـ/757م ومؤسسها عيسى بن يزيد الأسود، وفي نفس العام شرعوا في اختطاط سجلهاسة لتكون حاضرة للدولة، واستمرت هذه الدولة الى أن انتهت على يد جوهر الصقلى قائد الفاطميين في 940هـ/960م. 201

وفي غرب المغرب الأقصى، في اقليم تامسنا أو ما يسمى اليوم بالشاوية

<sup>= ،</sup>سليهان الباروني النفوسي: الأزهار الرياضية في اثمة وملوك الأباضية 2: 41 ـ 49، ابن عذاري: البيان المغرب 1 : 169 ـ 197.

<sup>(213)</sup> انظر البكري: المسالك 90 ـ 91. ابن خلدون: العبر 6: 283 ـ 286، ابن الخطيب: أعمال الاعلام، الفسم الثالث ص 173 ـ 175.

<sup>(214)</sup> ابن عذاري: اليان المغرب: 211،210، ابن الخطيب: أعمال الأعلام، القسم الثالث ص 188، 90، 24، 213، 224، السلاري: الاستقصا1: 134، 169، 183،

<sup>(215)</sup> البكري: المسالك ص 151، ابن الخطيب: أعيال الاعلام، القسم الثالث ص 148، ابن خلدون: العبرة: 174،172.

وهي الأراضي التى تقع بين وادي أبي الرقراق ووادي أم الربيع نشأت دولة برغواطة في القرن الثاني للهجرة، واتخذت في بعض الأوقات مدينة شالة عاصمة لها، ويروي ابن عذاري أن الدولمة استمسرت حتى سنة 25هه/694م(216) بينها يذكر البكري سنة 420هه/1029م(217) أما ابن الخطيب فيطيل عمر الدولة حتى 452هه/1060م(218) ومع ذلك فقد ظلت برغواطة تلعب دورا خطيرا في تاريخ المغرب الأقصى حتى منتصف القرن السادس الهجري.

ومن هذه الدولة الست التى انقسمت اليها بلاد المغرب، ثلاثة مشرقية الأصل وعربية الأسر الحاكمة وهم: الأغالبة بالقيروان، والحميريون ببلاد الريف، والأدارسة بفاس. وقد لعبت القبائل العربية في هذه الدول دوراً أساسياً, أما بقية الدول: الرستميون بتيهرت، والمداريون بسجلهاسة، والبرغواطيون بشالة فهي دول خارجية بربرية الأسر الحاكمة ماعدا الرستميون ذوي الأصل الفارسي وبربرية الشعوب المحكومة.

ورغم أن هذا التفتت، والانقسام أدى الى ضعف بلاد المغرب من الناحية السياسية، خصوصاً وقد صاحبه اختلاف المذاهب السياسية الدينية من سُنة الى شيعة زيدية معتدلة الى خوارج أباضية وصفرية إلا أنه أدى الى نوع من اللامركزية في ظهور الشخصية الحضارية لكل منطقة والتطور الى الاسلام والتعريب، كما أن بعض هذه الدول وبصفة خاصة المشرقية الأصل، ظلت مرتبطة بالمشرق الاسلامي عن طريق تيار الهجرة المستمر، الذي كان يحمل من المشرق الى المغرب نخباً ممتازة من أقارب الأسر الحاكمة ومن عصبيتها العربية، ومن أعوانها ومعتنقي أفكارها السياسية والمذهبية من العرب. (219)

<sup>(216)</sup> انظر ابن عذاري: البيان المغرب1: 227.

<sup>(217)</sup> البكري: المسالك ص 141.

<sup>(218)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام، القسم الثالث ص 186 وما بعدها.

<sup>(219)</sup> انظر سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي2: 23.

## الفصل الرابع

## الحميريون اليمنيون ببلاد الريف

يتسم تاريخ إمارة بني صالح الحميريين ببلاد الريف في المغرب الأقصى بالابهام والغموض برغم امتداده على مدار زمني طويل ينتهي الى عصر المرابطين وبرغم استمرار الامارة الحميرية صامدة في وجه المحاولات التي قام بها جيرانهم للقضاء عليها، ابتداء بالأدارسة وانتهاء بالمرابطين.

وبرغم طول المدى الزمني واتساع الحيز المكاني لامارة بني صالح الحميريين، لم تحظ باهتام المؤرخين القدامي، مغاربة ومشارقة، فأحجموا عن التأريخ لها، وظلت المعلومات القليلة المتناثرة والمضطربة لا تشفي غليل الباحث المعاصر، ولا تسعفه حتى في مجرد تقديم عرض لتتابع أمرائها، ناهيك عن صعوبة وضعها في سياق منظومة تاريخ المغرب في العصر الوسيط.

وقد تكون ندرة المعلومات قاسمًا مشتركاً بين بعض الدول المختلفة التي ظهرت في بلاد المغرب الأقصى مثل المدراريون بسجلهاسة وبرغواطة بشالة ومن بينها إمارة الحميريين بطبيعة الحال، لكن الكشف عن مخطوطات جديدة، أوجد حلا لمشكلة قلة المصادر بالنسبة لبعض هذه الدول. أما عن إمارة نكور فلم نقف حتى الآن على المصادر المفقودة بشأن هذه الامارة.

والمصدر الأساسي في تاريخ إمارة الحميريين ببلاد الريف ومذهبهم الديني، لم يكتبه مؤرخ مغربي، بل جغرافي أندلسي، وهو أبو عبيد عبد الله ابن عبد العزيز البكري (ت 487هـ/1094م) الذي عاصر الدولة في سنتها الأخيرة وأرخ لها حتى سنة 460هـ<sup>(1)</sup>. ولقد أمدنا البكري بمعلومات طيبة عن

انظر البكري: المسالك ص 99 ويبدو أن البكري إعتمد فيها أورده من معلومات حتى أواخر القرن
 الرابع الهجري على وأخبار نكروه وومسالك إفريقية وممالكهاه لأبي عبد الله محمد بن يوسف الوراق

الجغرافية التاريخية لبلاد الريف وعرض بإيجاز لتتابع أمراء الدولة وأهم أعمالهم. وعن البكري أخذ اللاحقون، دون اضافات تذكر.

وتقع بلاد الريف في شهال المغرب الأقصى وهي منطقة جبلية أقل ارتفاعاً من الأطلس، إلا ان قربها من البحر المتوسط ووجود الأمهاد المحيطة بها أبرزا هذا الارتفاع. ومن هناك تبدو في وضوح سلسلة جبلية مقوسة طولها 300 كلم، تجويفها متجهة نحو الشهال وتسمى الريف(2).

ويحدد الجغرافيون العرب إمارة الريف، بمسيرة عشرة أيام حسب رواية اليعقوبي<sup>(6)</sup>، وخمسة أيام حسب رواية كل من البكري وابن خلدون<sup>(4)</sup> في عارات وحصون وقرى عامرة بالزرع والناس يحدها من الشرق بربر زواغة وجراوة، ومن الغرب بربر بني حميد من غارة<sup>(5)</sup> اما الحسن الوزان (ليون الافريقي) فيذكر أن الريف كانت من مملكة فاس، وتبدأ من تخوم مضيق أعمدة هرقل (طارق)... وتمتد شرقاً حتى نهر النكور، أي تمتد لمسافة مائة وشلاث كيلو متر من الغرب إلى الشرق، وتنتهي شهالا على البحر الأبيض المتوسط وتمتد جنوباً حتى الجبال التي تحاذي واد ورغة وهي مسافة ثهانين كيلومتر في المتوسط من الشيال إلى الجنوب<sup>(6)</sup>. وموانىء منطقة الريف التي تطل على البحر الأبيض المتوسط هي: مرسى ملوية وهراك وكرط ومرسى الدار واوفتيس البحر الأبيض المتوسط هي: مرسى ملوية وهراك وكرط ومرسى الدار واوفتيس

الملقب بالتاريخي (291 - 362هـ/904 - 973م). وأصل الوراق من وادي الحجازة بالاندلس، وانتقل آباؤه إلى افريقية ونشأ بالقيروان ودرس بها، ثم عاد الى الأندلس وأقام بها إليهان توفي بقرطبة، وكان ذا حظوة لدى الحكم المستنصر الأموي (350 - 686هـ/611 - 976م). وقع إعتمد البكري على كتبه السابقة هذه إعتمادا عظياً. انظر آنخل جثلاث بالنتيا: تاريخ الفكر الأندلسي ص 300.

<sup>(2)</sup> أنظر شارل أندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية ص 21.

<sup>(3)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 108.(4) انظر البكري: المسالك ص 90، وابن خلدون: العر 6: 283.

<sup>(5)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 108، البكري: المسالك ص 90، ابن خلدون: العبرة: 283.

<sup>(6)</sup> انظر الجسن الوزان: وصف إفريقيا ص 326.

من مراسي تمسامان، ووادي البقر، والمزمة، وبادس، ومرسى بُقُوية (بطوية)، وبالش مرسى صنهاجة<sup>(7)</sup>.

وتتمسر جبال البريف بالسرودة الشديدة، ومغطاة بالعديد من غابات الصنوبر الصالحة لصناعة السفن بالإضافة إلى انتشار زراعة التين والبرتقال والقليل من القمح. ولذلك تميز نشاط السكان على السواحل بصيد الأسماك وتمليحها والاتجار بها مع سكان الجبال في الداخل، واستغلال الغابات الخشبية في بناء القوارب بمرسى بادس واعتهاد سكان الجبال في معاشهم على قطع هذه الأشجار وتصدير خشبها بعد نقله الى الساحل الى مختلف البلاد. بالاضافة الى زراعة القمح في سهل المزمة الفسيح والكروم والزيتون وطائفة أخرى من أشجار انفاكهة على بعض سفوح الجبال ببلاد الريف مثل التين والجوز والسفرجل والليمون. بالإضافة الى وجود نشاط تجارى بين السواحل الإيطالية ومرسى بادس إذ يروى الحسن الوزان «ومن عادة سفن البنادقة أن تقصد بادس مرتين في العام مع بضائعها. ويزاول البنادقة التجارة هنا بالمقايضة أو بالبيع النقدي. وبالاضافة الى ذلك ينقلون البضائع وحتى الركاب المسلمين أنفسهم من هذا الميناء الى تونس. وأحياناً الى البندقية أو حتى الاسكندرية ويبروت، ، وكذلك بين بلاد الريف والسواحل المقابلة في الأندلس، إذ يصف ابن الخطيب مدينة نكور «وكانت مدينة عظيمة حافلة آهلة تقصدها مرافة. البحر من مرسى المرية» والمرية كانت مركزاً تجارياً وسياسياً وثقافياً هاماً فكان بها ما يقرب من الألف فندق مقيدة في ديوان الخراج»(8)، وكذا نشاط تجاري داخلي بين بعض جبال الريف المزدهرة زراعياً ومدينة فاس.

<sup>(7)</sup> البكرى: المسالك ص 90

<sup>(8)</sup> ابن ألحطيب: أعيال الأعلام 3: 172، الحميري: الروض المعلار ص 537 ـ 538. شكيب أوسلان: الحلل السندسية 1: 250 ـ 266، أحمد غتار العبادي: مشاهدات لسان الدين ابن أبن أخطيب ص 43 ـ 47، يحمد الفاسي: الاعلام الجغرافية الأندلسية، البينة العدد 2 سنة 1962.

وفي هذه البلاد القليل من الحيوانات، باستثناء الماعز والحمير والقردة، التي تعيش على شكل مجموعات كبيرة في هذه الجبال. وتقوم النساء برعاية قطعان الماعز التي يقمن برعيها ويقمن بالغزل اثناء ذلك كها تقوم النساء في بعض الجبال بزراعة الأرض<sup>(9)</sup>.

هذه هي بلاد الريف التي استقرت بها إحدى الأسر العربية منذ الفتح العربي لبلاد المغرب أسسها صالح بن منصورا لحميري وهو من عرب اليمن  $^{(01)}$  انتقل الى المغرب بصحبة الجيوش العربية برئاسة عقبة بن نافع الفهري وحيث أن عقبة قضى فترة ولايته الأولى (0.5 - 670/5 - 674) في بناء مدينة القيروان، نرجح وصول صالح بن منصور الحميري الى بلاد الريف خلال ولاية عقبة الثانية (6.5 - 684 - 681)، حيث قام بحملته الى بلاد المغرب الأقصى على رأس خسة آلاف فارس (11) إذ من المقبول إرسال عقبة لاحدى فرقه لاخضاع بلاد الريف المنعزلة.

استقر صالح بمرسى تمسامان (12) ويبدو أنه قد رافقه الكثير من عصبيته من العرب اليمنية، حيث تجمع المصادر التاريخية على تمكنه من نشر الاسلام بين بربر غارة وصنهاجة المستقرين ببلاد الريف ولم يكن يتسنى له ذلك وهو بمفرده رغم ورعه وتدينه إذ كان يعرف بالعبد الصالح. خاصة في النصف

<sup>(9)</sup> أنظر حسن الوزان: وصف افريقيا ص 326 ـ 341.

<sup>(10)</sup> تجمع المصادر على أن الأسرة عربية يعنية وينفرد اليعقوبي برواية تذكر إنتساب الأسرة الى قبيلة نفزة البربرية إذ يروي ان صالح بن سعيد يدعي أنه من حمير (يعني) ووأهل البلد يزعمون أنه من أهل البلد نفزى، انظر اليعقون: البلدان ص. 108.

<sup>(11)</sup> ابن عذاري البيان المغرب 1: 29.

<sup>(12)</sup> أطلق البكري إسم تمسامان على قبيلة ونهر ومرسى صيفية على البحر المتوسط بناحية الريف المتوسط بالقرب من مدينة النكور، ومرسى تمسامان تعرف بمرسى البقر. انظر البكري: المسالك ص 90 \_ 91 ، 99 .

الثاني من القرن الأول الهجري حيث كانت مقاومة البرير لنشر الاسلام شديدة لعدم معرفتهم بتعاليمه.

وقد يتبادر الى الذهن دخول ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب الى المغرب الأقصى ونجاحه في تأسيس الدولة الادريسية دون عصبية عربية تسانده ولكن هناك اختلافات جوهرية بين ظروف كل من نشأة الدولتين. فالثانية (الادريسية) اعتمدت على نسب المؤسس العلوي لذلك استقبله زعهاء قبيلة أوربة بالترحاب والتأييد والمبايعة وقالوا: والحمد لله الذي أتى به وشرفنا بجواره، فهو سيدنا ونحن عبيد نموت بين يديه الاقلام ان الدولة الادريسية نشأت في نهاية القرن الثاني الهجري (172هـ / 1889م) بعد ان تفهم البربر في المغرب الاقصى الاسلام، تفهاً كاملا خلال ما يعرف بثورات الخواج الصفرية في بداية القرن الثاني الهجري.

ويروي ابن خلدون انه «لما استولى المسلمون أيام الفتح على بلاد المغرب وعالاتها واقتسموه وأمرهم الخلفاء بالبعوث الى جهاد البربر، وكان فيهم من كل القبائل من العرب. وكان صالح بن منصور الحميري من عرب اليمن في البعث الأول. وكان يعرف بالعبد الصالح فاستخلص نكور لنفسه، واقطعه إياها الوليد بن عبد الملك في أعوام احدى وتسعين من الهجرة (14) ويفهم من النص ان جند اليمن بقيادة صالح تمكنوا من الاستلاء على بلاد النكور واقطعهم الخليفة الوليد الأموي البلاد واذا علمنا ان «اقطاع السلطان مختص بها جاز فيه تصرفه، ونفذت فيه أوامره (15) ويجوز لمن «يكون من مرتزقة أهل الفيء وفرضية الديوان وهم أهل الجيش وهم أخص الناس بجواز الاقطاع، لان هم أرزاقاً مقدرة تصرف اليهم مصرف الاستحقاق لانها تعويض عها

<sup>(13)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ص 20.

<sup>(14)</sup> ابن خلدون العبر6: 283.

<sup>(15)</sup> الماوردي: الأحكام السلطانية ص 190.

أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة والذب عن الحريم»(16) أدركنا أن هذا الاقطاع كان عوضاً عن مستحقاتهم من بيت المال بافريقية. ولتنمية البلاد ونشر الاسلام بين أهلها.

عمل صالح بن منصور الحميري على نشر الاسلام بين قبائل الريف البريرية واتبعته قبائل غمارة وصنهاجة وأسلموا على يديه وقاموا بإمرة أي بايعوه. ولكن سرعان ما ثقلت شرائع الاسلام والتكاليف على هذه القبائل فارتدوا وأخرجوا صالحاً من مدينة تمسامان. (١٦). ولا تحدد المصادر تاريخ هذه الردة لقبائل الريف ولكن مما لاشك فيه ان احداث المغرب الأقصى وثورة البربر الحارجية الصفرية اعتباراً من 122هـ/ 740م ونجاح الخوارج في هزيمة العرب في موقعتي الأشراف أواخر نفس العام أو في أوائل 123هـ/ 741م بالقرب من طنجة. وبقدورة عند واد نهر سبو في سنة 123هـ/ 741م كان وراء أسباب هذه الثورة، إذ أدرك البرير ضعف العرب في جميع أنحاء بلاد المغرب فثاروا عليهم (١٥٠). وكانت بلاد الريف من ضمن هذه البلاد. فطردوا الأسرة العربية وانصارها وولوا عليهم رجلا من قبيلة نفرة البربرية يسمى داود ويعرف بالرندي (١٤٠)، وإذا علمنا أن قبيلة نفرة كانت صفرية المذهب واستقر بعضها بالرندي (١٤٠)، وإذا علمنا أن قبيلة نفرة كانت صفرية المذهب واستقر بعضها بساحل بطوية، والبعض الأخر بنواحي بادس، أدركنا أن الثورة كانت خارجية (٢٠٠٠).

ويرجح ذلك ان داود الـرندي زعيم الثورة، ينتسب الى مدينة رندة الأندلسية، وهي إحدى مدن اقليم تاكرنا بجنوب الأندلس، حيث استقر بنو

<sup>(16)</sup> الماوردي: الأحكام السلطانية ص 195.

<sup>(17)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 176.

<sup>(18)</sup> أنظر الفصل الخاص بالقبائل العربية والولاة الأمويين في المغرب بالكتاب.

<sup>(19)</sup> أنظر البكري: المسالك ص 91، ابن خلدون: العبرة. 283، والمزيدي عند ابن عذاري: البيان المغرب 1: 176.

<sup>(20)</sup> ابن خلدون: العبرة: 150، 152.

الخليع من بربر مديونة البتريين ـ أقرباء بني نفزة ـ الذين لعبوا دوراً كبيراً في الثورات الخارجية طوال القرن الثاني الهجري<sup>(21)</sup>.

ولذلك ما أن تمكنت الخلافة الأموية من القضاء على الثورات الخارجية في الأندلس في 123هـ/741م، وبالمغرب في 125هـ/743م، حتى عاد بربر بلاد الريف الى طاعة الدولة الأموية التي بدت في ذلك الوقت قوية. اذ يروي البكري والتلاف الله بهداه وتابوا من شركهم وقتلوا الرندي واستردوا صالحاً (22). يضاف إلى ذلك أنه من المحتمل أن المنطقة وفدت عليها عناصر عربية جديدة، إذ بعد هزيمة العرب في بقدورة بوادي سبو تفرق أربعون ألف من المتطوعة والأتباع والموالي في جميع أنحاء بلاد المغرب حتى قيل أن بعضهم وصل إلى جبل درن المطل على مراكش (23)، وبالتالي فوصول بعضهم الى إمارة الريف المعزولة، لا يمكن استبعاده.

عاد صالح لحكم إمارة الريف، واستمرت فترة حكمه حتى توفي في 132هـ/ 749م فأعـد له أتبِاعه قبراً بقرية أقطى على شاطيء البحر حيث دفن(<sup>24)</sup> بالقرب من عاصمته تمسامان.

ترك صالح من بعده ثلاثة أولاد: المعتصم وإدريس، أمها صنهاجية، وعبد الصمد<sup>(25)</sup> ويبدو ان أمه كانت عربية، اذ كان من عادة الجند العربي، أخذ نسائهم معهم خلال حملاتهم العسكرية. ولكن نظراً للأغلبية البربرية ومكانة صنهاجة المميزة ببلاد الريف فقد أجمع البربر على تولية المعتصم الذي

<sup>(21)</sup> ابن حزم : جهرة أنساب العرب ص 465، ابن غالب: فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ص 26، الحمرى: الروض المعلار ص 129، ابن خلدون: العبرة: 148، 148.

<sup>(22)</sup> البكرى: المسالك ص 91، وقارن ابن عذاري: البيان المغرب1: 176.

<sup>(23)</sup> بجهول: الاستبصار ص 210، الحميري: الروض المعطار ص 235.

<sup>(24)</sup> البكري: المسالك ص 92، ابن خلدون: العبر6: 283.

<sup>(25)</sup> البكري: المسالك ص 92، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 176.

تولى الامارة لفترة أيام قليلة ويصفه ابن خلدون بانه «كان شهبًا، شريف النفس، كثير العبادة» وكذلك كان يلي الصلاة والخطبة لهم بنفسه (<sup>26)</sup> وتوفي في نفس عام ولايته في 132هـ/749م.

وتولى الامارة من بعده أخوه إدريس بن صالح في 132هـ/ 749م الى سنة 143هـ/ 760م (27) وفي عصره سقطت الدولة الأموية بدمشق على أيدي العباسيين، الذين تطلعوا إلى إعادة نفوذ العاصمة بغداد على الولايات المغربية الأندلسية، إذ تمكن عبد الرحمن بن حبيب الفهري زعيم العرب البلديين بإفريقية بالاستقلال بإفريقية اعتباراً من 127هـ/ 745م وفي البداية لم يعط الفهريون الود خالصاً للعباسيين ثم تطورت العلاقات الى القطيعة والعداء (28)، كما أن عبد الرحمن بن معاوية الأموي المعروف بالداخل تمكن كذلك من إقامة الدولة الأموية بالأندلس في 138هـ/ 756م بعد إنهيارها في المشرق (29) لذلك فكر ادريس في اقامة عاصمة جديدة، بدلا من تمسامان تليق بإمارة الريف المستقلة ويذكر ابن خلدون انه «اختط مدينة نكور في عدوة الودي ولم يكملها» اذ وافته منيته في 143هـ (60).

آلت إمارة النكور الى سعيد بن ادريس في 143هـ/ 760م(30)، واستمرت الى 188هـ/804م وأهم أعمال سعيد بلا جدال هو اتمامه لبناء

<sup>(26)</sup> ابن خلدون: العبرة: 283.

<sup>(27)</sup> أنظر ابن خلدون: العبرة: 284.

<sup>(28)</sup> الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 123، ابن الأثير: الكامل5: 311 ـ 312، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 60، النويري: نهاية الأرب 22: 219.

<sup>(29)</sup> أنظر ابن القوطية: افتتاح الأندلس ص 26 ــ 27، مجهول: أخبار مجموعة ص 89، للمؤلف: القبائل العربية في الأندلس ص 141.

<sup>(30)</sup> ابن خلدون: العر6: 284.

<sup>(31)</sup> يذكر ابن عذاري في أحداث سنة 215هـ ووفيها ولى سعيد ابن إدريس مدينة نكوره أنظر البيان المغرب 1: 104.

مدينة نكور العاصمة الجديدة لامارة الريف ولقد تم اختيار موقع استراتيجي لها يتميز بالحصانة فهي بين رواب وجبال منها جبل المصلى الذي يقابل المدينة. كما يتميز بتوفر المياه اذ كانت المدينة تقع بين نهرين أحدهما نكور ينبع من بلاد كزناية من جبل كوين. والثاني نهر غيس وينبع من بلد بني ورياغيل. ويجتمع نهري نكور وغيس بموضع يقال له أكدال ثم يتشعب هناك جداول مفترقة تصب في البحر الأبيض المتوسط. (23). كما بنيت المدينة على بعد خمسة أميال جنوباً من الساحل (33) حتى لا تتعرض للغزوات البحرية المعادية من السواحل الايطالية وجزيرة صقلية.

أما الاسم الذي أطلق على المدينة فيروي الادريسي أنه «بوزكور» وبعد تخريب المدينة أصبحت تسمى في كتب التواريخ «نكور» (<sup>65</sup>) أما الحميري فيذكرها مرة بإسم «تكور» ومرة أخرى بإسم «تكور» ومرة ثالثة بإسم «نكور» (<sup>65</sup>) بينيا نجد البكري وابن عذاري وابن نحلدون يذكرون أن إسمها «نكور» (<sup>66</sup>) بينيا نجد البكري وابن عذاري وابن تحلدون يذكرون أن إسمها «نكور» (<sup>65</sup>) معيد مدينته على بقاياها إذ يذكر الحميري أنها «قديمة إفتتحها سعيد ابن ادريس بن صالح الحميري) (<sup>65</sup>). ويضيف الادريسي «وكانت المدينة فيها سلف لكنها خربت ولم يبق لها رسم» (<sup>68</sup>).

<sup>(32)</sup> البكري: المسالك ص 90، ابن خلدون: العبر6 : 284، الحميري: الروض المعطار ص 576، 577.

<sup>(33)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 176.

<sup>(34)</sup> الادريسي: وصف إفريقيا الشهالية والصحراوية ص 111.

<sup>(35)</sup> أنظر الحميري: الروض المعطار ص 134 حاشية (1)، ص 576. (36) البكري: المسالك ص 90، ابن عذاري: البيان المغرب 1. 176، ابن خلدون: العبرة: 283.

<sup>(37)</sup> الحميري: الروض المعطار ص 134.

<sup>(38)</sup> الادريسي: وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية ص 111.

ويبدو ان المدينة أخذت في الاتساع والتمدين بسرعة فائقة إذ كان لها أربعة أبواب: في القبلة باب سليان، وبين القبلة والجوف، باب بني ورياغيل، وفي الجوف باب اليهود، أما سور المدينة فقد بني من اللبن. وكان صالح بن منصور أنزل مجموعة من البربر في موضع يحاذي مدينة نكور في الضفة الثانية من النهر وكانوا يقيمون هناك سوقاً. فقام سعيد بعد بناء نكور بنقلهم الى المدينة فساعدوا على تعميرها وتنشيط أحوالها. التجارية، حتى تعددت أسواقها العامرة بمختلف السلع، كها كثرت بها المجامات واشتهرت المدينة بكثرة البساتين والفواكه، لا سيها الكمثري والرمان الذي لا يوجد مثلها في بلد آخر (وق).

أما ثان أغيال سعيد فهو متابعة جهود أسلافه في نشر الدين الاسلامي بين قبائل البربر ومجاهدة النصارى إذ بنى جامعاً كبراً بمدينته أعمدته من خشب العرعر. كيا بنى مسجداً آخر بالقرب من مصب نهر غيس على صفة مسجد الأسكندرية بمحارسه وجميع منافعه مما يدل على وجود العلاقات بين مدينة الأسكندرية (باب الغرب) وإمارة نكور ببلاد الريف. ويذكر البكري أنه عند مصب نهر نكور «في طرف هذا الموضع رباط نكور»<sup>(40)</sup>. وإذا علمنا أن الرباطات انشأت على السواحل الافريقية خوفاً من غارات الروم من جهة الرباطات انشأت على السواحل الافريقية والسواحل الايطالية من جهة ثانية وقد لعبت الأربطة دوراً هاماً في الحياة الدينية والحربية معاً وكان الرباط يزود عادة بمنار توقد فيه النار ليلا للنذير باقتراب سفن العدو، وعن طريق هذه الإشارة تستعد المحارس والأربطة المجاورة (14)، أدركنا ان بني صالح ساهموا بالاضافة إلى جهود الإغالية في إقامة هذه الرباطات حتى سمح ابن خلدون

<sup>(39)</sup> البكري: المسالك ص 90 ـ 92، الحميري: الروض المعطار ص 576 ـ 577.

<sup>(40)</sup> البكري: المسالك ص 90 ـ 91، الحميري: الروض المعطار ص 577.

<sup>(41)</sup> عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 2: 449.

لنفسه وهو المؤرخ المدقق الثقة بالقول أنه ببلاد المغرب «نحوا من عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد» لاشك ان أغلبها كانت بسواحل البحر «حتى كانت النار توقد في ساحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل ايقادها بالاسكندرية في الليلة الواحدة»<sup>(42)</sup>.

أما ثالث أعهال سعيد فهو تنمية الثروة الرعوية والزراعية ببلاد الريف اذ يروي البكري أنه بعدوة نهر غيس التي يقال لها تاكراكري وهي منبعة حصينة «يتناتج كراع آل صالح» (43 وكان من الطبيعي ان يهتم العرب بكراعهم من الغنم والبقر والخيل والبغال والحمير، وهي لا تستطيع ان تستغني عنها في جميع التصاريف، كها أنهم نجحوا في التدخل الصناعي في توليده وتكثيره والاهتهام بالأنواع الأصيلة منه سواء بالنسبة للغنم أو الخيل، ويذكر الحسن الوزاني عند وصفه لجبال الريف في القرن العاشر الهجري بانتشار قطعان الماعز في جبال بني منصور وبني يوسف وبني زرويل وبني رذين وبني جبارة وبني جنفن ووجود الخيول في جبل بقوية والبغال والثيران في جبل بني جبارة ، والماشية الكثيرة بجبل بني ومود(44).

وكدليل على تنمية الحالة الزراعية ببلاد الريف في تلك الفترة ما يذكره البكري وجود المكاييل الحاصة بها والتي تتميز بالضخامة كدليل على كثرة الانتاج في ذلك الوقت إذ يقول «وكيل نكور يسمونه الصحفة وهي خسة وعشرون مدا بمد النبي (ﷺ) ويسمون نصف الصحفة السدس والرطل عندهم في جميع الأشياء اثنتان وعشرون أوقية، وقنطارهم مائة رطل. وذلك لكثرة الحبوب المزروعة بها حتى يضيف البكري بأنه بالرغم من طول نهري

<sup>(42)</sup> ابن حلدون: العبرة: 256، 259.

<sup>(43)</sup> البكرى: المالك ص 91.

<sup>(44)</sup> الحسن الوزان: وصف إفريقيا ص 332، 334، 335، 342، 343.

(نكور وغيس) اذ يبلغان مسيرة يوم وبعض ثاني فعلى ضفتيهما نجد الأرحاء المتعددة تطحن الحبوب(<sup>45)</sup>.

كما سمحت هذه الفترة السطويلة لحكم سعيد بن ادريس في تنمية العلاقات التجارية بين إمارة نكور والأندلس، حتى أننا نجد البكري لا يذكر لنا موانىء بلاد الريف على الساحل الافريقي، ألا ويذكر لنا مثيلها أو قرينها ببلاد الأندلس على الساحل الأوربي، هذا بالاضافة إلى النشاط التجاري المداخلي مع إقليم فاس. ولذلك تحسنت الأحوال المالية بالبلاد وأصبحت «دراهمهم عدد بلا وزن»، والدرهم ينقسم إلى عدة قراريط، وكل قبراط خمسة أثيان درهم (66).

وبعد وفياة سعيد تولى ابنيه صالح من بين جميع ابنائه المتعددين في 188هـ/804م واستمرت ولايته حتى 250هـ/864م (<sup>47)</sup>. وإن كان عهد الأب تميز بالبناء والتنمية، فقد تميز عهد الابن صالح بظهور الأطماع الخارجية في البلاد والثورات الداخلية والصراع بين أمراء بني صالح حول السلطة.

ففي سنة 230هـ/844م ظهرت الأطباع الخارجية إذ أغار النورمان على بلاد الريف (<sup>64)</sup> ويعرفون في المصادر الاسلامية بإسم المجوس أو الاردمانيين، والتسمية الأولى أطلقت عليهم لأنهم كانوا يشعلون النيران في كل موضع يمرون به، فحسبهم المسلمون عجوساً، أما التسمية الثانية فهي تحريف للفظة النوردمانيين وفقاً لعادة الأندلسيين في قلب النون إلى همزة، مثل أربونة ونربونة (<sup>64)</sup>.

<sup>(45)</sup> البكري: المسالك ص 90 ـ 91.

<sup>(46)</sup> البكري: المسالك ص 89، 91.

<sup>(47)</sup> ابن خلدون: العبر6: 284

<sup>(48)</sup> ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس ص 86.

<sup>(49)</sup> حسين مؤس : غارات النورمانيين على الأندلس بين سنتي 229هـ، 245هـ، بالمجلة التاريخية المصرية، مايو 1949، عددا، مجلد 2. ص 24.

والنورمان جنس آري قديم سكن شبه جزيرة اسكنديناوة وجوتلند وما يجاورها من الجزر منذ أزمان مغرقة في القدم. ومنذ بداية القرنالثالث الهجري/ التاسع الميلادي شرع النورمان في النزوج عن أوطانهم بعد أن تزايدت أعدادهم، وتضاءلت مواردهم فخرجوا في موجتين: الأولى شرقية عبرت المبطيق ونزلوا مصب الدنيم، وتوغلوا في روسيا منحدرين مع نهر الفوجا حيث أسسوا دولة روسيا. أما الثانية فجنوبية غربية الى سواحل انجلترا وسواحل الفرنجة (فرنسا) واعتبارا من 229هـ/844م بدأت غارتهم الأولى على السواحل الأندلسية الأطلسية (الأشبونة) والمغربية الأطلسية (أصيلا) ثم عبروا المضيق وأغاروا على مدينة إشبيلية (وق). وحينها تمكن الأمويون من طردهم من الأندلس يروي ابن القوطية أنهم «توجهوا الى ناكور وأسروا بها جد ابن صالح، وفداه الأمير عبد الرحمن بن الحكم (206 \_ 238هـ/228 \_ 258م) وهي يد بني أمية عند بني صالح» إمان النوطية الكور ببلاد الريف.

أما الغارة الثانية فلم يكد يمضي على غزوة النورمان الأولى الى بلاد النكور، خسة عشر سنة، حتى تعرضت بلاد الريف لغزوة نورمانية جديدة اعنف من الأولى، اذبعد وفاة ملكهم هوريك في 239هـ/854م انتهت فترة الموادعة التي اتبعها النورمان مع الدولة الأموية بالأندلس وجيرانها - وعادوا الى حياة الغزو البحري وأعيال القرصنة إلتهاسا للمغانم (52)، ويروي البكري أنهم في 244هـ/858م (63) هزى المجوس . . . . . . . . . . . . . . . فتغلبوا

<sup>(50)</sup> النوبري: نباية الأرب 22: 100 ـ 101 ـ 101 Histoire T.lp. 219 ، حسين مؤنس: غارات النورمانيين على الأندلس ص 26، عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والاندلس ص 154.

<sup>(51)</sup> ابن القوطية: تاريخ إفتتاح الأندلس ص 86.

<sup>(52)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 106 ـ 107.

<sup>(53)</sup> بينها تتفق المصادر أن غزوة النورمان كانت في 244هـ (البكري: المسالك ص 92، ابن عذاري:

عليها وانتهبوها وسبوا من فيها إلا من خلصه الفرار وكان فيمن سبوا أمة الرحمن، وخنعولة ابنتا واقف بن المعتصم بن صالح (الحميري) .... وأقامت المجوس بمدينة نكور ثمانية أيام (65%).

ونجح صالح بمعاونة البُرانِس بجبال الريف من طرد النورمان عن نكور وفي نفس الوقت تحولت غزوتهم إلى بلاد الأندلس اذ تروي المصادر أنه في سنة 859هـ/859م «مرت سائر مراكب المجوس في الريف حتى انتهت الى مصب نهر إشبيلية (55) وعلى الساحل الأندلسي افتدى الأمير محمد بن عبد الرحمن الأموي (238 \_ 273هـ/852 \_ 886م) أسرى بني صالح الحميريين وأعادهم الى بلادهم مكرمين (56).

ولكن سرعان ما بدأت الشورات الداخلية إذ إنقلبت قبائل البرانس المربرية على بني صالح وتحالفوا مع قبائل غهارة. ويقول بعض العامة انهم عرب غمروا في تلك الجبال فسموا غهارة وهم شعوب وقبائل أكثر من أن تحصر والبطون المشهورة منهم بنو هميد وبنو وزروال ومجكسة وهم من المصامدة (50). ولكن ما هي الأسباب التي أدت الى ثورة قبائل البرانس في هذه المرحلة، بعد فترة طويلة من الهدوء والسلام، ورغم صمت المصادر التي بين أيدينا، إلا اننا نعوف مدى إرتباط إمارة نكور بالدولة الأموية في الأندلس. ففي أواخر القرن الثاني الهجري وبتيجة لثورة أهل ربض قرطبة في الثاني الهجري وبداية القرن الثالث الهجري ونتيجة لثورة أهل ربض قرطبة في عهد الحكم بن هشام (180 ـ 206هـ/ 796 ـ 822ه) والتنكيل بانصارها،

البيان المغرب1: 176) يروي ابن خلدون أن الغزوة كانت في 144هـ وهذا غير صحيح انظر العبرة: 284.

<sup>(54)</sup> البكرى: المسالك ص 92.

ر ) . روب مستحد على المعرب 2: 96 وقارن النويري: نهاية الأرب 22: 106 \_ 107 .

<sup>(56)</sup> البكرى: المسالك ص 92.

<sup>(57)</sup> ابن خلدون: العبرة: 280، 281، 284.

غادر عشرون ألفا من سكمان الربض الى خارج الأندلس ولجأ بعضهم الى سواحل بلاد البربر حيث استقروا بين قبائل البربر في جبال الريف (قنه) ويالتالي يحتمل لجوء بعضهم سواء من العرب أو غيرهم الى الأسرة الحميرية، التي وجدوا عندها الترحيب لما تمتع به بعضهم من خبرة إدارية ووظيفيه عالية. والبعض الآخر من مهارات فنية وزراعية كبيرة. فأدى وجودهم الى إهمال الأمير الحميري للتوازن بين أنصاره من قبائل البربر مما دفع البرانس الى الثورة.

ولفهم المحاولة التي قامت بها غهارة للقضاء على إمارة بني صالح بنكور، ينبغي علينا أن نستحضر في الذهن خشونة هؤلاء الجبليين الجهلاء في ذلك العصر. يقول ابن خلدون. «كان غهارة هؤلاء غريقين في الجهالة والبعد عن الشرائع. والانتباذ عن مواطن الخير»<sup>(65)</sup>. وسذاجتهم في الاعتقاد يضرب بها المثل، والروايات الواردة في هذا الشأن بالمصادر الاسلامية تلقي الضوء على هذه الفكرة فيروي البكري: «كان في بعض جبال مجكسة رجل من السحرة المهرة يعرف بإبن كسية وكان أهل موضعه يسمعون منه ولا يعصونه طرفة عين. المهرة يعرف بإبن كسية وكان أهل موضعه يسمعون منه ولا يعصونه طرفة عين. عاهة لحينه أو جائحة. وإن كانوا جماعة أصابهم مثل ذلك. وكان يخيل اليهم كان برقة تلوح من تحت كسائه، ولبنية وعقبة . . . . في تلك الناحية منزلة ومنظرة على سواهم»<sup>(60)</sup>.

وفي بطن آخر من بطون غيارة، يذكر لنا حالة ساحر «كان معه عدل مملوء برءوس الحيوان وأنيابها، من بريها وبحريها، قد نظمها في حبل، واتخذها

<sup>(85)</sup> انظر البكري: المسالك ص 155، ابن عذاري: البيان المغرب 2:77، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 47، النويري: نهاية الأرب 22: 90، 91، اا ملاوي: الاستقصا 1: 151، أنظر المؤلف: القبائل المعربية في الأندلس ص 224.

<sup>(59)</sup> ابن خلدون ٣ العبرة : 288

<sup>(60)</sup> البكري: المسالك ص 101

كالسبحة: فإذا سأله أحد عن شيء من الحدثان وما هو كائن، علق منه ذلك السبحة وقلده إياها، ثم قلقلها عليه، وانتزعها، وجعل يشمها قطعة، قطعة، الى أن يمسك في يده ما أمسك منها، ثم طفق يخبره خبره وما الذي سأل عنه وعا يدور له من مرض أو موت، أو ربح أو خسران، أو إقبال أو إدبار، أو غيره، أو غير ذلك، فلا يكاد يخطىء»(6).

ومن أعاجيب بلد غارة أن عندهم قوماً يعرفون «الرقادة» وهم في وادي لو، عند بني سعيد، وعند بني قطيطن، وعند بني يروتن. يغشى على الرجل منهم يومين وثلاثة فلا يتحرك ولا يستيقظ ولو بلغ به أقصى مبلغ من الأذى، ولو قطع قطعاً. فإذا كان بعد ثلاثة من غشيته استيقظ كالسكران ويكون يومه ذلك كالواله لا يتجه لشيء. فإذا أصح في اليوم الثاني أتى بعجائب مما يكون في ذلك العام من خصب أو جدب أو حرب أو غير ذلك وهذا أمر مستفيض لا يخفي (62).

ويضيف البكري أنه كان بمرسى بادس رجلا قصير القامة، مصفر اللون، يكرمه أهل ذلك الموضع ويقدمونه، ويذكرون أنه ينبط المياه في المواضع التي لم يعهد فيها ماء، عيوناً وآباراً، وانه يخبر بقرب الماء وبعده، وانه انها يستدل على ذلك باستنشاق هواء ذلك الموضع لا غيرا(63).

ومنذ بداية الفتح العربي في القرن الأول الهجري / السابع الميلادي، مرّ بمنطقة غهارة، عقبة بن نافع الفهري، ثم في نهاية القرن الأول الهجري / وبداية الثامن الميلادي، مرَّ بالمنطقة موسى بن نصير اللخمي وطارق ابن زياد، فبشوا الـدعوة الاسلامية بين هؤلاء البربر. لكن الذي قام فعلا بنشر

<sup>(61)</sup> البكري: المسالك ص 101

<sup>(62)</sup> البكري: المسالك ص 101 ـ 102

<sup>(63)</sup> البكري: المسالك ص 102

الاسلام بينهم كان بنو صالح الحميرين السنيين. وإذا كانت غهارة لم تعرف عن الاسلام السني إلا القليل، فأنهم اعتنقوا مذاهب الخوارج بحهاسة أكبر. واستركوا في ثورة البربر سنة 122هـ/740م، مع ميسرة وطردوا العرب من سبتة بعد أن خربوها. واستقر أحد زعهاء هؤلاء البربر وهو ماجكس، في هذه المدينة وأعاد عهارتها، وحكم فيها أميرا مسلمًا هو وأولاده وقد ترددوا بين الولاء للإدارسة بفاس ثم للأمويين بالأندلس فيها بعد (٤٠) وقرب نهاية هذه الأسرة المربرية في منتصف القرن الثالث الهجري تحالفت غهارة والبرانس للقضاء على المربرية في منتصف القرن الثالث الهجري تحالفت غازة والبرانس للقضاء على يسمى «سكن» (٤٥) اما ابن خلدون فيسميه «مسكن» (٤٥)، فهل هناك علاقة بين هذا الاسمء التي المستحل على سبتة وعمرها ولاشك أنه تطلع بين هذا التحالفون أطلقت على رغيم غهارة الذي استرلى على سبتة وعمرها ولاشك أنه تطلع لفرض نفوذه على بقية بلاد الريف. وكيفها كان الحال فقد هاجم المتحالفون من البربر بني صالح اليمنيين في عقر دارهم بنكور ولكنهم هزموا وقتل رئيسهم من البربر بني صالح اليمنيين في عقر دارهم بنكور ولكنهم هزموا وقتل رئيسهم للعودة الى الطاعة (١٤٥).

وما أن تخلصت إمارة نكور من الخطر الخارجي المتمثل في الغزو النورماني من جهة وتحالف البرانس وغهارة من جهة ثانية، حتى حاق بها خطر داخلي لا يقل عن الخطرين السابقين وهو الصراع في البيت الحميرى حول السلطة، فقد

<sup>(64)</sup> البكري: المسالك ص 104، ابن خلدون: العبرة: 282 ـ 283، الغردبل: الفرق الاسلامية في الشيال الافريقي ص 181 ـ 182.

<sup>(65)</sup> البكري: المسألك ص 92.(66) ابن خلدون: العبرة: 284

<sup>(67)</sup> البكري: المسالك ص 104، ابن خلدون: العبرة: 282، محمد بن تاويت: تاريخ سبتة ص

<sup>(68)</sup> البكري: المسالك ص 92.

ثار ادريس أخو صالح وتمكن من تحريض بربر بني ورياغيل وكزناية ضد أخيه وتحصن مع أنصاره بجبل كزناية (جزناية) المعروف بجبل كوين. وحينها قام صالح وجنده بمهاجمة الثاثرين المتحصنين بالجبل هُزم واضطر الى الفرار، وانتهب إدريس معسكره ومتاعه وسلاحه، مما شجعه للزحف الى العاصمة نكور والاستيلاء عليها، ولكن نائب اخيه عليها رفض تسليم المدينة وأغلق أبوابها وقرر المقاومة، إلا أذا ثبت مقتل الأمير صالح، فعسكر إدريس وأنصاره من البربر بجبل المصلى المطل على المدينة، حيث قضوا ليلتهم وفي نفس الوقت تسلل صالح وبعض أصحابه ليلا إلى المدينة، وفي الصباح كان في استقبال أخيه ادريس المذي سمح له بالدخول - وهو لايعلم بوجود صالح بها - ثم قبض عليه وجرد من سلاحه وأتوا به الى أخيه صالحاً فأمر بحبسه وحينها أشار قبض عليه وجرد من سلاحه وأتوا به الى أخيه صالحاً فأمر بحبسه وحينها أشار والح عليه في ذلك، حتى يقضي على الفتنة، استجاب صالح وأمر بقتل أخيه، وألمت عليه في ذلك، حتى يقضي على الفتنة، استجاب صالح وأمر بقتل أخيه، فامتنع الموالي من تنفيد أمر صالح، ولكن أحد فتيانه من الصقالبة يسمى علمون قام بقتل إدريس (69).

ونتيجة لهذه الاضطرابات ثارت قبيلة مكناسة ويروى ابن خلدون وكانت مواطن مكناسة على وادي ملوية من لدن أعلى سجلهاسة الى مصبه في البحر المتوسط<sup>(00)</sup> ولذلك يمكن القول أن مكناسة بلاد الريف كانت تقع على حدوده الشرقية ويذكر البكري «وامتنعت مكناسة عن صالح وحبسوا مغارمهم» (<sup>10)</sup>ويضيف ابن خلدون «وكان من رجالتهم لعهد دولة الشيعة مصالة بن حبوس بن منازل اتصل بعبيد الله الشيعي، وكان من أعظم قواده وأوليائه» (2<sup>3)</sup>. عما يرجح وجود علاقة بين الدعاة الشيعة وهذه القبيلة، وإندلاع

<sup>(69)</sup> البكرى: المسالك ص 92 \_ 93

<sup>(70)</sup> ابن خلدون: العبرة: 170

<sup>(71)</sup> البكري: المسالك ص 93.

<sup>(72)</sup> ابن خلدون: العبرة: 171.

ثورتها نتيجة لميوضا أو ميول بعض زعائها الى المباديء الشيعية، مستغلين الفوضى والاضطرابات التى نجمت عن التهديد الخارجي والداخلي لامارة نكور العربية ولكن صالح الذي كان خبيراً بمعاملة القبائل البربرية، اكتفى بان أرسل اليهم رسالة يتوعدهم فيها ان لم يرسلوا ما عليهم من مغارم وختم الرسالة وأرسلها مع ثقة من ثقاته أمره أن يترك الرسالة وحماره اذا توسط بلاد مكناسة. أصابت مكناسة حمار صالح وكان معروفاً بينهم وأخذوا الرسالة واجتمع زعاء مكناسة وبينا قرر البعض عقر الحيار وعدم الاستجابة لتهديد صالح والتادي في الثورة، مال البعض الآخر الى دفع المغارم ومصالحه صالح والعودة الى الطاعة، وانصر أصحاب الرأي الثاني. فجمعوا ما كان عليهم لصالح من المغارم وجملوا حماره بملحفة «وأتوا صالحاً بالحيار مجللا ومغارمهم موفاة واستعتبوه فعاتبهم» (27).

ورغم هذه المشاكل المتعددة فقد اهتم الحميريون بالمساهمة في الحركة العلمية التي بدأت في الأندلس إذ يروي ابن عبد الملك المراكشي أن موسى ابن ياسين مولى صالح بن إدريس الحميري صاحب نكور . . . «دخل الأندلس، وعنى بالحساب والفرائض، وصنف بها كتباً نافعة معروفة به «<sup>74</sup>».

توفي صالح في 250هـ/864م وتولى بعده سعيد بن صالح أصغر أبنائه وامتـدت إمارته حتى غوه ذي الحجة سنة 304هـ/917م حيث قتل خلال مقاومته للغزو الفاطمي لبلاد الريف.

وفي خلال فترة حكمه الطويلة التي تزيد على نصف قرن تطورت إمارة نكور وازدهرت وتمتعت بعلاقات وطيدة بالدولة الأموية في الأندلس والدولة الادريسية في فاس. ونتيجة لهذه العلاقات شاع استخدام الصقالبة بإمارة

<sup>(73)</sup> البكري: المسالك ص 93، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 177.

<sup>(74)</sup> ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة السفر الثامن، القسم الثاني ص 386.

النكور، حتى خصص بنو صالح لجندهم من الصقالبة قرية بجوار العاصمة. تعرف «قرية الصقالبة»<sup>(75)</sup> لمنع إختلاطهم بالعامة من أهل العاصمة. كما فعل المعتصم الخليفة العباسي عندما بنى مدينة سامرا لجنده من الأتراك.

والصقالبة من أشهر أنواع الرقيق الأبيض في المجتمع الاسلامي، وهم سكان البلاد المختلفة من بلغاريا العظمى التي امتدت أراضيها من بحر قزوين الى البحر الادرياتي وكلمة esclave (صقلب) فرنسية قديمة، ومعناها عبد أو رقيق وهي التسمية التي أطلقها الجغرافيون العرب في العصور الوسطى على الشعوب السلافية عامة، لأن بعض الجرمان والسكنداويين دأبوا على سبي تلك الشعوب السلافية وبيع رجالها ونسائها الى عرب إسبانيا، ولذا أطلق العرب عليهم اسم الصقالبة أو الفتيان والخلفاء أو المجابيب أو العلوج أو الحرس أو المهاليك. ثم توسع العرب في استعمال هذا الاسم فأطلقوه على أرقائهم الذين جلبوهم من أية أمة مسيحية، وأستخدموهم في قصور الخليفة ولقد سيطر اليهود على تجارة الرقيق الأوربي وكانت احدى طرقهم عبر جنوب اسبانيا الى مدينة سبتة بالمغرب الأقصى، ومنها الى مصر براً (60) ومن خلال تقليد البلاط الأموي ومرور تجارة الرقيق ببلاد الريف استخدم بنو صالح الصقالبة كجند في جيوشهم وكعبيد في قصورهم.

ويلقى البكري الضوء على فئة الصقالبة بإمارة نكور ومدى اتساعها أو انكياشها إذ يروى انه بعد توطيد سعيد لامارته دخل عليه عبيدهم الصقالبة فسألوه العتق. فقال لهم: «أنتم جددنا وعبيدنا، وانتم كالأحرار لا تدخلون في

<sup>(75)</sup> البكري: المسالك ص 93.

DOZY : Histoire des Musulmans d'Espagne II. p. 154 Levi Provencal : l'Espagne musulmane au Xème (76) 10 ـ محد غتار المبادى : الصقالية في إسبانيا ص 7 ـ 10

المواريث، ولا نجري عليكم المقاسم، في اطلبكم للعتق ؟». فألحوا عليه في ذلك، فأبى، فناله جفاء وغلظة (٢٥).

لم يكتف الصقالبة، بالجفوة فقط، اذ حينا لم يلب سعيد مطالبهم، أخذوا في التآمر مع أخاه عبيد الله (٢٥ وعمه أبي علي الرضى، ونصبوا عبيد الله أمير للبلاد وزحفوا الى قصر الامارة لخلع سعيد بالقوة. ولكن سعيد لم يستسلم لهم بل عمل على مقاومتهم بها بقى في طاعته من الفتيان الصقالبة وانضم نساء بنى صالح في الدفاع عن قصر الامارة، وسرعان ما انضمت العامة من أهل العاصمة الى سعيد وتمكنوا من هزيمة الصقالبة وطردهم من المدينة فلجأوا الى قريتهم المعروفة بقرية الصقالبة وتحصنوا بها لمدة سبعة أيام، وتحول سعيد من المدفاع الى المجوم، فخرج من العاصمة بعد ان حشد جنده وتمكن من عاصرتهم والانتصار بعد حرب شديدة وبينها أمر الأمير المتصر بقتل من شارك من بني صالح الحميريين من بني عمه مثل الاغلب وأبو الأغلب، نجده يأمر بحبس عمه أبي علي الرضى لأنه (الأمير) كان متزوجاً بابنته طالت، كما يأمر باعتمال أخيه عبيد الله ويوكل به من يوصله الى مكة حيث أقام بها حتى مات (٢٥٠).

أثارت قرارات الأمير المنتصر أقارب الأغلب وأبي الأغلب وجاهر كبيرهم سعادة الله بن هارون بإستنكاره لمقتل ابن عمه بقوله: «قتل سعيد ابن عمي وأبقي عمه وأخاه، وذنبهها واحد» وأخذ في تحريض قبيلة بني يصليتن (<sup>89)</sup> البررية أصحاب جبل أبي الحسن على الثورة ضد الأمير الحميري، متفقاً معهم

<sup>(77)</sup> البكرى: المسالك ص 93.

<sup>(78)</sup> عبد الله عند ابن خلدون: العبر 6: 284.

<sup>(79)</sup> البكري: المسالك ص 93 ـ 94، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 177 ـ 178.

<sup>(80)</sup> يصلاتن عند ابن عذاري: البيان المغرب 1: 178.

على الانضام اليهم وأنصاره والانشقاق عن الأمير عند المواجهة الحربية. وبالفعل ثار بنو يصلتين بالجبل وحينها حرج اليهم الأمير سعيد للقضاء على ثورتهم واندلعت المعارك، تحيز سعادة الله بن هارون وأتباعه الى بني يصلتين فانهزم الأمير وأخذت بنو يصليتن بنوده وطبوله وقتلوا من مواليه نحو ألف رجل واضطر الأمير الى الانسحاب الى العاصمة نكور وأتبعه الثائرين لاقتحام المدينة ولكنه نجح في إيقافهم ثم هزيمتهم وأسر ميمون بن هارون أخا سعادة الله صاحب المؤامرة فقتله كها قام الأمير بحرق دور سعادة الله الذي نجح في المروب الى مرسى تمسامان، ولكن سرعان ما صاحه سعيد وأمنه اذ كان شجاعاً يعتمد عليه فعاد الى العاصمة نكور وأرسله سعيد على رأس فرقة من شجاعاً يعتمد عليه وبني ورندى حيث إستعان بهم لاعادة طاعة بني صالح جنده إلى بلاد بطوية وبني ورندى حيث إستعان بهم لاعادة طاعة بني صالح في قائل مرنيسة وزنانة فنجح في مهمته وعاد مظفراً إلى نكور حيث أقام بجوار الأمير سعيد (18).

برغم المشاكل الداخلية لامارة نكور، إلا أن العلاقات الوطيدة التي تربطها بالدولة الأموية بالأندلس سواء من الناحية المذهبية، إذ كانت كل منها تتبع المذهب المالكي أو العداء المشترك للقوى التي تظهر بالمغرب الأقصى خارجية كانت أو شيعية. هذه العلاقات أملت على إمارة نكور المساهمة في القضاء على الأخطار التي تواجه أمراء بنى أمية بالأندلس مثل ثورات المولدين، وهم الذين ولدوا من آباء مسلمين وأمهات إسبانيات ونشأوا على الاسلام وكانوا على عهد أمراء بني أمية يكونون الكثرة الغالبة من السكان(82) ولقد ظلوا هادئين منذ الفتح حتى أيام الحكم بن هشام في أواخر القرن الثاني الهجري، أي بقوا هادئين رهاء قرن من الزمان ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية عصر الامارة في

<sup>(81)</sup> البكري: المسالك ص 94. ابن عذاري: البيان المغرب1: 178، وقارن ابن خلدون: العبر6: 284.

<sup>(82)</sup> أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والأندلسي ص 321.

أوائل القرن الرابع الهجري، ظلت حركاتهم مستمرة في الثغور(83) وحدها حيناً وفي جميع أنحاء الأندلس حيناً آخر.

وأخطر هذه الثورات ثورة عمر بن حفصون المولدي، فقد ظهر بين زعماء العصابات عام 267هـ/880 ـ 881م عمر بن حفصون الذي قدر له أن ينقلب من زعيم عصابة الى زعيم ثورة هائلة، تعتبر من أهم الثورات التي حدثت في تاريخ الأندلس سواء في طول أمدها، اذ بقيت مستمرة نصف قرن تقريباً أو في إتساع رقعتها أو فيما نتج عنها من اشعال نار الثورات أو الحرب الأهلية من أدنى الأندلس الى أقصاها وتهديد الأمير الأموي في عاصمته قرطبة بالذات (49).

ولذلك أسرع بنو صالح بمد يد العون للأمويين بالأندلس، كها سبق للأمويين أن ساعدوا بني صالح خلال الغزو النورماني لنكور من قبل ويروي البكري أن عبد الرحمن بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور الحميري وهو عم الأمير سعيد «وكان عبد الرحمن فقيهاً بمذهب مالك وحج أربعاً، وعبر الى الأندلس للجهاد فقطع عليه ابن حفصون الطريق فقتل من كان معه

<sup>(83)</sup> نقصد بالثغور تلك المدن القريبة من خط الحدود مع مسيحي الشيال والتي اتخذها المسلمون كمعاقل للاعتصام بها عند الخطر ولتنظيم وسائل الغزو عندما يتقرر القيام به وهي ثلاثة: الثغر الأعلي أو الاعتصام بي مدينة مرقسطة والثغر الأوسط بمدينة طليطلة الواقعة على نهر التاجو والثغر الأدنى بمدينة ماردة ثم إنتقل الى بطليوس الواقعة عند منعطف وادي آنة. انظر العذري: ترصيع الأخبار وتنويم الأثار من 21 - 23، الادربي: المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس عن نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ص 181 - 182، 187، 190، الحبيري: الروض المعالز ص 96 - 98، 128، 186.

<sup>(84)</sup> ابن الأثير: الكامل 7: 361، ابن عذاري: اليان الغرب 2: 155، ابن الخطب: أعال الاعلام (القسم الأندلسي) ص 31 ـ 34، للمؤلف: القبائل العربية في الأندلس ص 229 ـ 230.

وتخلص عبد الرحمن على فرسه، وحضر غزاة أبي العباس القائد واستشهد فيها» ولذلك يعرف «بالشهيد»(85).

وهذا النص في غاية الأهمية ويوضح لنا طبيعة العلاقات بين الأمويين وبني صالح الذين أرسلوا هملة بقيادة عم الأمير وحينها تمكن ابن حفصون من القضاء على هذه الحملة، ينضم عبد الرحمن الشهيد الى قوات الأمويين ويحارب في صفوفهم تحت قيادة أبي العباس أحمد بن أبي عبده القائد وهو من أكبر قواد الأمير عبد الله الأموي (275 ـ 300هـ/888 ـ 212م) وصاحب الفضل الأول في إنقاذ الامارة الأموية من الضياع. فغي 277هـ/98م اخرج الأمير عبد الله الأموي، قائده أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبده على رأس فرقة من الفرسان معظمهم من العرب وانضم اليهم عبد الرحمن بن سعيد الحميري الى كورة جيان للقضاء على حلفاء ابن حفصون. وانتصر أبو العباس بعد أن قتل بعض فرسانه منهم عبد الرحمن الذي عرف بعد ذلك بالشهيد (68). ويبدو تأنه نتيجة لهذه العلاقة الخاصة يروي ابن الأبار المؤرخ الثقة أن بني صالح حكموا نكور وما اليها من أعال المغرب كمال لبني مروان الأموين (78).

أما بالنسبة لعلاقات بني صالح الحميريين بالدولة الادريسية في فاس فبعد قيام محمد بن إدريس بتقسيم نواحي دولته، بناء على نصيحة جدته كنزة الى ثمانية أقسام، آلت إمارة صنهاجة وغارة الى عمر بن إدريس منذ

<sup>(85)</sup> يذكر البكري أن حملة عبد الرحمن الشهيد الى الأندلس كانت في عهد أخيه صالح بن سعيد الذي توفي 250هـ. ولكن ثورة ابن حفصون وحملة إبن العباس الى كورة جيان كانت في 277هـ مما يرجح أن حملته كانت في عهد ابن أخيه سعيد بن صالح بن سعيد. أنظر المسالك ص 92، ابن خلدون: العرى: 284 ـ 185 ـ 185

<sup>(86)</sup> ابن حيان: المقبس (ملشور) 3: 24، 92. البكري: المسالك ص 92. للمؤلف: القبائل العوبية في الأندلس ص 286.

<sup>(87)</sup> ابن الآبار: الحلة السيراء 1: 193.

213هـ/828م وبـالتـالي لاشـك أن حدث بينهما نوع من الاحتكاك نتيجة لاشتراك الحدود بين الامارتين خصوصاً بعد أن تمكن عمر بن إدريس من ضم بلاد أخويه القاسم وعيسى الى أملاكه وأصبحت مملكته تمتد من طنجة شمالا الى سلا وبلاد تامسنا وأزمور جنوباً، حتى مصب وادى أم الربيع، كما امتدت شرقاً من سبتة الى منطقة قبائل غمارة، وذلك الى أن توفي في 220هـ/835م في بلاد صنهاجة في موضع يعرف بفج الفارس، شهال مدينة فاس في أرض غهارة. مما يدل على توتر العلاقات بينهما في تلك المرحلة (88). وللأسف لا تمدنا المصادر التي بين أيدينا بالمعلومات الكافية فيها عدا ما أورده البكرى أنه في خلال إمارة سعيد بن صالح بن سعيد (250 \_ 304هـ) «تزوج أحمد ابن إدريس بن محمد بن سليهان بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على بن أبي طالب، أخت سعيد، أم السعد، بنت صالح، وابتنى بها وسكن معها مدينة نكور الى أن مات»(89) مما يدل على انتقال الأمير الادريسي الى إمارة بني صالح لاجئاً نتيجة لخلافات في البيت الادريسي، اذ كان من أبناء سليهان بن عبد الله بن الحسين، أخو إدريس بن عبد الله بن الحسين. (90) ويضيف صاحب الاستبصار أن أمراء نكور «تصاهروا مع الحسنيين من بني إدريس ملوك المغرب»(91).

وفي أواخر فترة حكم سعيد، ظهرت الدولة الفاطمية بإفريقية في 297هـ/909م على انقاض الدولة الأغلبية بعد هروب زيادة الله الثالث نحو الشرق تاركاً عاصمتُه وقصوره مفتوحة للدعاة الفاطميين. وتمكن الفاطميون

<sup>(88)</sup> أبن أبي زرع: الروض القرطاس ص 52، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 211 ـ 212، ابن خلدون: العبر 4: 19 ـ 20.

<sup>(89)</sup> البكري: المسالك ص 94، ابن خلدون: العبرة: 284، 285.

<sup>(90)</sup> أنظر ابن حزم: جِمهرة أنساب العرب ص 42 ـ 43.

<sup>(91)</sup> مجهول: كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ص 136.

من إسقاط الدول الخارجية ببلاد المغرب: الرستميون بتاهرت والمدراريون بسجلهاسة (92). وتطلع عبيد الله المهدي أول خُلفاء الدولة الفاطمية ببلاد المغرب (797 \_ 228هـ/909 \_ 934) الى فرض نفوذه على جميع أنحاء المغرب، فكتب الى أهل المغرب يدعوهم الى الدخول في طاعته والخضوع لامامته وكتب بمثل ذلك الى سعيد بن صالح كوالي لامارة نكور لبني أمية بالأندلس وذيل كتابه أبياتاً منها:

فإن تستقيمــوا أستقم لصـلاحكم وإن تعـدلوا عني أرى قتلكم عدلًا وأعــلو بسـيفــي قاهــراً لسـيوفكم وأدخــلهــا عفــواً وأمــلؤهــا عدلًا

وكان الأخش وهو من شعراء الأندلس من أهل طليطلة بإمارة نكور، إذ كان شاعر بني صالح الحميريين في ذلك الوقت فأمره يوسف بن صالح بالرد على رسالة الفاطميين فكتب قصيدة طويلة منها: كذبيت، وبيت الله، لأتحسس العدلا

ولا علم السرحمين من قوليك السفيصلا وما أنست إلا جاهيل ومنافقً

تَمْسُلُ للجهالِ فِي السَّنة المثلى وهمتُنا العليا لدين محمدِ

وقد جعل الرحمن همتك السفلي

أثارت رسالة بني صالح الخليفة الفاطمي فكتب الى قائده مصالة ابن حبـوس واليه على تاهـرت بالـزحف الى بلاد الـريف لاخضـاع بني صالح الحميريين وخرجت الحملة الفاطمية في ذي الحجة سنة 304هـ/197م من تاهرت ووصلت الى إمارة نكور وعسكرت بنسافت وهي تبعد عن العاصمة

<sup>(92)</sup> القاضي النعان: رسالة إفتتاح الدعوة ص 205 ـ 208، 236 ـ 237، ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 191 ـ 192.

بمسيرة يوم. وما أن علم سعيد بن صالح بوصول الحملة حتى خرج على رأس جنده لمواجهتها. وتمكن سعيد وأنصاره من الصمود للغزو الفاطمي لمدة ثلاثة أيام (<sup>69</sup>). بل ويروي ابن خلدون «فغلبهم سعيد وقومه أياماً»<sup>(99</sup>).

لم يكتف سعيد بهذا النصر المؤقت وأراد إفشال الحملة عن طريق إغتيال قائدها مصالة المكناسي. فقام حمد بن العياش (69) من بني يطوفت وهو من شبجعان البرير على رأس سبعة من الفرسان لاقتحام صفوف الجند الفاظمي والوصول الى القائد مصالة واغتياله. ولكن الجند تمكنوا من القبض على فرقة الاغتيال هذه وقتل الفرسان وعندما أتى دور قائدهم حمد بن العياش قال: «ليس مثلي يقتل» قال مصالة: «ولم؟» قال: «لأنك لا تطمع بسعيد إلا بي وعلى يدي» فاستبقاه مصالة وقربه وأكرمه ثم عينه قائداً على فرقة من الجند، وتمكن القائد البريري الخائن من التسلل الى معسكر سعيد من جانب كنان يعلم الغرة به وفرق جنده لمهاجمة أنصار سعيد وفي نفس الوقت هاجم مصالة فوقع جيش إمارة نكور بين شقى الرحى وأدرك عدم جدوى المقاومة وتراىء له شبح الهزيمة فبعث الى مدينة نكور من أخرج أسرته وماله الى جزيرة في مرسى نكور. وثبت هو وفنيانه وخاصته أمام الحملة الفاطمية حتى قتل ودخل مصالة مدينة نكور وسبيت النساء والذرية (69).

أرسل القائد الفاطمي برأس الأمير سعيد بن صالح ومنصور ابن ادريس بن صالح وغيرهم من بني صالح بن منصور الى افريقية واحتفل

<sup>(93)</sup> البكري: المسالك ص 94. قارن ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 193 ـ 194، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 128 ـ 179.

<sup>(94)</sup> ابن خلدون: العبرة: 285.

<sup>(95)</sup> أحمد بن العباس في ابن عذاري: البيان المغرب 1: 179.

<sup>(96)</sup> البكري: المسالك ص 95 \$ 96، ابن عذارى: البيان المغرب 1: 179.

الخليفة الفاطمي بهذا الانتصار فأمر بالطواف برؤوس بني صالح في مدينة القيروان ثم نصبت على أسوار مدينة رقادة وقام الشعراء بين يديه ينوهون بهذا النصر فأنشده أبو جعفر أحمد بن المروذي قائلا:

النظر فانسده ابو جعفر الحمد بن المرودي 100.

لا طغى الأرذل وابن الأرذل

قال نكور دون ربي معقبل

أتاه محتوم القضاء الفيصل

من الاله كالحريق المشعبل

فحيل أرضاً طال ما لم تحلل

حطم أهل كفرها بالكلكل

وجاء رأس رأسها المبذل

على القنا من الرماح الذّبيل

ذو لمة شاعشه لم تغسيل

ولحية غيراء لم ترجل (٢٥)

أما بقية أسرة بني صالح الذين تمكنوا من الفرار الى مرسى نكور، فعندما وصلت اليهم أنباء هزيمة الأمير سعيد ودخول مصالة العاصمة نكور، أبحروا الى الساحل الأندلسي الى مدينة مالقة وبجانة (80 وفي ذلك الوقت تمكن عبد الرحن بن محمد، الأمير والخليفة الأموي (300 - 350هـ/912 - 691م) من اخضاع الكور المجندة والسيطرة على ثورة ابن حفصون وكانت مدينة بجانة والمرية إحدى المواقع الاستراتيجية الهامة التي تقرر القضاء على هذه الثورة عن طريق احكام الحصار على ابن حفصون وقطع جميع إتصالاته بالساحل

<sup>(97)</sup> البكري: المسالك، ص 96. وقارن رواية ابن عذاري والاختلاف في أبيات الأرجوزة، البيان المغرب 1: 179 ـ 180.

<sup>(98)</sup> البكري: المسالك ص 96، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 180.

الافريقي الذي كان يمده بالتأييد الشرعي والمعاشي لحركته ونظرا لاستقرار قبائل عربية قيسية ويمنية بالمنطقة، حتى نسب الكثير من أقاليمها الى القبائل التي استقرت بها مثل أقاليم برجلية قيس، واقليم قنت قيس الى القبائل القيسية. وإقليم ربع اليمن، وإقليم همدان، وعرب عذرة بقرية دلاية، وإقليم اليانين، وإقليم بني أسد، وإقليم هي أوس، وجزء أرش اليمن الى القبائل الممنية. لذلك أسند الأمير عبد الرحمن الأموي اليهم والى واليهم عبد الرحمن ابن مطرف بن عبد الرحمن بن أصبع من عرب طيء الذي نصبوه عليهم، حفظ الساحل والسيطرة على الطريق البحري الى الساحل الافريقي. (99).

ونزل بنو صالح الحميرين على عصبيتهم بمدينة بجانة وأمر لهم الأمير عبد الرحمن بالكساء الرفيعة والصلات الجزلة والتوسع عليهم ونظراً لأهمية مدينة بجانة في ذلك الوقت فقد خيرهم الأمير الأموي بين المقام بالعاصمة قرطبة أو المقام بمرسى مالقة وفضل بنو صالح مالقة حتى يكونوا بالقرب من بلادهم (100). إذ أقام مصالة بن حبوس المكناسي بإمارة نكور لمدة شهور (101).

ولا يفسر لنا هذه الاقامة الطويلة، إلا أن القائد الفاطمي الذي ينتسب الى قبيلة مكناسة، إحدى قبائل بلاد الريف، أنه وجد صعوبة في إخضاع بقية . أجزاء الامارة وفرض النفوذ الفاطمي على جميع قبائل بلاد الريف التى ارتضت حكم بني صالح الحميريين. اذ يروي البكري أن مصالة بعد هذه الفترة واستخلف . . . رجلا من أصحابه يقال له دلول (102) وانصرف الى تاهرت»

<sup>(99)</sup> ولكن سرعان ما توفي ابن حفصون في شعبان 30.5هـ/918 ويزك أربعة أبناء: جعفر، حفص الأصغر، عبد الرحمن، وسليهان. أنظر للمؤلف: القبائل العربية في الأندلس ص 252، 298، 299.

<sup>(100)</sup> البكري: المسالك ص 96.

<sup>(101)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 180، ابن خلدون: العبرة: 285.

<sup>(102)</sup> ذلول في ابن عذاري: البيان المغرب 1: 180.

ونظرا لأن الوالي الجديد من قبيلة كتامة فقد افترق عنه من كان معه من المشارقة أي شيعة الفاطميين من العرب. وبقى في القليل من أصحابه من عصبيته كتامة. (103).

ما أن وصلت هذه الأخبار بني صالح بهالقة، حتى اتفقوا على العبور الى إمارتهم لاستخلاصها من أيدي الفاطميين، ثقة منهم بمحبة رعيتهم من قبائل وبطون بربر جبال الريف. وحتى لا يتصارع الاخوة: إدريس، والمعتصم، وصالح \_ أبناء الأمير سعيد \_ حول السلطة، فقد اتفقوا على الابحار معا في وقت واحد، كل في سفينة، ومن يصل أولا تكون الامارة له، فوصل صالح أصغرهم سناً الى مرسى نكور قبل إخوته وما أن نزل الى المرسى المعروف بوادي البقر بتمسامان، حتى إلتف حوله أنصار بني صالح من البربر وزحفوا الى العاصمة واستولوا عليها بسهولة في 305هـ/918 والقبض على واليها الفاطعي دلول وأنصاره من كتامة خيث قاموا بقتلهم وصلبهم على ضفتي نهر الكور. (104)

إحتفلت الدولة الأموية بالأندلس بهذا النصر، كما إحتفلت الخلافة الفاطمية بالقيروان بهزيمة بني صالح من قبل. وما أن وصل كتاب صالح بالفتح الى الخليفة عبد الرحمن بن محمد الأموي، حتى أمر بقراءته بجامع قرطبة ونسخه وتم توزيعه على سائر مدن الدولة الأموية ليقرأ على منابر مساجدها. كما أمر بإمداد بني صالح بالمعدات الحربية من أخبية وآلات وسروج وبيع أنواع السلاح والهدايا والعطايا من كساء رفيع وحلي، حتى عوضهم عما فقدوه خلال الخزو الفاطمي.

<sup>(103)</sup> البكري: المسالك ص 96، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 180، ابن خلدون: العبر 6: 285.

<sup>(104)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 180.

وسرعان ما لحق به أخويه إدريس والمعتصم ووصل إليه بقية إخوته وسائر قومه وأعطوه طاعتهم ولقبه أنصاره وباليتيم، لصغر سنه ومقتل أبيه. وقضى صالح فترة حكمه في العمل على نشر الاسلام والترويج لمذهب مالك بن أنس أسوة بأبيه وأجداده إذ يروي البكري «ولم يزل آل صالح في السنة والجهاعة والتمسك بملهب مالك بن أنس رضي الله عنه وكان سعيد وأبوه صالح يصليان بالناس، ويخطبان، ويحفظان القرءان، (105). وذلك لمقاومة كل من الأفكار الخارجية التي كانت منتشرة في المغرب الأقصى ثم انكمشت في وادي ملوية شهالا وجنوباً حتى سجلهاسة، والأفكار الشبعية الوافدة من الشرق مع الدولة الفاطمية، وأخيرا حركات التنبؤ والشعودة إذ أن المغرب الأقصى في أوائل القرن الرابع الهجري كان يعاني محنة سياسية ودينية وأصبح يشكل منطقة فراغ تجندب إليها جميع التيارات من الشهال (الأمويون) والشرق (الفاطميون).

ولذلك نجد قبيلة غهارة التي سبق وتحولت الى الاسلام على أيدي بني صالح منذ إستقرارهم ببلاد الريف، غيل الى المذهب الخارجي وتتأثر بالعادات البريرية القديمة التي جبها الاسلام وينتهي بها الأمر الى البدع والشعوذة، إذ قام بربري من غهارة، يدعو الى ديانة جديدة قادرة على إجتذاب البرير في 131هـ/295 ومتنبيء غهارة إسمه حاميم، وهذا الاسم مأخوذ من القرآن الكريم، ففيه سور كثيرة تبدأ بالحرفين دحا» و «ميم» وكنيته أبو محمد، وأبوه يحمل أسماء عربية إسلامية هي: أبو خلف مَنَّ الله، وكذلك جده، وجد جده ما يرويه بعض مؤرخي السنة على عكس ذلك.

<sup>(105)</sup> البكرى: المسالك ص 97

<sup>(106)</sup> اسمه أبو محمد حاميم بن منَّ الله بن حريز بن عمرو بن وجفوال بن وزروال، انظر البكري. المسالك صر 100، ابن خلدون العمرة: 288.

إذ من الطبيعي أن يصف مؤرخي السنة، ديانة حاميم بأنها كفر وافتراء، وصاحبها دجال. كما سبق ونعتوا ميسرة الصفري بأنه «حقير» بسبب مذهبه الديني ولهذا أيضاً لقبوا حاميم بلقب «المفتري» وفي رواية أخرى «بالمقتدى» ولغلها هي الأصل ثم حرفها مؤرخي السنة الى المفتري(107).

وحاميم، مع اعترافه برسالة النبي محمد (ﷺ) العربي وإحترامه له، فإنه ادعى انها أراد إصلاح الاسلام، كها أصلح النبي محمد (ﷺ) التوحيد عند اليهود والنصارى بعد أن شوهه هؤلاء. فقد وضع حاميم «قرآناً» باللغة البرية، أورد البكري بعضه بقوله «حلني من الذنوب يامن يحل البصر ينظر في الدنيا، حلني من الذنوب يامن اخرج موسى من البحر، ومنه، آمنت بحاميم وبأبي خلف، يريدون أبا حاميم وكذلك كان يكنى، وآمن رأسي وعقلي وما أكنه صدري وما أحاط به دمي ولحمي وآمنت بتانفيت، وهي عمة حاميم، أخت أبي خلف من الله، وكانت كاهنة ساحرة، وكانت لحاميم أيضاً أخت تسمى دجو، وكانت ساحرة كاهنة من أجمل الناس، وكانوا يستغيثون إليها في كل حرب وضيق، ويزعمون أنهم يجدون نفعها (١٥٥٥). ويضيف ابن خلدون أنهم كانوا يستغيثون إليها في أخم كانوا يستغيثون إليها في أطحل الناس، وكانوا يستغيثون إليها في أخم كانوا يستغيثون إليها في أوقات القحط والجدب.

كما يذكر ابن خلدون أن السحر كان لايزال في عصره أي في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) منتشرا رائجاً في غمارة. وكانت تمارسه النساء العواتق وكن يقدرن على استجلاب روحانية هذا الكوكب أو ذاك، كما يشأن، ويسخرنه للتأثير في الكائنات (109). وإذن فقد عاش حاميم في وسط

<sup>(107)</sup> البكري: المسالك ص 100 ـ 101، مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 191، ابن خلدون: العبرة: 288.

<sup>(108)</sup> البكري: المسألك ص 100 وقـارن ما أورده ابن ابي زرع: الانيس المطرب ص 99، ابن خلدون: العبرة: 288، السلاوي: الاستقصا1: 1.75.

<sup>(109)</sup> ابن خلدون: العبرة: 288.

ملائم جداً، بفضل من أحاطوا به وبفضل شهرته الشخصية، كي يؤثر في سذاجة اعتقاد بني قومه وإقناعهم بصدق رسالته.

والقليل الذي نعرفه عن هذه الديانة، وصل البنا عن طريق مؤرخي السنة أمثال البكري، وصاحب الاستبصار، وصاحب روض القرطاس، وابن خلدون، ومن الواضح أنها مغرضة ومهينة، وتصور حاميم كمتنبىء ومرتد عن الاسلام، لا يختلف كثيراً عن المتنبئين بشبه الجزيرة العربية خلال حركة الردة بعد وفاة الرسول (ﷺ). ورغم إيجاز هذه الأخبار، تسمح لنا مع ذلك بمعرفة السيات الأساسية للعبادة التي أقامها التشريع الديني الذي دعى اليه حاميم. وبالنسبة الى أركان الاسلام الخمسة: فالصلاة أصبحت اثنتان، صلاة الصبح والمغرب بدلا من الصلوات الخمس، ويكون السجود في الصلاة على بطون والمغرب بدلا من الصلوات الحمس، ويكون السجود في الصلاة على بطون الأكف ويسجدون وبطون أيديهم تحت وجوههم، على حد تعبير صاحب روض القرطاس.

أما عن الصوم فقد أسقط عنهم صوم سبعة وعشرين يوماً من رمضان، وأبقى صوم الثلاثة أيام الأخيرة من رمضان. على أن يفطروا في اليوم الرابع، ويجعل العيد في اليوم الثاني من الفطر. وفي مقابل ذلك وفرض عليهم صوم يوم الخميس كله، وصوم يوم الأربعاء الى الظهر، فمن أكل فيها غرم خسة أثوار لحاميم، (110).

أما عن الزكاة، فيتفق كل من البكري وصاحب الاستبصار والسلاوي أنه «فرض عليهم الزكاة، العشر من كل شيء»(111). بينها يروي صاحب

<sup>(110)</sup> البكري: المسالك ص 100، صاحب الاستبصار ص 191 وصاحب روض القرطاس يورد أخباراً غالفة لما أورده البكري، لا يذكر مصدرها تقول أن حاميم وفرض عليهم صوم يوم الاثنين، وصوم يوم الحميس الى الظهر، وصوم يوم الجمعة، وصوم عشرة أيام من شهر رمضان، ويومين من شوال، ومن أفطر في يوم الحميس عمداً فكفارته أن يتصدق بثلاثة أثوار، ومن أفطر يوم الاثنين فكفارته ثوران، أنظر الأنيس المطرب بروض القرطاس ص 99.

<sup>(111)</sup> البكرى: المسالك ص 100، صاحب الاستبصار ص 191، السلاوى: الاستقصا1: 175.

روض القرطاس «وفرض عليهم الزكاة والعشر من كل شيء» (112). وبينها الرواية الأولى تفيد أخذ العشر من أموال المسلم، نجد الرواية الثانية تفيد الفصل بين الزكاة المقررة على عامة المسلمين حسب قول الرسول (ﷺ) «ليس في المال حق سوى الزكاة» والعشر الذي يدخل في نطاق الخراج وهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها (113).

أما بالنسبة للحج فقد أسقط حاميم الحج عن أتباعه (114).

أما عن المحرمات: فأسقط حاميم الطهر والوضوء بالنسبة للشرائع، كما قام بتحريم أنواع معينة من الأطعمة فالحوت لا يؤكل إلا بذبح شرعي، وحرم أكل البيض، وأكل الرأس من كل حيوان وهذه الأنواع من تحريم الأطعمة تتفق كثيرا مع ما شرعه صالح بن طريف في قبائل برغواطة، مما يدل على تأثر ديانة حاميم بتحاليم صالح. وبينا يتبع التعاليم الاسلامية بتحريم لحم الحنزير، نجده يسمح بأكل الأنثى من الحنزير بحجة «انها حُرم ذكورها في قرآن عمد (幾)»(15).

ولذلك ادعى ن. سلوش في بحثيه بعنوان «اليهود والهلينيون» ثم «اليهود والبربر» إن ديانة حاميم بغارة، ذات أصول يهودية بربرية. بينها تساءل الفردبل عن وجود علاقة بين هذه الديانة وما بقي من آثار نصرانية ببلاد الريف، خصوصاً فيها يخص الصوم الأسبوعى الذي فرضه حاميم على أتباعه (116).

<sup>(112)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص 99.

<sup>(113)</sup> أنظر الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 111، 142، 146.

<sup>(114)</sup> مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 191، السلاوي: الاستقصا1: 175.

<sup>(115)</sup> البكري: المسالك ص 100، الاستبصار ص 191، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص 99، السلاوي: الاستقصا1: 175.

N. Slousch: L'Empire des Berghouate et les originés du Bied essiba. Revue du Monde. Musulmane (116) tome X, n. 3 p. 394 (Paris 1910).

<sup>،</sup> الفرد بل: الفرق الاسلامية في الشهال الافريقي ص 182 \_ 185.

لم تستمر ديانة حاميم طويلا، إذ لم يتمكن من متابعة رسالته التى بدأها في 138هـ/ 925م، لأنه يبدو أن بني صالح السنين حلفاء بني أمية أمثالهم في المذهب الديني، اتفقوا على التخلص من متنبيء غيارة ودعوته المناهضة للاسلام إذ يروي ابن حيان أنه «عمن خاطب أمير المؤمين الناصر لدين الله ايضاً، من املاك البرابر بالعودة، وهوى إليه بالمحبة، وأظهر البراءة من دعوة الشيعة والاعتقاد لدعوة الأموية الهادية. . . ومنهم صالح بن سعيد، وكان عمن انحاش الى الطاعة ولحق بأهل الولاية، وناغاهم في الألطاف والهدية (117). ويروي كل من البكري وابن عذاري أنه في 315هـ/927م «قتل حاميم المقترى بمصمودة الساحل من أحواز طنجة (118).

ويضيف كل من صاحبي الاستبصار والقرطاس، «وجهز إليه الناصر المرواني من قرطبة عسكراً، فالتقت معه بأحواز طنجة سنة 315هـ فهزم وقتل لعنه الله، وحمل رأسه لقرطبة» (119. وبرغم صموت ابن خيان فيها أورده عن فترة حكم عبد الرحمن الناصر في الفترة الأولى من 300 الى 330هـ فيها يخص دور الناصر في القضاء على ديانة حاميم، إلا أن تفسير ذلك أن الدور الأكبر في القضاء على هذه الديانة يرجع الى جهود الأمير صالح بن سعيد الحميري الذي «لم يزل على هدى أولية من الاقتداء الى أن هلك سنة 315هـ، (120).

<sup>(117)</sup> ابن حيان: المقتبس، الجزء الخامس، ص 261 (أحداث سنة 317هـ).

<sup>(118)</sup> البكرى: المسالك ص 101، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 192.

 <sup>(119)</sup> مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 192، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض
 القرطاس ص 99.

<sup>(120)</sup> ابن خلدون العبرة: 285. ويذكر ابن الخطيب ان صالح توفي في 35.5هـ. انظر تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط (أعيال الاعلام) القسم الثالث، ص 177.

تولى الامارة بعده حفيده المؤيد بن البديع (121) بن صالح بن سعيد ابن صالح بن سعيد ابن صالح بن منصور في 315هـ ولكن إمارته لم تستمر إلا سنتان إذ قتل في 317هـ/ 929م على يد موسى بن أبي العافية أحد أمراء زناتة بالمغرب الأقصى.

وهو موسى بن أي العافية بن أي باسل بن أي الضحاك بن مجدول ابن المريس بن فارديس بن ونيف بن مكناس بن ورصطيف رئيس قبيلة مكناسة، كان رجلا ثرياً وصاحب ماشية. تمكن من البروز كزعيم لزناتة في المغرب الأقصى، بفضل معاونة مصالة بن حبوس المكناسي القائد الفاطمي وابن قبيلة (122 موروي البكري أنه في سنة 317هـ/929م زحف موسى بن أي العافية المكناسي، الى المؤيد بن عبد البديع أمير نكور «فحاصره حتى تغلب عليه فقتله واستباح المدينة وانتهبها وهدم أسوارها وخرب ديارها ونسف آثارها وتركها بلاقع تسفى عليها الرياح وتعاوى فيها الذئاب وبلغ منها ما لم يبلغ بعضه مصالة بن حبوس» (123). ولكن من الغريب ألا يستمر احتلال زناتة لبلاد نكور بعد هذا الانتصار الحاسم، اذ يبدو أن موسى بن أي العافية المكناسي الذي فرض نفوذه على معظم أملاك الدولة الادريسية في المغرب الأقصى تحت الراية الفاطفية الشبعية، تطلع الى الاستقلال بها تحت يده عن طريق تحويل دعوته الى الخلافة الأموية السنية بقرطبة، وضرب الخلافتان:

<sup>(121)</sup> تعنى المصادر أن الأمر التالي هو المؤيد بن عبد البديم (السميم) ولكن تختلف في قرابته الى صالح فينيا يذكر كل من ابن حيان والبكري تولية المؤيد بن عبد البديع بعد صالح، يروي ابن الخطيب أنه ابن م صالح، ولكن ابن خلدون يقول أنه ابن صالح، انظر ابن حيان: المقتسى، الجزء الخامس، ص 900، البكري: المسالك ص 97، ابن الخطيب: أعال الاعلام (القسم المغربي) ص 177، ابن خلدون: العرق: 285.

<sup>(122)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب1: 213 ـ 214، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض الفرطاس - ص 83 ـ 84.

<sup>(123)</sup> البكري: المسالك ص 97.

الشيعـة والسنية بعضهما ببعض(124). ولذلك آثر الانسحاب من إمارة نكور السنية والحليفة الدائمة لبني أمية.

وتولى إمارة نكور، أبو أيوب إساعيل بن عبد الملك بن عبد الرحمن ابن اسعيد بن إدريس بن صالح فاعاد بناء مدينة نكور التى دمرها موسى ابن أبي العافية وعمرها، وأدار بها السور وحصنها وأعاد السوق اليها واستمرت ولايته لمدة ثلاث سنوات (125 من 300هـ/932م الى سنة 323هـ/934 و - 935 من قضاها أبو أيوب في الدفاع عن إمارته فبعد وفاة الخليفة عبيد الله المهدي على فرض السيطرة الفاطمية على بلاد المغرب الأقصى فأرسل حملة كبيرة بقيادة ميسور الفتى والحقه بإمدادات بقيادة صندل الفتى الأسود، فخرج صندل في جادى الأخرة سنة 323هـ/935م من المهدية، فوصل الى مدينة جراوة بالقرب من تلمسان حيث إستراح ثم زحف الى هراس وهناك كتب الى أبي بالقرب المساعيل أمير نكور الذي انتقل الى قلعة أكرى، يأمره بالقدوم اليه. أرسل أبو أيوب رسلا ورسالة يعلن فيها أنه في الطاعة. فلم يرض صندل أسلى وأعاد الرسل يستعجلونه في المسير الى القائد الفاطمي. ولكن الأمير الحميرى أنف من معاملة القائد الفاطمي فقتل رسله (125).

ومن الغريب أن موسى بن أبي العافية المكناسي الزعيم الزناتي وحليف الأمويين، أحجم عن ملاقاة الجيش الثاني للفاطميين بقيادة ميسور الفتى وفضل الاعتصام بحصن الكاي، وترك مدينة فاس لقمة سائغة للقائد الفاطمي. وفي نفن الوقت أخذ في الشكوى من أمراء بني صالح متها إياهم بالتحالف مع الفاطمين ضد الأموين إذ راسل الخليفة بقوله: ووصاحب

<sup>(124)</sup> ابن حيان: المقتبس 5:307 وما بعدها، ابن عداري البيان المغرب1: 199.

<sup>(125)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام 3: 177، ابن خلدون: العبر6: 285.

<sup>(126)</sup> البكرى: المسالك ص 97 - 98.

نكور، قبحه الله، هو أضر بنا من أولئك القريش (الفاطميين) في الحقيقة، لأنه أرفق بالبحر، بعد أن وقف به الجوع والجهد، لما مكر بأمير المؤمنين، فيها بلغنا، وكاتبه يقول انه معنا وإن الميرة تجيئنا من بلده، ولا، والله العظيم، ما كان شيء مما قاله، وإن بلدنا وأحوازنا، على مابنا من مغاورة العدو لنا وتردده بناحيتنا، لأكثر رخاء وأوسع نعبًا من نكور وأحوازها، وما يأتينا من عنده إلا الغارات التي لا يزال يشنها على أطراف طاعتنا مما يليه، وما تمضي طرائف بلده وتحفه علانية إلا إلى المقطوع ميسور، لا يسر الله أمره وقطع مدته، (217)

وما أن علم صندل بقتل رسله، حتى زحف الى قلعة أكرى وعسكر قريباً منها بموضع يقال له نسافت وهو الموضع الذي قتل فيه مصالة ابن حبوس، الأمير سعيد بن صالح من قبل. وقام الجيش الفاطمي بمحاصرة الأمير الحميري لمدة ثمانية أيام تعددت خلالها المعارك بينها، انتهت بقتل أبو أيوب اسهاعيل وأكثر أصحابه في شوال 323هـ/935م واستولى القائد الفاطمي على ما كان في القلعة من نساء إسهاعيل وقرابته وأخذ له ولدين طفلين. ثم استولى القائد الفاطمي على مدينة نكور وولى عليها أحد رجاله وهو مرمازوا الكتامي وترك معه فرقة من الجند وانضم صندل الفتى بقواته الى صاحبة ميسور الفتى الذي كان محاصراً لفاس (128).

لم يستسلم بنى صالح الحميريين لما وقع بهم من نكبات وهزائم إذ سرعان ما ظهر أحد أمرائهم وهو موسى بن المعتصم بن محمد بن قرة ابن المعتصم بن صالح بن منصور، المعروف بإبن رومي، كان لاجئاً عند بربر بني يصليتن بجبل أبي الحسن بجبال الريف فبايعه أهل نكور فزحف بأنصاره من

<sup>(127)</sup> ابن حيان: المقتبس 5: 372.

<sup>(128)</sup> البكري: المسالك ص 98.

بني يصليتن الى العــاصمــة وقتل عاملها الكتامي ومن معه من الجند وبعث برؤوسهم الى الخليفة الناصر لدين الله الأموي بقرطبه(<sup>129)</sup>.

ويذكر ابن حيان أنه في سنة 324هـ وغزا الأسطول الى العدوة، لنصر موسى بن أبي العافية، المقيم هناك بالدعوة، وكانت عدة مراكبه أربعين قطعة، وعدد رُكابه ثلاثة آلاف رجل، فيهم من الحشم خمسائة. وكان اندفاعه من مدينة سبتة، فتقدم الى مليلية ونكور، فافتتحها، ثم جرى الى جراوة فافتتحها أيضاً. . . واستتم في غزاته هذه ستة أشهر، وقفل (1800) مما يدل على أن استعادة بني صالح لامارتهم كان بتنسيق مع الخلافة الأموية بقرطبة، إذ بينها جهز بنو صالح الحملة البرية لاستعادة الامارة، دعم الأمويون بني صالح بحملة بحرية، حت سواحل الامارة واستعادت مدنها الساحلية.

ولكن سرعان ما اندلعت الصراعات بين أمراء بني صالح الحميين حول السلطة، إذ لم تكد تمر شهور على ولاية موسى المعروف بابن رومي حتى ثار عبد السميع بن جرثم بن ادريس بن صالح بن ادريس بن صالح ابن منصور عليه، وتمكن من السيطرة على الامارة في نفس العام (324هـ) وطرده منها فأبحر موسى بأهله وولده الى الاندلس حيث استقر بجوار عصبيته العربية بمدينة بجانة، كها طرد ابنا عمه جرثم بن أجمد ومنصور بن الفضل فنزلا بمدينة مالقة بالأندلس. واستمرت إمارة عبد السميع حتى سنة مهدد/747م إذ يبدو أنه أساء السيرة في رعيته من البربر وعصبيته من العرب(131). إذ يروى ابن خلدون «ثم انتفض أهل نكور على عبد السميع وقتلوه»(132).

<sup>(129)</sup> البكري: المسالك ص 98، ابن الخطيب: أعال الأعلام 3: 178، ابن خلدون: العبرة: 286.

<sup>(130)</sup> ابن حيان: المقتبس5: 382، 414 ـ 414.

<sup>(131)</sup> البكري: المسالك ص 98 ـ 99، ابن الخطيب: أعمال الاعلام 3: 178، ابن خلدون: العرة: 286.

<sup>(132)</sup> ابن خلدون: العبر6: 286.

ويضيف البكري أنه في سنة 336هـ «استدعى أهل نكور، جرثم ابن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن سعيد بن إدريس بن صالح، فعبر البحر إليهم، فولوه على أنفسهم» واستمرت ولايت حتى ذي الحجة و771هم (1830) وبالزغم من صمت المصادر عن دور إمارة بني صالح في خلال فترتي عبد السميع وجرثم. ويفسر ذلك عاملين: الأول قيام دولة الأدارسة الثانية ببلاد الريف التي إتخذت من قلعة النسر المنيعة عاصمة لها ولايي تأرجحت تبعيتها بين المروانين بقرطبة والفاطميين بالمهدية (1841). والثاني توالي النكبات الطبيعية على المغرب الأقصى ففي 393هـ /950م نزل برد عظيم كبير الحجم، زنة الحجر رطل وأزيد، قتل الطير والوحوش والبهائم وطوائف من الناس وأفسد الثهار والشجر، وكان ذلك أثر قحط شديد وغلاء عام. وفي 248هـ / 595م تكرر البرد العظيم وصاحبته الربح الشديدة التي الخلق. وفي 255هـ / 690م كانت ربح شديدة قلعت الأشجار وهدمت الديار وقتلت الرجال. وانتهت الأمور في 361هـ / 971م بإنتشار الجراد الذي قضى على الزرع والشجر (185).

ولذلك أقتصرت جهود جرثم في خلال إمارته على نشر الاسلام إذ يذكر ابن خلدون بأنه «استقامت له الأمور، وكان على مذهب سلفه في الاقتداء والعمل بمذهب مالك الى أن مات»(136). وبينا يروي كل من البكري وابن خلدون «وتوالت الولاية . . في بنى جرثم الى سنة 410هـ/1019م(1617)

<sup>(133)</sup> البكري: المسالك ص 99، ابن الخطيب: أعيال الاعلام 3: 178، ابن نحلدون: العبر6: 286.

<sup>(134)</sup> السلاوي: الاستقصا1: 177.

<sup>(135)</sup> انظر ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 100 ـ 101، السلاوي: الاستقصا 1: 176.

<sup>(136)</sup> ابن خلدون: العبرة: 286.

<sup>(137)</sup> أنظر البكري: المسالك 99، ابن خلدون: العبرة: 286.

يوضح ابن الخطيب أنه في الفترة من 372هـ الى 410هـ تولى إمارة النكور، عبد السميع بن عمد بن عبد السميع بن جرثم الوانقرضت بموته أيام هذا البيت بنكوره (388). ولكن البكري يذكر أنه بعد استيلاء قبيلة أزداجة على إمارة نكور، إنتقل بنو جرثم الحمريين الى مالقة لاجئين الى الدولة الأموية التي كانت في حالة إنهيار وبالتالي لم تتمكن من مد يد العون لأمراء بني صالح كالعادة. ورغم ذلك حاول بنو جرثم استعادة إمارتهم فعادوا الى الامارة مرة ثانية ولكن الأمير يعلى بن أبي الفتوح الأزداجي من بربر البرانس تمكن من الاستيلاء على الامارة وطرد بني جرثم من جميع بلاد نكور، واستمرت سيطرة ازداجة على بلاد نكور، الى أن استولى المرابطون على البلاد وقاموا بتخريب عاصمة الامارة الحميرية في 460هـ/1067 \_ على البلاد.

وهكذا إنتهت الامارة العربية ببلاد الريف بعد أربعة قرون تقريباً من بداية ولاية صالح بن منصور الحميري مؤسس هذه الامارة (139 ). وهي دولة عربية سنية مالكية ، لعبت دورا كبيراً في نشر الاسلام واللغة العربية بين أهل الريف من غيارة وصنهاجة . كما أنها في الوقت نفسه قاومت تيار الخوارج والشيعة ولقيت من وراء ذلك عناء كبيراً خفف من حدته تأييد الأمويين في الأندلس لها . وعلى الرغم من الغموض الذي أكتنف هذه الامارة الحميرية وندرة المصادر التاريخية التي سجلت تاريخها بوجه عام فإن المعلومات المتناثرة هنا وهناك تلقى الضوء على دور هذه الامارة المجاهدة ، ذات المآثر الحميدة سواء في محاولة الاشتراك في القضاء على حركة المولدين في الأندلس والتي هددت الرجود العربي بها ومقاومة الغزو النورماني الوثنى على بلادها .

<sup>(138)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام 3: 178.

<sup>(139)</sup> البكري: المسالك ص 99، ابن الخطيب: أعيال الاعلام 3: 178 ـ 179، ابن خلدون: العبرة: 286.

ورغم ذلك فلم ينتهي الوجود العربي ببلاد الريف ففي الوقت الذي تمكنت قبيلة أزداجة من البربر من القضاء على العنصر العربي بإمارة بلاد المغرب الريف. كانت قبيلة صنهاجة البربرية بإفريقية، سبباً في إمداد بلاد المغرب بدماء عربية جديدة، تسربت الى جميع أوردتها حتى وصلت الى أدق أوعيتها الدموية، وبالتالي فقد كان التأثير العربي هذه المرة ببلاد الريف تأثيراً دموياً، أي تعديل التكوين السكاني والجنسى لقبائله البربرية.

ففي خلافة المستنصر بالله الفاطمي (427 - 1035هـ/1035 - 1094 بإفريقة المباجية بمصر بالدولة البربرية الصنهاجية بإفريقية، من التبعية الى الاستقالال والعاداء إذ أعلن المعز بن باديس الصنهاجي انفصاله نهائياً عن الدولة الفاطمية في 443هـ/1051م وحول دعوته الى الخلافة العباسية ببغداد فقام الوزير الفاطمي اليازوري بإغراء القبائل العربية التي كانت مقيمة بجنوب مصر (الصعيد) مثل بني هلال وسليم وزغبة ورياح بالهجرة الى إفريقية وأمدهم بالمال والسلاح وذلك للانتقام من قبلة صنهاجة.

واجتاحت القبائل العربية بلاد المغرب وفرضت نفوذها على القبائل المعقل من البربرية من صنهاجة وزناتة (140) وما يهمنا من هذه القبائل، قبائل المعقل من البربرية من انتقلوا الى المغرب رفقة الهلاليين، لقلة عددهم ويقال أنهم لم يبلغوا المائتين وزلوا المنطقة التي تلي ملوية واستقر بنو عبيد الله منهم المنطقة الممتدة ما بين تلمسان الى تاوريرت في التل وما يواجهها من القبلة، أي أنهم استقروا حول مصب وادي ملوية (1181). وقبيلة رياح المضرية التي نقلها الخليفة أبو يوسف يعقوب المعروف بالمنصور الموحدي (580 \_ 580)

<sup>(140)</sup> أنظرْ للمؤلف: أثر القبائل العربية في الحياة المغربية ص 57 ـ 58.

<sup>(141)</sup> ابن خلدون: العبرة: 77، السيلاوي: الاستقصا 2: 159 ـ 160، للمؤلف: أثر القبائل العربية في الحياة المغربية ص 222 ـ 224.

1199م) بعد استيلائه على إفريقية في 583هـ/1187م إلى بلاد الهبط (الغرب) وهي المنطقة الممتدة من قصر كتامة (القصر الصغير) شهالا الى وادي ورغة، وإقليم أزغار البسيط الأفيح، جنوباً (142).

وعن طريق الحدود الشرقية لاقليم الريف، تسربت قبائل بني عبيد الله اليمنية، وعن طريق الحدود الغربية للاقليم تسربت كذلك قبائل رياح المضرية الى داخل بلاد الريف، إذ يروى عبد الله بن العربي البادسي، قال «كانت العرب قذ تغلبت على الريف عام خمسة وثلاثين (وستائة)، فخفنا منهم، فارتحل جميع أهل بادس بأموالهم وأمتعتهم الى الجزيرة التي في مرسى بادس، وكنا نحترس الديار رجالا بالأسلحة لا غير، قال: فإذا جاءت العرب غدوة انبسطوا في الوادي، وانقطع الناس في العدوتين: عدوة الصف وعدوة الركيبة، لا يقدر من يدخل الوادي من أجل العرب»(143) وما أن ضعف أمر الموحدين بالريف حتى فرضت القبائل العربية المغارم والضرائب على سكان الاقليم من البربر مثل بني ورترد المستقرين بوادي النكور من حوز المزمة الى وادي ملوية إذ يروى أبو عقيل عبد الرزاق عن جده إبراهيم بن عيسى بن أبي داود (560 \_ 650هـ/1164 \_ 1252م) قال: «أتاه يوماً جماعة من العرب المتغلبين على الريف، حين ضعف أمر الموحدين فيه، وكان أولئك العرب، يجبرون الناس على مغرم يأخذونه، فطلبوا قبيل بني ورترد بالمغرم، فأبوا عليهم وتمنعوا ببعض معاقلهم بساحل البحر، فطلب العرب من، الحاج إبراهيم بن عيسى بن أبي داود المرابط المجاهد المتصوف، القيام بالواسطة بينها والصلح فقبل بعد تردد

<sup>(142)</sup> انـــظر الحسن الوزان: وصفُ افريقيا1:237 والحريطة المقابلة لصفحة رقم 149، السلاوي: الاستقصا2: 151.

<sup>(143)</sup> أنظر عبد الحق بن إساعيل البادسي: المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ص 75.

«فتوجه الى جماعة بني ورترد وعرفهم بها طلبه العرب منهم، فأبوا من الانقياد إليهم»(144).

وفي حالة عدم استجابة السكان لهذه المغارم، كانت العرب تقطع عليهم السطريق وتنهب أموال التجار إذ يروي البادسي أن الشيخ أبي يعقوب ابن الشفاف منع محمد الغهاري المنشد من حضور مجلسه لأنه سمح لنفسه بإرتداء جبة قرمز «كانت مغصوبة، غصبها بعض العرب المتغلين على حوز بادس لبعض التجار، قطع الطريق عليهم وسلبهم» (14°). كما يضيف الحسن الوزان (ليون الافريقي) عندما يتناول جبل بني مَسْكَلدة بالريف بأنه «تمتد سهول كبيرة عند سفح الجبل، هي في أيدي بعض الأعراب الذين هم في حرب مع سكان الجبل في أغلب الأحيان» (14°).

ولكن في نفس الوقت، نجد أن بعض القبائل العربية، تحولت الى البناء والمساهمة مع سكان الريف من البربر، في ازدهار الاقليم الزراعي. ففي مدينة المزمة التي يصفها الحسن الوزان بأنها مدينة كبيرة واقعة فوق جبل صغير على ساحل البحر المتوسط بالقرب من حدود إقليم كرط. يقع في أسفلها سهل كبير، عرضه نحو عشرة أميال وطوله ثهانية وعشرون ميلا من الشهال الى الجنوب، ويمر نهر نكور في وسطه فاصلا بين الريف وكرط. يسكن هذا السهل أعراب بحرثون أرضه ويحصدون منه كميات عظيمة من القمح، يبلغ نصيب أمير بادس منها زهاء خسة آلاف مكيال (147).

كما كانت بمدينة المزمة بيوتـات تنتمي الى بني صالح بن منصور الحمـيريين إشتهـر البعض منهم بالصـلاح والتقـوى والتصوف مثل «الشيخ

<sup>(144)</sup> عبد الحق بن إسماعيل البادسي: المقصد الشريف ص 62،61،51.

<sup>(145)</sup> عبد الحق بن إسهاعيل البادسي: المقصد الشريف ص 96.

<sup>(146)</sup> الحسن الوزان: وصف إفريقيا1: 264.

<sup>(147)</sup> الحسن الوزان: وصف افريقيا 1: 255 ـ 256.

إبراهيم بن صالح، وكان من وجوه المزمة وأعيانها... وهو حميري النسب، فيها اعتزى وانتسب، دأب على حياته في التستر بالأوراد، وتحسين المدعى فيها والمراد، فنال من كرامة الله ما وافق المراد». كها إشتهر البعض الآخر بإمتلاك الضيعات والجنان مثل الشيخ علي بن صالح وعمه إبراهيم بن صالح وأقاربهم الذين شكلوا بيتاً من بيوتات الأعيان بالمزمة، كان لبعضهم جنان بخارج المزمة يزرع فيه الرمان الطيب، والأرض الواسعة التي تتميز بجودة التربة وتوفر المياه للسقي حتى كانت تفوق مثيلتها في الانتاج والمحاصيل نتيجة للاهتمام بها. (1989)

ومنهم على بن يحيى بن القاسم الحميري، أصله من بلاد الريف مما يجاذي أرض غارة، إستوطن الجزيرة الخضراء. يروي ابن عبد الملك المراكشي أنه «كان صالحاً متواضعاً مثابراً على الأعهال المبرورة... فقيها حافظاً مدرساً عاقدا للشروط... ومصنفه فيها الذي سياه: المقصد المحمود في تلخيص العقود من أنبل ما ألف في ذلك وأصدقه دلالة على تمكن معرفة مصنفه». ولي قضاء الجزيرة الخضراء وتوفي في ربيع الأول سنة 585هـ، فخلفه ابنه عبد الرحن «على التلبس بكتب الوثائق والارتسام فيها (149).

وكذلك بمدينة بادس الأسرة العلمية الخزرجية النسب وتولت هذه الأسرة الامامة والخطابة بمسجد بادس منهم الشيخ أحمد بن الخضر ونسبه خزرجي، ينتهي الى قيس بن سعد بن عبادة وهو جد مُؤلف صلحاء الريف الذي يروي عن عمته زينب «وكانت عجوز صدق، راوية للأخبار». وكان الشيخ أحمد إذا خرج لقضاء أرب فوجد إنساناً عرياناً كساه ثوباً من ثيابه، وربا أعطى في اليوم الثوبين والثلاثة.

<sup>(148)</sup> عبد الحق بن إسماعيل ألبادسي: المقصد الشريف ص 104 ـ 105.

<sup>(149)</sup> ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة، السفر الثامن، القسم الأول ص 213 ـ 214.

وثاني رؤساء هذه الأسرة العلمية الشيخ إسماعيل الخزرجي والد مؤلف صلحاء الريف ولي خطة القضاء ببادس «جبر على القضاء جبراً لم يجد عنه عيصاً» إضافة الى تعليم الصبيان الذي تمسك به بالرغم من تولية القضاء إذ كان يردد «ان ضيعت عيالي فأنا لما سواهم أضيع» ويلقي صاحب صلحاء الريف الضوء على مرتب معلم الصبيان وهو خمسة عشر ديناراً لتعليم مجموعة من الأولاد في العام. وتوفي الشيخ إسماعيل الخزرجي في ذي الحجة 685هـ/1286م(150).

وثالث أفراد هذه الأسرة مؤلف كتاب المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف وهو عبد الحق بن إسهاعيل بن أحمد بن محمد ابن الحضر البادسي الخزرجي، وانتقل جده الأعلى من غرناطة الى بادس، وبها ولد عبد الحق في حدود منتصف المائة السابعة 650هـ/1252م. وعاش حتى أوائل القرن المنامن الهجري (151).

وبنو عبد الله الشريف الحسني الذين أنوا من بلاد الهبط واستقروا ببادس حيث يُعلمون الأولاد القرآن الكريم ومنهم الشيخ الصالح محمد بن عبد الله الحسني(152).

وبجبل بني مَسْكَلدة كان يوجد معهد علمي ديني، تكلف أهل الجبل بالصرف عليه إذ يروي الحسن الوزان «ويوجد من بينهم عدد من علماء الشريعة الاسلامية لهم طلاب كشيرون... ولا تفرض على أهل البلاد الضرائب ثقيلة، لانهم ينفقون على الفقهاء والطلبة» (153).

<sup>(150)</sup> عبد الحق بن إسهاعيل البادسي: المقصد الشريف ص 126، 127، 131.

<sup>(151)</sup> انظر بيوتات فاس ص 88 ـ 91، عبد الحق بن إسهاعيل: المقصد الشريف ص 5 ، 6.

<sup>(152)</sup> عبد الحق بن اسماعيل البادسي: المقصد الشريف ص 144

<sup>(153)</sup> عبد الحق بن إسماعيل البادسي: المقصد الشريف ص 125 ـ 126.

كما ساهمت بعض القبائل العربية في تنمية الحياة الاقتصادية ببلاد الريف، نجد أن البعض الأخر قد إندمج مع أهلها البربر وخفف حدة العصبية العرقية والقبلة في البلاد وعا يرجح ذلك أن الشيخ يحيى بن الحاج الجعوبي من قبلة بني يطوفت البربرية وهي على مسيرة يوم من مدينة بادس، وكان عالماً فذا، ومن فضائله أن ابن أخيه قتل طالباً عربياً كان يسكن عنده، فأمر بقتله (ابن أخيه) وقال لقومه. لا أسكن لكم بلداً حتى يقتل (154) ويصف الحسن الوزان مساكن سكان الريف في القصور أو القرى بأنها بيوت حقيرة مكونة من طابق أرضي، سقوفها من قش أولحا الشجر تشبه اصطبلات الريف في أوربا.

أما الرجال منهم شجعان ولكنهم تعودوا السكر والملابس الرديثة (155 بصفة عامة وإن كانت هناك مناطق مثل جبل بني وليد يرتدي فيه الرجال لباساً حسناً ويتزينون بالحلي. وسكان منطقة آيشتوم فهم يلبسون في الواقع لباس الأشراف لا سيها أهل القرية الرئيسية حيث يقيم معظم الصناع والتجار والأعيان (156). ويبدو أن اليهود تولوا التجارة في الخمور إذ كان بمدينة بادس زقاق طويل يسكنه اليهود وتباع فيه الخمر التي يعدها جميع السكان شراباً رائعاً جداً وفي خلال نزهات أهل الريف على الساحل مساء حين يكون الجو صحواً نراهم في زوارق صغيرة يتنزهون في عرض البحر ويتسلون بالشراب والغناء (157).

أما النساء فهن يقمن بمساعدة الرجال إذ «تذهب نساؤهم خلف قطعان ماعزهم ليرعينها، ويقمن بالغزل في أثناء ذلك» كما أنهن «يحرثن الأرض(815)

<sup>(154)</sup> الحسن الوزان: وصف إفريقيا1: 264.

<sup>(155)</sup> الحسن الوزان: وصف إفريقيا1: 252.

<sup>(156)</sup> الحسن الوزان: وصف إفريقيا1: 260، 261.

<sup>(157)</sup> الحسن الوزان: وصف إفريقيا1: 253 ـ 254.

<sup>(158)</sup> الحسن الوزان: وصف إفريقيا1: 257، 258.

ويعملن معا في الأرض إذ تخرج الزوجة «مع زوجها الى الفدان وهو يحصد الزرع وهي تلقط خلفه» (159 وغم هذا الدور الايجابي للمرأة الريفية ، فنجد الحسن الوزان يتهم نساء بني منصور بأنه «ليس فيهن واحدة وفية لزوجها كها يروي أن كل إمرأة من نساء جبل مرنيسة ، أصابتها إهانة من زوجها مها كانت ضئيلة ، فرت الى الجبال الأخرى تاركة أولادها وتزوجت من رجل آخر . وهذا هو السبب الذي يجعل الرجال في الغالب يحملون السلاح وتكون بينهم مشاجرات دائمة . وإن جنحوا للصلح فلابد أن يدفع من تبقى المرأة عنده للزوج الأول ما أنفقه في زواجه ، وهم متشددون في هذا الأمر ، ولهم قضاة مختصون منهم ، بحيث أنهم لا يكتفون بسلخ الخصوم المساكين ، ولكن ينزعون قلوبهم (ماله) .

ويضيف البكري الى ما سبق عادة «المواربة» عند أهل غمارة والتي يفتخر بها نسائهم وذلك أن الرجل إذا دخل بإمرأته البكر واربها شباب أهل ناحيتها فاحتملوها وأمسكوها عن زوجها شهراً أو أكثر ثم يردونها. وربها فعل ذلك بها مراراً على قدر جمالها وبمقدار الرغبة فيها تفضل لذاتها.

ولا يتم إكرام الضيف عندهم إلا بأن يؤنسوه بنسائهم الأيامي منهن، يبيت الرجل مع ضيفه أخته الثيب أو بنته أو من لم تكن ذات زوج من نسائه. ولا يتركون ذا عاهة يستقر ببلدهم ويقولون أنه يفسد النسل وهم يرغبون في الرجل الجميل الشجاع وهم مخصوصون بالجمال ولهم شعور يسدلونها كشعور النساء ويتخذونها ضفاير ويطيبونها ويتعممون بها(1611).

وعلى النقيض من ذلك يذكر الحسن الوزان أن سكان جبل لُوكاي أعيان وفرسان متكبرون الى أقصى حد، بحيث لم يقبلوا قط آداء اية اتاوة «يقبُلون

<sup>(159)</sup> عبد الحق بن إسهاعيل البادسي: المقصد الشريف ص 141.

<sup>(160)</sup> الحسن الوزان: وصف إفريقياً 1: 260.

<sup>(161)</sup> البكري: المسالك ص 102.

جميع المنفيين من فاس، ويرحبون بهم ما عدا الزناة. لأن هؤلاء القوم غييرون لا يرغبون في وجودهم بينهم الأ<sup>123</sup>. ويضيف صاحب صلحاء الريف أنه وقعت فتنة بين بني وانجن وبين بني عيسى، وهم من قبيلة ورغة، فغصب بنو عيسى امرأة من بني وانجن . . . ثم بدا لهم فأمسكوها ثماني عشرة ليلة . . . فقصدهم بنو وانجن في عدد كثير، فقتل منهم بنو وانجن ثمانية عشر رجلاا<sup>(13)</sup>، أي كل ليلة برجل كدليل على انتقامهم ممن أهدر شرفهم .

ومن الجدير بالذكر أن المصادر تسجل لنا روايات غريبة كذلك في حق خوارج جبل نفوسة (بالمغرب الأدنى) مثل الرخص في المذهب والتساهل في أمور خاصة بالعفة والعلاقات الزوجية (<sup>164)</sup> ومثل هذا يقال عن قبائل كتامة في منطقة قسنطينة من أرض الجزائر التي نسب إليها بمذل أولادها للأضياف النازلين بهم (<sup>165)</sup>

ولما كانت الجبال مناطق انعزال فربها لم يكن من الغريب أن تعيش فيها بعض الجهاعات وهي محافظة على شيء من المعادات والتقاليد القديمة، والتي لم يستطع الاسلام أن يقتلعها من جذورها العميقة تماما، يضاف الى ذلك أن هذه المعلومات وصلتنا عن طريق الكتاب من السنة أو الشيعة، وقد لا يخلو الأمر من تشنيع وسخرية حول الخوارج الذين كانوا مستقرين بهذه المناطق.

<sup>(162)</sup> الحسن الوزأن: وصف إفريقيا1: 262.

<sup>(163)</sup> عبد الحق بن إسهاعيل البادسي: المقصد الشريف ص 144.

<sup>(164)</sup> يروي صاحب الاستبصار ووالزنا الحرام بجيل نفوسة في مذهبهم: ما منهم رجل عني إلا وله وصائف كثيرة يلبسهن فاخر النباب ويحليهن بالحلي. ويبرزهن على الطريق للفواحش وضم ديار معدة لذلك، وهذا عندهم معروف لا ينكره انظر الاستبصار في عجائب الأمصار ص 145.

<sup>(165)</sup> انظر الادريسي: صفة المغرب وأرض السودان والأندلس ص 99 وقارن ابن حوقل الذي ينسب هذه المعادة الى قوم من بربر المغرب ما بين سجلهاسة الى السوس الى نواحي الراب ومنطقة قسنطينة وكتامة وسطيف وهو بعد ذلك في الصفحات التالية يذكر اندثار تلك العادة في بربر سطيف بعد مجاهدة أبو عبد الله الشيعي لهم، وخاصة كتامة منهم انظر صورة الأرض ص 93.91.

الفصل الخامس:

دور العرب في الدولة الادريسية

في نهاية القرن الثاني الهجري نشأت ببلاد المغرب، دويلات عربية مستقلة قامت بتأسيس مدن عربية إسلامية، كانت مراكز جذب للقبائل العربية من خارج بلاد المغرب وداخلها للعمل بخدمة هذه الدول وساعدت على نشر الحضارة الاسلامية في المناطق التي خضعت لنفوذها مما ساعد على تعريب المغرب في خلال القرن الثالث الهجرى.

ففي 172هـ/788م قامت دولة الأدارسة بالمغرب الاقصى، ومؤسس هذه الدولة هو إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب<sup>(1)</sup>. ففي أول رجب سنة 145هـ/762م ثار محمد بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكية (أي الطاهر من الذنوب) ضد الخليفة أبي جعفر المنصور العباسي، الخليفة الثاني بالدولة العباسية. ولكن الثورة فشلت إذ أن محمد بن عبد الله ثار بالمدينة بإقليم الحجاز، وكان متفقاً مع أخيه إبراهيم على أن يثور هو الآخر وفي نفس الوقت بمدينة البصرة في جنوب العراق حتى يقع المنصور بين نارين. ولكن حدث لل مرض ابراهيم على الأخوين واحداً بعد الآخر<sup>(2)</sup>.

ويروي المسعودي أنه «كان تفرق أخوه محمد وولده في البلدان يدعون الى إمامته، فكان فيمن توجه ابنه على بن محمد الى مصر، فقتل بها، وسار إبنه عبد الله إلى خراسان فهرب لما طلب الى السند، فقتل هناك. وسار إبنه الحسن

 <sup>(</sup>i) ابن حزم : جهرة أنساب العرب ص 43، البكري : المسالك ص 18

 <sup>(2)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 649\_651، أحمد غتار العبادي : في التاريخ العباسي والأندلسي ص
 52.51

الى اليمن، فحبس فهات في الحبس، وسار أخوه موسى الى الجزيرة، ومضى أخوه يجيى الى الرّي ثم الى طبرستان... ومضى أخوه إدريس بن عبد الله الى المغرب، فأجابه خلق من الناس»<sup>(3)</sup>.

ويضيف الكندي أن علي بن محمد هو أول علوي قدم مصر وقام بأمر دعوته خالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش الصدقي ومن بايعه مثل دحية ابن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان، ومنصور الأشل بن الأصبغ ابن عبد العزيز بن مروان، وزيد بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان، أي ان قبيلة صدف وهي من قبائل حضر موت القحطانية (5) وبني أمية المضريين العدنانيين، وكانوا أنصاراً للعلويين بمصر.

وفي سنة 169هـ/785م ثار العلويون في الحجاز بزعامة الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ وهو ابن عم النفس الزكية ـ بسبب إقامة والي المدينة من قبل الخليفة الهادي العباسي، حد الخمر على الحسن بن محمد النفس الزكية مع بعض أصحابه لأنهم شربوا نبيذا، مما أثار غضب الحسين رئيس العلويين في ذلك الوقت فقام بثورته واستولى على المدينة ثم إتجه الى مكة في موسم الحج، فانضم إليه بعض الحجاج والعبيد. وفي فخ وهو مكان بين مكة والمدينة تقابل العلويون مع الجيوش العباسية في معركة عامة سنة 169هـ/785م هزم فيها العلويون وقتل قائدهم الحسين الذي سمي بقتيل فخ<sup>6)</sup>. وتمكن بعضهم من الفرار، مثل يحيى بن عبد الله الذي هرب نحو الشرق الى بلاد الديلم ونجح في اثارة أهل البلاد ضد الخلافة العباسية نحو الشرق الى بلاد الديلم ونجح في اثارة أهل البلاد ضد الخلافة العباسية

<sup>(3)</sup> المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر 3: 296

<sup>(4)</sup> الكندي: الولاة والقضاة ص 111\_111

<sup>(5)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 431

<sup>(6)</sup> تاريخ خليفة بن خياط 2: 704، أحمد مختار العبادي : في التاريخ العباسي والأندلسي ص 75، 76

ببغداد، الى أن تخلص منه الخليفة هارون الرشيد بالسياسة على يدي معاونيه من البرامكة<sup>(7)</sup>.

أما من فر الى بلاد المغرب فيروي المسعودي وقد كان محمد بن جعفر ابن يحي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي... سار الى مصر، فطلب، فنخل المغرب، واتصل ببلاد تاهرت السفلى، واجتمع اليه خلق من الناس، فظهر فيهم بعدل وحسن إستقامة (أق). ويضيف ابن حزم أن بني جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهم بنو أبي العباس محمد ابن عمد بن الحسن استقروا بناحية متيجة (أقوي مدينة بالقرب من موقع الجزائر الحالية، تقع على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين ولها مزارع ومسارح، وهي أكثر تلك النواحي كتاناً (10) أما البكري فحينا يذكر مدينة تسمى حمزة يذكر أنه «نزلها وبناها حمزة بن الحسن بن سليان بن الحسين بن علي بن الحسن ابن المي بن أبي طالب... والحسن بن سليان هو الذي دخل المغرب وكان له من البين حمزة هذا وعبد الله وإبراهيم وأحمد ومحمد والقاسم وكلهم أعقب وعقبهم هناك (11).

ويوضح صاحب روض القرطاس كيفية تسرب بنو سليهان الى بلاد المغرب أنه لما علم سليهان بن عبد الله بقتل أخيه محمد النفس الزكية «سار الى بلاد النوبة، ثم إلى بلاد السودان، ثم خرج الى زاب افريقية، ثم سار الى تلمسان من بلاد المغرب فنزلها واستوطنها، وذلك في أيام أخيه إدريس، فكان له بها أولاد كثيرون» ويعلق صاحب القرطاس «فكل حسني هناك من نسل

<sup>(7)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 51

<sup>(8)</sup> المسعودي .: مروج الذهب ومعادن الجوهر 3: 343

<sup>(9)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 39

<sup>(10)</sup> الحميري: الروض المعطار ص 523

<sup>(11)</sup> البكري : المسالك ص 64-65 الحموي : معجم البلدان 2: 302

سليهان بن عبد الله بن حسن، وقد دخل ولده الى بلاد دكالة والسوس الأقصى»(12).

وأشهر هؤلاء العلويين الفارين الى المغرب، فهو إدريس بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، كان ابيه شيخ بني هاشم، كما كانت أمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن المطلب بن أسد بن عبد العزى حسب رواية البلاذري(13). أو عاتكة بنت عبد الملك بن الحارث الشاعر ابن خالمد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي حسب رواية ابي الفرج الأصفهاني (14). ويذكر ابن الآبار أن إدريس فر الى المغرب بعد موقعة فخ في 169هـ/785م وينفى الرواية التي تقول «أن إدريس هرب الى المغرب في أيام أبي جعفر المنصور، عند قتل أخويه محمد وإبراهيم القائمين عليه بالمدينة وبالبصرة»(15) ولكن ما يورده كل من المسعودي وابن حزم عن هجرة بعض العلويين الى المغرب الأوسط واستقرارهم به يرجح الوجود العلوى بالبلاد قبل تأسيس الدولة الادريسية خصوصاً وأن الدول التي نشأت ببلاد المغرب، تدين بقيامها المجهودات أنصار ودعاة من المشرق مثل الدولة الأموية بالأندلس فقد أسسها الأمر عبد الرحمن الداخل الأموى بمعاونة مولاه بدر واعتماداً على موالى. بني أمية بالأندلس(16). والدولة الفاطمية ببلاد المغرب فقد أسسها عبيد الله المهدى بمعاونة دعاة الفاطميين بالمغرب: أبي سفيان، والحلوان، وأخراً أن عبد الله الشيعي ومبايعة قبيلة كتامة الرنسية للفاطميين (17).

<sup>(12)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص 15، 16

<sup>(13)</sup> البلافري : أنساب الأشراف 3: 75 ويروي البلافري أن عاتكة بنت عبد الملك بن الحارث بن · خالد المخزومية أم عبسير

<sup>(15)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 51

 <sup>(16) :</sup> ابن القوطية: افتتاح الأندلس ص 237، 271، دوزي : تاريخ مسلمي اسبانيا آن: 189،
 للمؤلف : القبائل العربية في الأندلس ص 122، 123

<sup>(17)</sup> القاضي النعمان : رسالة افتتاح الدعوة ص 57,55,55,59

ولذلك سوف نلاحظ أنه خلال رحلة إدريس ومولاه راشد ـ أو مولى أخاه عيسى بن عبد الله ـ من بلاد الحجاز الى بلاد المغرب، سوف يحصل على تسهيلات متعددة، لم تسوفر لسابقية ولاحقية من مؤسسي الدول بالأندلس والمغرب، الى أن انتهى الأمر باستقراره بالمغرب الأقصى(18). مما يرجح انتشار دعاة العلويين بمصر وبلاد المغرب بين القبائل البربرية.

فبعد أن تمكن إدريس من الهروب وبصنحبته راشد من الحجاز الى مصر، يروي الكندي أن علي بن سليهان العباسي والي مصر سهل هرويه الى بلاد المغرب نظراً لتطلعه لسلب هارون الرشيد الخلافة بقوله: «وعلى بن سليهان عليها (مصر) فعلم بمكانه ولقيه سراً فسأله بالله والرحم الا ستر عليه فإنه خارج الى المغرب فستر عليه، (19). وكان علي بريد مصر واضح مولى صالح بن منصور، وكان رافضيا، فحمله على البريد الى أرض المغرب حتى انتهى الى مدينة وليلي من أرض طنجة (20). وحينا علم هارون الرشيد بذلك اكتفى بعزل عمه على بن سليهان (21).

أما إدريس الذي استقر بمدينة وليلي الرومانية بطرف جبل زرهون في ظل حماية قبيلة أوربة البرنسية بقيادة إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي الذي بايعه وقبيلته في رمضان 172هـ/ فبراير 789م «على الامارة والقيام بأمرهم وصلواتهم وغزوهم وأحكامهم» وكانت قبيلة أوربة في ذلك الوقت من

<sup>(18)</sup> ابن الابار : الحلة السيراء 1 : 53.51

<sup>(19)</sup> الكندي : الولاة والقضاة ص 131\_132

<sup>(20)</sup> البلاذري : أنساب الأشراف 3: 137، ويروي الأصفهاني أن الذي ساعد إدريس ومولاه راشد على الهروب من مصر إلى بلاد المغرب رجل من موالي يني العباس وتطوع لمرافقة إدريس إذ أن على الطريق مسالح ومعهم أصحاب أخبار تفتش كل من يجوز الطريق إلى بلاد المغرب فمضى برفقة إدريس على غير الطريق حتى أخرجه بعد مسيرة أيام، حيث تنقطع المسالح، وسلمه لراشد الذي سافر في طريق القوافل العادية أنظر مفاتل الطلبيين ص 488، ابن الابار: الحلة السيراء 1: 52

<sup>(21)</sup> ألكندي : الولاة والقضاة ص 132

<sup>(22)</sup> ابن الابار : الحلة السيراء 1 : 52

أعظم قبائل المغرب وأكثرها عدداً وأشدها قوة وبأساً<sup>(25)</sup>. ولعبت دوراً كبيرا خلال فترة الفتوحات الاسلامية برئاسة كسيلة الأوربي الذي تحول الى الاسلام على يدي أبي المهاجر دينار. ثم ثار ضد العرب بسبب معاملة عقبة بن نافع الفهري السيئة خلال ولايته الثانية وتمكن من الاستيلاء على القيروان وآلت إليه حكم إفريقية المسلمة بعد ان إضطر العرب الى الانسحاب الى برقة. ولكن ما أن تمكن العرب من القضاء على ثورة قبيلة أوربة حتى اضطرت الى الانسحاب غرباً الى المغرب الأقصى حيث أجارت إدريس «وقاموا بدعوته ودعوة بنيه من بعده، ونالوا به الملك وغلبوا على المغرب الأقصى والأوسط» على حد تعبير ابن خلدون (<sup>24)</sup>.

ولـذلك فيا أن بايعته قبيلة أوربة، حتى أسرعت قبائل زناتة لمبايعته وغيرهم من قبائل البربر مثل: زواغة، وزاواوة، ولماية، وسدراتة، وغياثة ونفزة، ومكناسة، وغيارة. فبايعوه ودخلوا في طاعته (25). وكانت أولى أعهاله هو إعادة ترميم مدينة وليلي وسورها المنحوت من الحجر الكبير والذي تخترقه الأبواب العالية العريضة، فأصبحت في زمن قليل مدينة متحضرة يقصدها الناس بكثرة من مختلف الأنحاء (26).

وثان أعاله اعداد جيش قوي من وجوه قبائل زناتة وأوربة وصنهاجة وهوارة وغيرهم وذلك للعمل على نشر الاسلام والجهاد في سبيل الله ، إذ يروي صاحب الروض القرطاس أن معظم بلاد المغرب الأوسط والأقصى كانت «على دين النصرانية واليهودية والمجوسية» وبينها اتجهت الحملة الأولى غربا الى دولة برخواطة ببلاد تامسنا وهي دولة خارجية انحرفت عن التعاليم الاسلامية، برغواطة ببلاد تامسنا وتاجة شالة عاصمتها وغزا بلاد تامسنا وتادلة حيث فتح

<sup>(23)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 19\_20

<sup>(24)</sup> ابن خلدون : العبر 6: 193\_194، 7: 14

<sup>(25)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 20

<sup>(26)</sup> الحسن الوزان : وصف إفريقيا 1 : 228

معاقلها وحصوبها وعاد الى وليلي في ذي الحجة 172هـ/789م حيث أقام هو وجنده لمدة شهر للراحة واصلاح أسلحتهم واعداد مهاتهم. وخرجت الحملة الثانية في صفر 173هـ/789م الى حصون فندلاوة ومديونة وبهلولة وغياثة ببلاد فازار<sup>(72)</sup> وهو جبل كبر تسكنه أمم كثيرة من البربر ويصف كل من صاحب الاستبصار والحميري نشاط السكان والثروة الحيوانية والنباتية للجبل بأنهم وأهل كسب من الغنم والبقر والحيل؛ وخيل هذا الجبل من أعتق الحيول لصبرها وخدمتها، وهي مدورة القدود، حسنة الحلق والأخلاق، ولحوم غنمه أطيب اللحوم. وفي هذا الجبل أنواع النبات من العقاقير التي تنصرف في العلاجات الرفيعة، وفيه خشب الأرز العتيق الغالي<sup>(85)</sup> عا يدفعنا الى الاعتقاد الى أن دوافع هذه الحملة كانت الحصول على الخيول لفرسان ادريس والغنم والأخشاب لجيشه، استعدادا لغزو المغرب الأوسط، وخصوصا وقد استمرت الحملة لمدة أربعة أشهر انتهت في جمادى الآخرة سنة 173هـ/789م.

استراح ادريس لمدة شهر ونصف بوليلي، أعاد خلالها ترتيب جيشه وخرج في منتصف رجب 173هـ/ ديسمبر 789م على رأس الحملة الثالثة المتجهة شرقا الى تلمسان، قاعدة المغرب الأوسط، ودار مملكة قبائل زناتة من مغراوة وبني يفرن. وما أن ظهرت طلائع جيش ادريس وعسكرت بخارج مدينة تلمسان حتى أتاه أميرها محمد بن خزر بن صولات المغراوي الخزري، طالبا الأمان ومبايعا لادريس ودخل ادريس المدينة صلحا وأمن أهلها وبايعته جميع قبائل زناتة (29). وفسر بعض الباحثين ذلك بأن وصول أحد الأمراء العلويين إلى تلمسان على رأس أوربة فرصة تاريخية رحبت بها زناتة لتسبغ على نفسها الشرعية القانونية للسيطرة على المبلاد من جهة والحصول على حليف قوي يتمثل في أوربة من جهة ثانية (30).

<sup>(27)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 21،20

<sup>(28)</sup> مجهول : الاستبصار في عجائب الأمصار ص 187، الحميري : الروض المعطار ص 435

<sup>(29)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 21

<sup>(30)</sup> اسهاعيل العربي: دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة ص 65

ولكن ابن خلدون يروي أن نسابة زناتة بعضهم يزعم أنهم من قيس عيلان، والبعض الآخر ينسبون زناتة الى حمير ويعلق ابن خلدون على ذلك بقوله: «وانا حمل نسابة زناتة على الانتساب في حمير الترفع عن النسب البربري، لما يرونهم في هذا العهد خَولاً وعبيداً للجباية وعوامل الخراج... وأعجبوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من المزية بتعدد الأنبياء ولا سيا نسب مُضر. وأنهم من ولد اساعيل بن ابراهيم بن نوح بن شيت ابن آدم، خسة من الأنبياء ليس للبربر اذا نسبوا الى حام مثلها مع خروجهم عن نسب ابراهيم الذي هو الأب الثالث للخليقة إذ الأكثر من أجيال العالم لهذا العهد من نسله القي هو الأب الثالث للخليقة إذ الأكثر من أجيال العالم لهذا العهد من نسله الهدادي.

يضاف الى ذلك أن زعيم قبيلة مغراوة، صولات بن وزمار في حلال فترة حكم عثمان بن عفان الخليفة الراشدي الثالث (24 \_ 35هـ/644-656م) وفد الى المدينة حيث أعلن إسلامه، فعقد له عثمان على قومه ووطئه وعاد الى بلاده مظاهراً لقبائل مُضر. وقيل أنه أُسر في بداية الفتوحات الاسلامية ونقل الى المدينة حيث استقبله عثمان لمكانته بين قومه، فمن عليه وأسلم، فعقد له عثمان على قومه وأعاده الى بلاد المغرب، فاحتص صولاة هذا وسائر الأحياء من مغراوة بولاء عثمان وأهل بيته من بني أمية، وكانوا خاصة لهم دون قريش (23) مغراوة بولاء عثمان أسقط العباسيون الدولة الأموية في 31هـ/749م واستولوا على السلطة وثار ضدهم العلويون واضطر أحد أمراءهم الى الفرار لبلاد المغرب وقكن من تأسيس إمارته المستقلة عن العباسيين، حتى رحبت به قبائل زناتة حينا طرق بلادهم.

وكانت أهم أعمال ادريس بمدينة تلمسان التي أقام بها لمدة سبعة شهور تقريباً هو بناء مسجد المدينة الجامع، وصنع منبر جميل كان بحمل نقشاً يحدد

<sup>(31)</sup> ابن خلدون : العبر 7: 5،6

<sup>(32)</sup> ابن خلدون : العبر 7: 34

تاريخ انشائه وهو السم الله الرحن الرحيم، هذا ما أمر به ادريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رض الله عنه، وذلك في شهر صفر سنة أربع وسبعين ومائة الأفاق (يونية مه يوليه 1950م) للعمل على نشر التعاليم الاسلامية بين قبائل بني يفرن ومغراوة الذين «كانوا سنية» ثم تحولوا الى الحارجية حينها اندلعت ثورتهم ببلاد المغرب الأقصى (163 خصوصا وأن مدينة تلمسان كانت تحتوي على كنيسة مسيحية قوية معمورة لها أتباع من النصارى استمر وجودهم حتى عصر أبي عبيدة البكري الجغرافي الأندلسي في القرن الخامس الهجري (25). عما يلقي الضوء على جهود هذا الأمير العلوي الشر الاسلام وإدراكه لأهمية المسجد كقلب نابض بالمدينة الاسلامية، عما دفع المستشرق الانجليزي توماس أرنولد لاتهامه إدريس بأنه أسس علكته بحد السيف، كما أرغم النصارى واليهود على الدخول في الاسلام ثم يعلق على ذلك بأن هذه الحادثة لم يكن لها نظير في تاريخ الكنيسة الوطنية في افريقية السهالية (65)

أقلقت انتصارات الأمير العلوي، الخلافة العباسية ببغداد خصوصا بعد استيلائه على تلمسان «وهي باب افريقية، ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدار» ونظرا لطول المسافة وبعد البلاد ما بين المغرب الأقصى وبغداد (<sup>77</sup>) وإضطراب أمور افريقية نتيجة للصراع على السلطة في البيت المهليي (<sup>88</sup>)، استبعد الخليفة هارون الرشيد العباسي استخدام القوة مع الأمير العلوي، ونصحه وزيره يحيى بن خالد البرمكي بالتخلص من الأمير بالحيلة واختير لذلك

<sup>(33)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 21، السلاوي : الاستقصا 1:142

<sup>(34)</sup> ابن خلدون : العبر 7: 8،16،1

<sup>(35)</sup> البكري: المسالك ص 76

<sup>(36)</sup> توماس أرنولد: الدعوة إلى الاسلام ص 148-149

<sup>(37)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 22

<sup>(38)</sup> الرقيق : تاريخ إفريقية والمغرب ص 183

سليهان بن جرير الشهاخ أحد شيعة العلويين «من أهل الحزم والاقدام والفتك والشجاعة والعلم بالجدل والكلام والمكر والدهاء» (<sup>(69</sup>) واختلف في نسب الرجل فالأصفهاني والبكري والحميري يرون أنه سليهان بن حريز الجزري. رجل من ربيعة (<sup>(6)</sup> أما ابن الأبار فيسميه «الشهاخ اليهامي» (<sup>(4)</sup>وينسبه غيره «اليمني» (<sup>(4)</sup>وينسبه غيره «اليمني» (<sup>(4)</sup>وينسبه غيره «اليمني» (<sup>(4)</sup>).

وصل سليهان بن جرير الشياخ الى وليلي «مظهرا النزوع اليه فيمن نزع اليه من وحدان العرب» (14) ، فاستقبله إدريس استقبالا حسبنا لمعرفته برئاسته في الزيدية وحبه لآل البيت العلوي من جهة (24) ولأنه وهو العربي لم يجد في بلاد المغرب الأقصى من يأنس به ويستريح اليه من عصبيته العربية القليلة العدد «وذلك لجهل أهل المغرب في ذلك الوقت وجفاء طباعهم» من جهة ثانية (64) ولذلك لازم الأمير العلوي، سليهان «فكان لا يقعد ولا يأكل إلا معه» حتى سنحت الفرصة لسليهان بالانفراد بإدريس فسمه في 175هـ/ 192-792م

<sup>(39)</sup> ابن أبي زرع : الانيس المطرب ص 22 ويضيف البكري أنه كان متكليا عن يرى رأي الزيدية وكانت له إمامة في الزيدية إذ كان متكلمهم وهو الذي جمع الرشيد بينه وبين هشام بن الحكم حين ناظره في الامامة أنظر المسالك ص 120، الحميري : الروض المعطار ص 610

<sup>(40)</sup> الأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص 489، البكري: المسالك ص 120 الاستيصار في عجائب الأمصار من 195، المجموعية وهي الأمصار من 195 وسمي الجزري بنسبه إلى الجزيرة وهي ديار ربيعة الي تشمل المنطقة المتدة بين الموصل ورأس العين ومايقع داخلها من المدن والقرى مثل تصيين والحابور، كانت قبائل ربيعة العربية استقرت بواديه قبل الاسلام أنظر الحموي : معجم المدان 2 : 494.

<sup>(41)</sup> ابن الابار : الحلة السيراء 1: 99·

<sup>(42)</sup> أنظر إسماعيل العربي: دولة الأدارسة ص 67 حاشية (2)

<sup>(43)</sup> البلافري : أنساب الأشراف 3: 137، ابن الإبار : الحلة السيراء 1:52، ابن خلدون : العير 4: 17، السلاوي : الاستقصا 1: 143

<sup>(44)</sup> السلاوي : الاستقصا 1 : 143

<sup>(45)</sup> البكرى: المسالك ص 120

<sup>(46)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 22

وأسرع بالهرب وتمكن راشد مولاه من اللحاق به وإصابته ولكن لم يقتله الأمير وهكذا تمكن عربيا من ربيعة أو اليمن عن طريق المؤامرة من اغتيال الأمير العلوي المضري الذي أسس امارة بالمغرب الأقصى والأوسط مستقلة عن الخلافة العباسية، عملت عن نشر الاسلام بين القبائل البربرية لمدة ثلاثة أعوام ونصف عام، ونجحت في ذلك نجاحا بعيد المدى، يرجحه ليس فقط ارغام القبائل البربرية الوثنية لاعتناق الاسلام بل ونشره بين القبائل المسيحية واليهودية مما دفع المستشرقون الى المام الأمير العلوي بالتعصب وإرغامه لأهل الذمة بالتحول الى الاسلام بالقوة.

دفن إدريس بالقرب من وليلي، ولم يترك وريثاً من بعده، بل ترك جارية حبلى تسمى كنزة من قبيلة نفزة البربرية (٤٩٩) ويذكر الحسن الوزان أنها «قوطية اعتنقت الاسلام» (٩٩٥) ولذلك جمع راشد رؤساء القبائل ووجوه الناس وقال لهم: «فان رأيتم أن تصبروا على الجارية حتى تضع حملها فإن كان ذكراً ربيناه، فإذا بلغ مبلغ الرجال بايعناه تبركاً بأهل البيت وذرية النبي (ﷺ)، وان كان جارية نظرتم لأنفسكم من ترضونه وترونه أهلاً لذلك، فوافقوه وقالوا: «إنك عندنا عوض من ادريس تقوم بأمرنا كها كان ادريس وتصلي بنا، وتحكم بها يقتضي الكتاب والسنة ... على أنك أحق الناس به لفضلك ودينك وعلمك (وعة علاما سمي بإسم وطعمك كنزة غلاما سمي بإسم وطعمك كنزة غلاما سمي بإسم وطعمك كنزة غلاما سمي بإسم

<sup>(47)</sup> وقبل أنه سمه عن طريق قارورة غالبة (عطر)، أو عن طريق تفاحة أو بطبخة أو عنب أو عن طريق أسنون (دواه) للأسنان، أو سمكة مشوية، وهم وإن اختلفوا في الشيء الذي سم به ، فهم مجمعون: على أنه مات مسموما. الأصفهاني : مقاتل الطالبيين ص 490، البكري : المسالك ص 420، ابن الإبار : الحلة السيراء 1: 25-33، ابن أبي زرع: الأبس المطرب ص 430، الحميري : الرستقصا 1: 410 الروض المعار ص 450، الحميري : الروض المعار ص 450، العرب ك: 181، السلاوي : الاستقصا 1: 144

<sup>(48)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 210، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 25، الحميري : الروض المطار ص 646، ابن الخطيب: أعيال الأعلام 3: 195. السلاوي : الاستقصا 1: 144، ويذكر الجزنائي أنها جارية مولدة من بلاد البرير أنظر جنى زهرة الأس ص 15

<sup>(49)</sup> الحسن الوزان : وصف افريقيا 1 : 174

<sup>(50)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 24\_25

والده تيمنا، فهو ادريس بن ادريس أو هو ادريس الأصغر، كما يسميه ابن خلدون(<sup>(15)</sup>.

والفترة المعتدة من 175هـ/79م سنة مولد إدريس الأصغر، الى مقتل راشد في 186هـ/802م أي لمدة احدى عشر عاما، هي فترة وصاية راشد وسيطرته على مقاليد الأمور. فمن هو راشد? فبينما يستنتج مما رواه الأصفهاني أنه عربي حجازي، اذ حينما فر ادريس الى مصر مع مولاه راشد جلسا «على باب رجل من موالي بني العباس فسمع كلامهما وعرف الحجازية فيهما. فقال باب رجل من موالي بني العباس فسمع كلامهما وعرف الحجازية فيهما. فقال أظنكما عربين. قالا: نعم قال: وحجازيين. قالا: نعم» (52) يذكر صاحب المستبصار أن «أصله من البربر» (63) ولكن صاحب مشاهير أعيان فاس يحسم هذه القضية ويوضح لنا أن راشد مولى إدريس من عرب كلاب بن كنانة ففي خلاله تناوله لببت بني بكار بفاس يقول «ومنهم ببت بني بكار بن راشد خلاله تناوله لببت بني بكار بن راشد الحجاج غلب عليهم لما قتل ابن الزبير وسبا أولادهم وغنم أموالهم لأنهم شعية المحامل عن السبي، فأشتراه عبد الله الكامل عن السبي، فأشتراه عبد الله الكامل عن اشتراه من الحجاج بن يوسف وهو طفل ووهبه لولده الامام ادرس. فأعتقه.. وبقي معه ملازما لحدمته وفي صحبته الى أن فر معه الم

<sup>(51)</sup> ابن خلدون : العبر 4: 18

<sup>(52)</sup> الأصفهاني : مقاتل الطالبيين ص 488. ولقد أورد البكري نفس القصة مع شيء من الغموض إذ استبدل كلمة عربيين، بغربيين وكلمة حجازيين بمدنيين. أنظر المسالك ص 119

<sup>(53)</sup> يجهول : الاستيصار ص 191، ويعلق ناشر زهرة الأس في بناء مدينة فاس ص 11 حاشية (30)، دون أن يشـير إلى مصادره أنه راشد بن منصة الأوربي... اختلف في أصله، فقيل من العرب المولمدين، وقيل حبثي وقيل أنه بربري من قبيلة وربة (أوربة) سبى مع أبيه منصة في غزو موسى ابن نصير ونقل معه إلى المشرق

<sup>(54)</sup> ومن المعروف أن ثورة عبد الله بن الزبير قضى عليها في 33هـ/692م وهذا يعني أن رَّاشَـاً بغرض أنه ولد في نفس العام الذي قتل فيه ابن الزبير عاش حتى بلغ من العمر مائة وثلاثة عشر عاماً،

وكينسا كان الحال فقد تولى راشد العربي أو البربري المُوب، قيادة الامارة العلوية الفتية في تلك المرحلة الحرجة من تاريخنا، اذ تولى تربية ادريس الاصغر وكفله حتى فطم وشب، فأدبه أحسن أدب، وأقرأه القرآن فحفظه وله من العمر ثمانية أعوام، وعلمه السنة والفقه والنحو والحديث والشعر وأمثال العرب وحكمها وسير الملوك وسياستها، ودربه على ركوب الخيل والرمي بالسهام ومكائد الحروب.

وفي نفس الوقت تولى أمر البلاد، فكان يصلي بالناس، ويحكم فيهم بها يقتضي الكتاب والسنة. ويذكر ابن أبي زرع، الى أن بلغ إدريس بن إدريس من العمر احدى عشرة سنة وخسة أشهر «عزم مولاه راشد على أخذ البيعة له على قبائل المغرب من البربر وغيرهم، فاتصل الخبر بابراهيم بن الأغلب عامل افريقية، فحاول قتل راشد، فاندس اليه من أبلغ أموالا كثيرة الى خدام راشد من البربر فاستهواهم بها فقتلوا راشد» ولكن ابن الأبار يروي لنا السبب الحقيقي لمقتل راشد وهو أن راشد بعد أن تمكن من السيطرة على الأمور، علا أمره واستفحل، وأكثر من تجنيد الجنود واعداد العدد والمواد لاستكهال رسالة أمره واستفحل، وأكثر من تجنيد الجنود واعداد العدد والمواد لاستكهال رسالة حتى قتل راشد في 802هـ (٥٠٥). ويرجح ذلك ما أورده ابن خلدون في مقدمته عن الدفاع عن نسب الأدارسة وتفنيد دعوى المنكرين له من الأغالبة مقدمته عن الدفاع عن نسب الأدارسة وتفنيد دعوى المنكرين له من الأغالبة لادريس، . . . وإذا بالدعوة قد عادت والشيعة بالمغرب قد ظهرت . . فكان لادريس، أنكى من وقع السهام . . فعند ذلك فزعوا الى أوليائهم من الأغالبة ذلك عليهم أنكى من وقع السهام . . فعند ذلك فزعوا الى أوليائهم من الأغالبة

حينًا تمكن إبراهيم بن الأغلب من قتله في 186هـ عن طريق التأمر وهذا غير معقول مما يضعف
 من قصة السبى هذه أنظر, بعض مشاهير أعيان فاس في القديم ص 37.

<sup>(55)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 24.25، 27.

<sup>(56)</sup> ابن الابار : الحلة السيراء 1: 53،100

بافريقية في سد تلك الفرجة من ناحيتهم وحسم الداء المتوقع بالدولة من قبلهم»(<sup>57)</sup>

تولى كفالة ادريس الأصغر ـ بعد مقتل راشد - أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي، الى أن وصل ادريس الى سن الرشد في 188هـ/804م بعد أن غطى الثالثة عشر من عمره والمصادر التي بين أيدينا تصمت عن التعريف بأبي خالد يزيد بن إلياس العبدي الذي استمرت وصايته لادريس الأصغر من 186هـ الى 188هـ(<sup>88)</sup>. واذا علمنا أن لقب العبدي يطلق على الأفراد الذين ينتسبون إلى «بني عبد الدار» بطن من قصى بن كلاب أو «بني عبد القيس» بطن من أسد، من ربيعة أو «بني عبد مناة» بطن من كنانة وكلهم من القبائل بطن من أسدناية (<sup>69)</sup> زجحنا قرابة الوصي الثاني أبي خالد يزيد للوصي الأول راشد لانتهائها الى قبيلة كنانة العربية.

وتركزت أعمال أبي خالد يزيد بن إلياس العبدي في أخذ البيعة لادريس الأصغر على جميع قبائل البربر وتثبيت أمامته، فبويع المبايعة الأولى بعد تخطيه الحادية عشرة في 186هـ بعد اغتيال راشد. وبويع المبايعة الثانية بعد تخطيه الثالثة عشرة وبلوغه سن الرشد في 188هـ فرفعت الوصاية عنه وتولى حكم الامارة العلوية بنفسه (60).

وبدأ إدريس الثاني ولايته بخطبة الناس يوم الجمعة بقوله: «أنا قد ولينا هذا الأمر الـذي يضاعف للمحسن فيه الأجر، وللمسيء الوزر، ونحن -

<sup>(57)</sup> ابن خلدون : العبر 1: 32

<sup>(58)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 22، ابن الخطيب: أعيال الأعلام 3: 197، ابن خلدون: العمر 4: 18، السلاوي: الاستقما 1: 146

<sup>(59)</sup> أنـظر ابن حزم: جهرة أنساب العرب ص 116-118، 170، القلقشندي: صبح الأعشى 1: 350، 356، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 334، 348، 348

<sup>(60)</sup> البكتري : المسالك من 22، الاستبصار في عجائب الأمصار ص 196، ابن زرع: الأنيس المطرب ص 28، ابن خلدون: العبر 4: 18

والحمد لله ـ على قصد جميل فلا تمدوا الأعناق الى غيرنا، فإن ما تطلبونه من إقامة الحق إنها تجدونه عندناه(<sup>61)</sup> ولا تمدنا هذه الخطبة أو المصادر المتوفرة بين أيدينا بمفهوم واضح للحكم عند الأدارسة.

كان الأدارسة شيعة معتدلين، ولعلهم كانبوا زيدية وهم يزكزون الخلافة، لا على البيعة، بل على الانتساب الى عائلة الرسول (ﷺ). والأدارسة ينحدرون من على وفاطمة. فهم من أهل البيت والطابع الديني لحكم الأدارسة، أقل وضوحا مما هو عند بني رستم بتاهرت ولكنه يتميز بمميزات منها:

مسألة البركة \_ أي القول والايهان بأن ادريس منحه الله قدرة خاصة ـ عمل مولاه راشد على اذاعتها بين قبائل البرير. وكانت هذه القبائل من قبل، ثائرة ضد أهل السنة في بداية القرن الثاني الهجري. ولعل مسألة البركة هذه هي السبب، بالاضافة الى المبررات السابقة، الى البيعة السريعة لادريس والى الاعتراف به إماما. فليس من الواضح أسباب نجاح ادريس مع رئيس قبيلة أوربة المعتزلي وقبائل المغرب الأقصى الخارجية، إلا اذا اعتبرنا أن عاملاً آخر لعب دوراً، وهو ما يدعي «بركة أهل البيت» وتعلق القبائل البربرية بها (25).

إتخاذ الأدارسة «لقب الامام» كرمز لاستحقاقهم الشرعي للخلافة. ويبدو أنهم وجهوا اهتهامهم الى تأسيس سلطتهم السياسية والى تقويتها أكثر مما وجهوه الى تحديد مذهبهم الديني ويزعم أحد الباحثين أنهم كانوا ضد الحلافة السية بدليل معارضتهم للخلافة العباسية ببغداد وولاتهم الأغالبة بإفريقية والدولة الأموية السنية بقرطبة (60) ولكن نظرة خاطفة على تشكيل أول جهاز

<sup>(61)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 28

<sup>(62) ,</sup> G. Marcais : La Berbérie Musulmane et l'orient au Moyen-Age P. 125; وقاد داداه : مقهرم الملك في المغرب ص 34 .

<sup>(63)</sup> محمد ولد داداه : مفهوم الملك في المغرب 35

حاكم للامارة العلوية، يتضح لنا أنهم اعتمدوا على علماء وفقهاء للمذهب السني المالكي (64).

ويبدو أن انتشار دعوة الأدارسة بسرعة في وسط خارجي يعود الى مرونتهم ولا يلاحظ أية تعصب لهذه الدعوة في الحروب التي شنها إدريس الأول وخليفته ضد برغواطة في سهول تامسنا، ولا في استيلائه على مدينة تلمسان. كما أن ادريس الأصغر لم يقم بأي عمل متطرف من شأنه أن يبرهن عن اتباع ضيق لنظرية الشيعة لما حارب مصمودة وفتح مدنهم، ولما استعاد مدينة تلمسان وبالعكس فإن كل حركات الأدارسة وسكناتهم تبرهن على عدم التطرف العقائدي(65).

واذا كانت فترة حكم إدريس الأول تميزت بالعمل على نشر الاسلام بين القبائل البربرية، فإن أهم ما ميز فترة حكم إدريس الثاني (الأصغر) هو إقامته مدينة فاس<sup>(65)</sup> التي تحولت الى منطقة ضغط منخفض تجذب إليها تيارات متعددة من القبائل العربية سواء أتت من الأندلس أو من القيروان وافريقية.

- (64) أنظر ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 27 والصفحات التالية لهذا البحث.
- (65) ابن خلدون : العبر 4: 18،17، محمد ولد داداه: مفهوم الملك في المغرب ص 35
- (66) هناك روايتان متناقصتان مرتبطتان بالأحداث المتعلقة بالتأسيس والرواية التي أكثر شيوعا، هي التي دونها المؤلفون في القرنين السابع والثامن المجرين/الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. تقول بأن المنبغة انشئت على العدوة اليمني لنهر فاس سنة 192هـ (808م وهي السنة التي أخذ بها إدريس المنبغة انشئت على العدوة الإمري. وتقول هذه الرواية نفسها، دون أن تقدم أي تفسير للأمر بأن إدريس عاد فيني في السنة التالية مدينة ثانية على العدوة البسري للنهر، وانخدها مقول اله. وقد قام ليغي بروفنسال بدراسة قضية تأسيس فاس واهتدى إلى رواية ثانية أقل شيوعا وإن كانت أقدم مهدا في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي. وبموجب هذه الرواية انتهى بروفنسال إن المدينة الواقعة على العدوة اليمني هي من بناء إدريس الأكبر الذي أخد بينائها قبيل وقائه لكنه لم يتممها. فجاء البن بعد ذلك بنحو عشرين سنة أي في 193هـ (80م) ماسس ملينة على العدوة اليسرى، بدلا من استثناف العمل في مبان علتها الاعشاب والنباتات عبر السنين وبالرغم من جدية اللمراسة إلا أنسوس أخرى مؤيدة وقد قام اسهاعيل العربي بتغيد رأي بروفنسال أنظر ليغي بروفنسال: الاسلام في المغرب والأندلس ترجمه السيد عبد العزيز سالم وبحمد صلاح المدين، القاهرة بروفنسال: الاسلام في المغرب والأندلس ترجمه السيد عبد العزيز سالم وبحمد صلاح المدين، القاهرة وما بعدها.

فالامام الادريسي العربي، كان غريبا وحيدا، في محيطه الجديد، بالرغم من وجود بعض العناصر العربية القليلة التي كانت تحيط به، مثل راشد الكناني، وأبو خالد يزيد بن إلياس العبدي (67). وبعض أهله مثل أخيه سليهان الذي استقل أبناؤه بالمغرب الأوسط وابن عمه داود بن القاسم ابن اسحق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. إلا أن هؤلاء كانوا قلة قليلة لم تستطع أن تغير من طبيعة الاحساس بالغربة والدليل على ذلك أن بعض هؤلاء الوافدين فضلوا العودة الى وحشة المشرق على البقاء في أمن المغرب، مثل داود ابن القاسم الذي رجع الى المشرق على أيام إدريس الأصغر، وان كانت ذريته قد بقيت في المغرب 60).

لذلك يروي صاحب القرطاس أن ادريس الثاني أقام بقية سنة 188هـ التي ولى فيها يعطي الأموال ويصل الوفود ويستميل الرؤساء والأشياخ وفانهالت عليه في العام التالي 189هـ، وفود العرب من بلاد افريقية وبلاد الأندلس في نحو الخمسائة فارس من القيسية والأزد ومدلج ويني يحصب والصدف وغيرهم، من القبائل اليمنية الجنوبية. فسر ادريس بوفادتهم وأجزل صلاتهم وقريهم ورفع منازلهم وجعلهم بطانته دون البربر. فاعتز بهم لأنه كان فريدا بين البربر.

وبدء ادريس الثاني بتشكيل حكومته من زعياء القبائل العربية الوافدة فاستوزر عمير بن مصعب الأزدي، وكان من فرسان العرب وسادتها، ولأبيه مصعب مآثر بافريقية والأندلس. وينسبه صاحب مشاهير أعيان فاس بقوله: «هو عمير بن مصعب بن خالد بن هرثمة بن الأمير يزيد بن الأمير المهلب بن

<sup>(67)</sup> القلقشنذي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 334،338،338، بيوتات فاس الكبرى ص 37

<sup>(68)</sup> البكري : المسالك ص 122ـ131، ابن عذاري : البيان المغرب 1: 210، ابن خطدون: العبر 4: 17، سعد زغلول: تاريخ الغرب العربي 2: 441

<sup>(69)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 29

أي صفرة هرب أبوه مصعب من المشرق هو وقومه من الأزد فاستقروا بالأندلس بعد قيام الدولة العباسية واضطهاد بني أمية وأنصارهم من بني المهلب الأزديين. ثم وفد الابن عمير بن مصعب مع قومه من الأزد على ادريس الثاني فيمن وفد عليه من الأندلس. فأستوزره ادريس واستخدمه في الامارة والحجابة (٥٥).

كها عين عامر بن محمد بن سعيد القيسي من عرب قيس عيلان، قاضيا، وكان رجلا صالحا ورعا فقيا سمع من مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي السني، وسفيان الشوري وهمو فقيه ومحمدث مالكي شهمير توفي (95 أو 28هـ/ 161م). وروى عنها كثيرا، ثم خرج الى الأندلس برسم الجهاد، ثم جاز الى العدوة فوفد منها على ادريس فيمن وفد عليه من العرب (٢٥٠).

أما خطة الكتابة فقد أسندها الى أبي الحسن عبد الله بن مالك المالكي الحزرجي الأنصاري وهو الذي تولى كتابة العقد الخاص بشراء أرض مدينة فاس من أصحابها من القبائل البربرية (٢٥). بعد أن بعثه ادريس الثاني للاصلاح بين بطون البربر بالمنطقة التي شاعت بينهم الفتن والاضطرابات (٢٥٠).

ويبدو أن ادريس الثاني أسند خطة الصلاة الى بني حدور الخزرجيين اذ يروي صاحب مشاهير أعيان فاس «ومنهم بيت بني حدور الخزرجيين، بيت فخر قديم وفقه، يروا أن جدهم وفد من الشرق على. . ادريس بفاس، وهو فارس عربي خزرجي من الأنصار، منهم الفقيه الصالح موسى بن محمد ابن موسى بن حدور، أم بجامع القرويين في الصلوات الخمس نيابة، وهو من

<sup>(70)</sup> مشاهير أعيان فاس في القديم ص 11،12، 13، ابن خلدون: العبر 4: 18

<sup>(71)</sup> القاضي عياض: تراجم أغلبية من مدارك القاضي عياض، تحقيق محمد الطالبي ص 468، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 29

<sup>(72)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 32,27 ويذكر ابن خلدون أن إسم الكاتب هو أبو إلحسن عبد الملك بن مالك الحزرجي أنظر العبر 4: 18

<sup>(73)</sup> ابن خلدون : العبر 4: 18

أهل العلم والصلاح» (<sup>74</sup>). في حالة عدم قيام الامام بنفسه بالصلاة بالمسلمين.

ونتيجة لتطور الأحداث بإفريقية والأندلس، توالت وفود القبائل العربية الى المغرب الأقصى. ففي افريقية قامت الدولة الأغلبية بالقيروان وفي خلال فترة حكم مؤسسها ابراهيم بن الأغلب (184-196هـ/800\_812م) توالت ثورات الجند العرب وزعاء القبائل العربية(75) مما دفع بعضها سواء لعدم الاشتراك في الفتنة أو الخوف من انتقام الأغالبة والعباسيين، أو الميل للعلويين، الى الوفود على ادريس الثاني بوليلي. أما الأندلس فقد كان على رأس الدولة الأموية الحكم بن هشام الملقب بالربضي (180-206هـ/796-8228م) ونتيجة الصراع بين الفقهاء والأمراء على النفوذ في الدولة استغله أهل قرطبه من العرب والرير والمولدون في الاعلان عن سوء وضعهم بصفة عامة كطبقة اجتماعية كبرة. اندلعت ثورة أهل قرطبة في 187هـ حسب رواية ابن الأثبر أو 189هـ/804-805م حسب أغلبية المصادر المغربية والأندلسية مما دفع الحكم الى القبض على رؤسائهم ثم أمر بقتلهم وصلبهم، وتتبع من تمكن من الفرار منهم. وتوالت ثورات أهل قرطبة ضد الحكم بعد ذلك في السنوات التالية، وإضطر أهلها من العرب من الهروب إلى المغرب الأقصى، حيث لجؤوا الى ادريس الثاني بوليلي (<sup>76)</sup>. حتى كثر الناس لديه، وضاقت بهم المدينة ففكر ادريس الثاني في بناء مدينة فاس للاستقرار مع حاشيته العربية.

غضب أسحق بن محمد بن عبد الحميد زعيم قبيلة أوربة وغيره الذين

<sup>(74)</sup> ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم ص 51

 <sup>(75)</sup> الرقيق القيرواني : تاريخ إفريقية والمغرب ص 224-225، ابن الأثير: الكامل 6: 156-157.
 والنويرى: نباية الأرب 22: 254-255

<sup>(76)</sup> ابن الفرضي : تاريخ علياء الأندلس 1: 331، 2: 177، 180، ابن الاثير: الكامل 6: 188. ابن عذاري: البيان المغرب 2: 106، حسين مؤتس: شيوخ العصر في الأندلس ص 20 وما معدها

تأثرت مكانتهم عند الامام بسبب توافد زعاء القبائل العربية واإلتفافهم حوله ، وتحول الغضب الى ثورة بعد أن شكل الامام منهم وزرائه وقضاته وولاته ، ثم فقدوا صوابهم جينا بدء الامام في العمل من أجل تأسيس عاصمة جديدة للامارة الادريسية بالمغرب الأقصى ، واعتقدوا أنه بهذا العمل قضى على ما بقي من مكانتهم كزعاء لقبائلهم التي أجارت أول امام لهذه الأسرة العربية العلوية .

واستغل ابراهيم بن الأغلب، تذمر زعهاء القبائل البربرية «فأرهف عزمه للتضريب بين البربر واستفسادهم على ادريس» فكاتب ابن الأغلب، بهلول بن عبد الواحد المدغري وكان رئيسا معظها في قومه، وكان من خاصة ادريس ومن أركان دولته، واستهواه بالمال حتى بايع الرشيد العباسي، وانقلب على ادريس وحاربه وتمكن إدريس من استئلاف الزعيم البربري وتحييده (<sup>77</sup>). ولكن حينها أحس ادريس من اسحق بن محمد زعيم أوربة بإنحراف عنه، وموالاة لابن الأغلب، أسرع وأمر أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي العربي ـ وصية الناني بعد راشد ـ بقتله والقضاء على الفتنة في مهدها (<sup>87</sup>).

وتم اختيار موقع المدينة العربية الجديدة بعد عدة محاولات وان كان سبب بناء المدينة يعود الى وفود العرب فكذلك المحاولات التي بذلت لاختيار موقع المدينة، قد كان لها علاقة بالعرب سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر ففي 190هـ/805ــــــــــــ 800هــــــــــ الفاقع للمدينة ففي 190هــــــــ الفاقع وطيب تربته واعتدال هوائه وكثرة محارثه فاختط المدينة بسنده» وشرع في بنائها وبنى جزءا من سورها ولكن ما أن تساقطت السيول على الجبل حتى جرفت أمامها ما كان بناه من السور «وهل ما حوله من خيام العرب» مما يدل أن هجرة العرب الى ادريس كانت قبائلية.

<sup>(77)</sup> أنظر ابن الابار: الحلة السيراء 1: 115،111،112، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 22-21. السلاوي: الاستفصا 1: 148-149

<sup>(78)</sup> أنظر البكري: المسالك ص 123، السلاوي: الاستقصا 1: 149

أما المحاولة الثانية فكانت في المحرم 191هـ/808هـ عندما خرج ادريس الثاني يتصيد ويرتاد لنفسه موضعا للمدينة، فوصل الى وادي سبو، حيث حمة خولان(<sup>79</sup>) نسبه الى قبيلة خولان العربية وهم بنو خولان ابن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد ابن كهـلان بن سباً. وبـلاد خولان في شرقي بلاد اليمن، وقـد افترقوا في الفتوحات الاسلامية، وانتقلوا الى الشام ومصر والمغرب والأندلس، فخملت النسابهم واندبجوا بغيرهم. وما يهمنا منهم هم خولان المغرب الذين نسبت اليهم حمد خولان<sup>(80)</sup>. وهي حمة سيدي حرازم الحالية. ويضيف البكري أنه في الطريق من مدينة طنجة الى مدينة فاس توجد قلعة ابن خروب وهي لكتامة من بطون مصمودة (وبقرب هذه القلعة قرية كبيرة لعرب خولان الهله، كثيرة الخير وهي على نهر زلول)<sup>(18)</sup> وشرع ادريس في حفر الأساس وعمل الجير وقطع حتى خشي ادريس فيضان الوادي على المدينة فأوقف البناء وعاد الى وليلي.

وشاءت الأقدار أن تتم المحاولة الثالثة الناجحة على يد أحد زعماء القبائل العربية الذي وفد على إدريس وهو الوزير عمير بن مصعب الأزدي الذي أسند اليه إدريس مهمة اختيار موقع المدينة فسار عمير في جماعة من قومه الأزد ونزلوا بالقرب من موقع فاس على عين غزيرة المياه، فنسبت العين اليه وسميب «عين عميي) ثم اختاروا موقع المدينة الذي أثبتت الأحداث التالية ما يتمتع به من مميزات متعددة.

أولى هذه المميزات وقوع فاس عنـد ملتقى طريقين رئيسيين حددتهما طبيعة الأرض هناك، أحدهما يبدأ عند شواطىء البحر المتوسط (في طنجة أو

<sup>(79)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 29-30، السلاوي: الاستقصا 1: 149

<sup>(80)</sup> ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 932\_933، القلقشندي: نهاية الأرب ص 248

<sup>(81)</sup> البكرى: المسالك ص 109

<sup>(82)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 30، السلاوي: الاستقصا 1: 150

سبتة أو باديس القديمة) ويمتد الى الصحراء وما وراءها الى قلب القارة السوداء، مجتازا سهل سايس الذي تقوم فاس عند طرفه. وهو طريق يكاد يكون خطأ مستقباً، ويمكن اجتيازه حتى في الشتاء، لأن الثلوج لا تتساقط بغزارة على المناطق الجبلية التي يخترقها. والطريق الثاني يبدأ من المحيط الأطلسي الى المغرب الأوسط. وقد يختلف اتجاهه بين المحيط وفاس، إلا أن انجاهه بعد هذه المدينة تحدده طبيعة الأرض. ففاس تقع عند تقاطع هذين الطريقين الرئيسين(83).

أما ثان هذه المعيزات وهي في غاية الأهمية بالنسب الى المغرب الأقصى وهي وفرة مصادر مباه المدينة. فالماء الذي تمتصه الطبقات الكلسية في الأطلس الأوسط، يُكُون منطقة من المياه الجوفية، تتفجر منها في سهل سايس، ينابيع كثيرة تتحد لتغذي نهر فاس، أو على الأصح أنهار فاس، يضاف الى ذلك الينابيع التي تتفجر من العدوات الشديدة الانحدار التي حفرها نهر فاس مسيلا له. اذ يروي صاحب روض القرطاس أن منابع نهر فاس «عيون كثيرة تزيد على ستين عنصرا ومياهها تطرد في فسيح الأرض» وترتب على ذلك أنه حتى لو تمكن العدو المحاصر للمدينة من تحويل مجرى النهر مؤقتا، وهو ما حدث في الواقع بعد بناء فاس، فإن سكان المدينة لا تنقطع عنهم المياه ألبتة، ذلك لأنها تتجمع حتى داخل الأسوار.

وثالث هذه المميزات أن المدينة بنيت على مقربة من المقالع التي زودتها بمواد البناء اذ كانت تقع بين جبلين، ولم تكن بعيدة من جبال الأطلس الأوسط وغاباته الغنية بالأخشاب، وكانت تقوم في وسط منطقة زراعية خصبة (84).

ورغم هذه المميزات الهامة، فإن موضع فاس لم تستوطنه جماعات ذات

<sup>(83)</sup> روجيه لوتورنو : فاس في عصر بني مرين ترجمة نقولا زيادة ص 17،15

<sup>(84)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس للطرب ص 31، السلاوي: الاستقصا 1: 150، روجيه لوتورنو: فاس ص 17، 18

قيمة قبل القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي<sup>(85)</sup>. والمصادر العربية تذكر أن مدينة قديمة قامت في الموضع نفسه، ذلك على الرغم من أنه لم توجد آثار أو بقايا لها في الفترة التي أنشئت فيها المدينة الاسلامية<sup>(86)</sup>.

وتذكر أغلبية المصادر أن مدينة فاس بنيت على مرحلتين متناليتين: الأولى تبدأ في 191هـ/807م حينها قام ادريس الثاني وحاشيته العربية بمعاينة موضع مدينة فاس، وشراء ادريس لموضع عدوه الأندلس (بالضفة اليمني لنهر فاس) من أصحابها بني يرغثن من البربر بمبلغ ألفي درهم وخمسائة درهم. وتولي الفقيه أبو الحسن عبد الله بن مالك الحزرجي الأنصاري، كتابة، عقد الشراء.

ضرب ادريس الثاني أبنيته وقبابه، لاقامته وحاشيته العربية وبقية من وفد عليه من العرب، ثم شرع في بناء سور المدينة من الحشب والقصب وسمى الموضع الذي نزل به ادريس، جرواوة. ثم أمر ادريس ببناء الجامع الذي برحبة البير المعروف بجامع الأشياخ، الذي خصصه للخطبة وانتهى بناء المدينة في غرة ربيع الأول 192هـ/يناير 808م. ومن المحتمل أن المدينة عرفت في ذلك. الوقت باسم فاس، بناء على ما عثر عليه من نقود شكت بها (80)، وإنها

<sup>(85)</sup> روجيه لوتورنو : فاس ص 18

<sup>(86)</sup> كانت تسمى ساف وينقل ابن أبي زرع عن البرنسي أن رجلا من اليهود احتفر أساس دار بينيها لسكناه بقنطرة عزيلة من المدينة . . فوجد في الأساس دمية رخام على صورة جارية منقوش على صدرها بالقلم المسند هذا موضع حمام عمر ألف سنة ثم خرب فأتيم موضعه بيعة للعبادة، أنظر الأنيس المطرب س 35،38،45

<sup>(87)</sup> هناك رأي ثان يذكر أن بناء المدينة تم في 172هـ والمؤسس هو إدريس الأول (الأكبر) ولقد أورد <sub>...</sub> ليفي بروفنسال عدة أدلة على صحة رأيه هذا منها:

العثور على دراهم سكت بعدينة فاس في 185هـ، 189هـ قبل تاريخ التأسيس بعدة أما الدراهم العثور على دراهم السندوات السندوات الشي تحسل إسم إدريس الشاق فقد سكت في مدينة العدالية ومؤرخه في السندوات (198، 207، 208، 207، الخرب أنظر ليفي بروفسال: الاسلام في المغرب والاندلس ص 15. 19. الجزبائي : جنى زهرة الاس في بناء مدينة فاس ص 24، 19

لم تكن سوى بلدة صغيرة ذات طابع بربري ريفي ، شأنها في ذلك شأن القرى المتناثرة التي تنتشر في جنوب المغرب الأقصى والتي لا تضم من العمران غير بضعة دور متنوعة(<sup>88)</sup>.

أما المرحلة التالية فتبدأ في العام التالي 193هـ/809م، بعد شراء الدريس الثاني لموضع عدوة القرويين، بالضفة اليسرى لنهر فاس، من بني الخير الزواغيين بثلاثة آلاف درهم وخسيائة درهم، وكان موضعها شعراء وغياضا ملتفة، وتميزت بكثرة العيون وتدفق الأنهار، فانتقل ادريس الثاني من موضع عدوة الأندلس، اليها، ونزل بموضع يعرف بالمقرمدة، وضرب فيه قيطونه، وأخذ في بناء الجامع، وهو المسجد الذي سيعرف بعد ذلك بجامع الشرفاء، وأقام فيه الخطبة، ثم أخذ في بناء داره المعروفة بدار القيطون، ثم بنى القيسارية أي السوق الكبير الى جانب المسجد الجامع، وأدار الأسواق حول المسجد من كل جانب.

ولكي يرغب ادريس الشاني أتباعه من العرب والبربر في البناء وتعمير المدينة أعلن بينهم «من ابتنى موضعا وغرسه قبل تمام السور بالبناء فهو له هبة ابتخاء وجمه الله تعالى، فأسرع الناس بإبتناء الديار واغتراس الثمار، وكثرت العارة فكان الرجل يختط موضع منزله وبنيانه وبستانه من الشعراء ثم يقطع منه الخشب فيبني به لا يحتاج الى خشب من مكان آخر.

وبالاضافة الى ذلك، لما فرغ ادريس الثاني من بناء المدينة وأداره السور حولها وترتيب الأبواب في مدة تتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة سنوات، عمل على استقرار القبائل العربية بها فأنزل كل قبيلة بناحية من نواحيها وفنزلت العرب القيسية من باب افريقية الى باب الحديد من أبواب عدوة القرويين، ونزلت الأزد بجوارهم، ونزل اليحصبيون بجوار القيسية من الجهة الأخرى (89).

<sup>(88)</sup> أنظر ليفي بروننسال : الاسلام في المغرب والأندلس ص 35

<sup>(89)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 38، 39، 50

ومن أهم البيوتات القيسية العدنانية التي لعبت دورا بارزا في تاريخ مدينة فاس الاداري والعلمي بيت بني يسكر الكنانيين، نسبة الى بني كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعد بن عَدْنان(60). بيتهم بيت ثروة قديم، جاء جدهم من المشرق الى المغرب وهو فارس عربي كناني عن وفد على الامام ادريس بن عبد الله، فأسكنه بفاس، منهم الفقيه أبي الفضل محمد يسكر توفي بفاس في ذي القعدة \$98هـ/1202م والفقيه محمد بن عبد الله بن أبي الفضل.

وبيت بني حَنين، وهم من العرب من كنانة، بيت فقه وثروة، ولهم زقاق بفاس أحدثوا به رحا يقال له ميزاب بن حنين. وكانوا أهل جمال وحسن، منهم الفقيه الشاعر أبو الطيب سعيد بن حنين، توفي بفاس سنة 1080هـ/1080م(10).

وبيت بني بكار القيسين، وبيتهم بيت علم وفقه، ومنهم الفقيه بكار بن عبد الرحمن القيسي الذي توفي بفاس في 540هـ/1145م. وبيت بني السلالجي، وبيتهم بيت ثروة وفقه، منهم الفقيه الامام المعروف بالسلالجي، وكان فقيها اماما عاملا محصلا وهو صاحب البرهائية في أصول الدين، وشهرته بالسلالجي لسكناه بجبل سليلجو، وكان يتردد اليه من فاس، وهو الذي أنقذ أهل فاس من التجسيم، وعنه نشأ في المغرب علم أصول الدين، توفي بفاس في 1197هـ/117م شبهه البعض بالعالم الامام أبي المعالي الجويني امام الحرمين. ومن أحفاد السلالجي من وهب حياته للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ومساعدة الناس ويصف صاحب مشاهير أعيان فاس، جدهم بقوله الكان ظريف الشكل حسن البزة، صاحب شجاعة قوي الساعد، اذا رأيته بالنهار كأنه امرأة وبالليل كالأسد، يتسور ليلا على سور البلد ويرمي بنفسه بالنهار كأنه امرأة وبالليل كالأسد، يتسور ليلا على سور البلد ويرمي بنفسه

<sup>(90)</sup> ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 10، مشاهير أعيان فاس ص 41

<sup>(91)</sup> ابن القاضي : جذوة الاقتباس ص 322، مشاهير أعيان فاس ص 41،39

خارج المدينة، وقد استعد لذلك بسكينه في يده المعاونة المسافرين الذي يأتون الى فاس ويدخل عليهم الفلام فيضطرون للنوم خارج المدينة، حتى يأتي الصبح وتفتح الأبواب، فيتعرضون لقطاع الطرق، الذين يسلبون أموالهم ويمثلون بنسائهم (<sup>92</sup>).

ومن البيوتات المضرية التي تنتمي والقيسية الى القبائل العدنانية الشهالية، بيت بني شون من قبيلة هذيل وهم هذيل بن مدركة بن إلياس، وهما من خندف من مضر<sup>(69)</sup> منهم القاضي عبد الله بن أحمد بن وشون الهذلي، ولي القضاء بفاس وتوفي في 519هـ/1125م، وولي القضاء منهم بالمغرب جلة<sup>(40)</sup>.

وبيت بني الغرديس، التغلبين، نسبة الى بني تغلب وهم حي من وائل، من ربيعة، من العدنانية (<sup>95)</sup> بيتهم بفاس بيت علم وفقه وكتابة، نزل جدهم بكار بن مرهون بن عيسى سجلهاسة، ثم دخل المغرب ولهم بيت شهير بفاس (<sup>96)</sup>.

وبيت بني بكار بن راشد مولى الامام ادريس بن عبد الله وهو من عرب بني كلاب بن كنانة من المضرية، وبيت بني بكار بيت علم متين، ولي القضاء منهم بفاس في دولة الأدارسة ثلاثة قضاة، وانقرضوا ولا عقب لهم(<sup>97)</sup>.

وبيت بني أبي حاج القرشي، بيتهم بيت حسب وشروة وفقة وعلم وعدالة، ولهم زقاق بفاس يقال له درب أبي حاج، منهم الفقيه المدرس المفتي

<sup>(92)</sup> مشاهير أعيان فاس ص 41، 45، 46، جذوة الاقتباس ص 289، سلوة الأنفاس 2: 183

<sup>(93)</sup> ابن حزم: جهرة أنساب العرب ص 185-186، القلقشندي: نهاية الأرب ص 435

<sup>(94)</sup> مشاهير أعيان فاس ص 41، جذوة الاقتباس ص 235 ، سلوة الأنفاس 2 : و 4

<sup>(95)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 286\_287، القلقشندي: نهاية الأرب ص 186

<sup>(96)</sup> مشاهير أعيان فاس ص 69

<sup>(97)</sup> أنظر ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 265-266، القلقشندي: نهاية الأرب ص 407. مشاهير أعيان فاس ص 32ـ38

الخطيب أبو عمران موسى بن أبي حاج القرشي المعروف بأبي عمران الفاسي، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبسبب ذلك أخرجه من فاس واليها لمغراوة فاستقر بالقيروان الى أن توفي في 430هـ/1038م. وتولى القضاء بعضهم بفاس في أيام المرابطين وفي غير فاس من المغرب.

وبيت بني عتيق العبدرين، وبنو عبد الدار من قريش، بيتهم بيت علم وثروة وحسب، ولهم درب بطالعة فاس يقال درب ابن عيتق، منهم الفقيه محمد ابن عبد الله بن يحيى بن عتيق العبدري، توفي بفاس. وكانت جماعة منهم فقهاء وعدول. (88)

أما البيوتات اليمنية التي نافست القيسية في الادارة والعلم والفقه فأهمهم بيت بني الملجوم وهم بنو عمير وزير الامام ادريس الثاني ينتمون الى المهلب بن أبي صفرة الأزدي، القائد المشهور، هرب عمير وقومه من الأزد من المشرق(69) ويرجح من مدينة الكوفة حيث استقرت قبيلة الأزد بعد تأسيس المدينة في 17هـ/ 638م وجأوا الى الأندلس حيث استقروا بمدنه، سرقسطة وطليطلة ورية(100). وما أن قامت الدولة الادريسية بالمغرب الأقصى حتى لجأ بنو عمير وعصبيتهم من الأزد الى ادريس الثاني ونسبت اليهم «عين عمير» التي هي بخارج مدينة فاس، سميت به لنزوله عليها هو وقومه الأزد.

وكما سبق وقام مؤسس الدولة الادريسية، بالعمل على امتزاج العنصر العربي بالعنصر البربري، حينما ترك جاريته البربرية حاملا في ادريس الثاني، كذلك نجد عمير الوزير يتخذ له زوجات بربريات بالاضافة الى زوجته العربية الأولى من بني الخير الزواغيين الزناتيين وكان ساكنا بها مع قومه من الأزد وقومها الزواغيين بعين عمير، مما يدل على تجاور البطنين العربي والبربري.

<sup>(98)</sup> مشاهير أعيان فاس ص 13

<sup>(99)</sup> ابن الفرضي: تاريخ علياه الاندلس 1: 64 ترجمة 1277، 2: 81 ترجمة 1329، 151 ترجمة 1419 للمؤلف: القبائل العربية في الأندلس ص 454

<sup>(100)</sup> أنظر مشاهير أعيان فاس ص 44 ـ 52،45، جذوة الاقتباس 1: 241

أما الثانية من بني بهلول الزناتيين، وكان ساكنا بها مع قومها بني بهلول عن يمين المار الى فحص سايس منحدرا على وادي فاس، نحو فرسخ (ثيانية كيلومترات) من مدينة فاس. والثالثة عاتكة بنت الامام ادريس الثاني، وكان ساكنا بها بطالعة مدينة فاس(101).

وعمير بن مصعب هو جد بني الملجوم المذكورين أعلام مدينة فاس، تداولوا القضاء بها والفتوى والشهادة ومنهم: الفقيه العالم يوسف بن عيسى من أهل الفتوى والشورى وهو الذي استفتاه يوسف بن تاشفين اللمتوني لما أراد الفضاء على أمراء الأندلس وتوفي في ذي الحجة 492هـ/1099م (100ء) والفقيه الامام القاضي المفتي المدرس عيسى بن علي بن يوسف بن عيسى ابن قاسم المدعو بالملجوم بن مصعب بن عمير، ولي القضاء بفاس ومكناس الزيتون وكان عارفا بالفقه. والنوازل ذاكرا للمسائل، متقدما في الأحكام، عالم بالفرائض توفي في 453هـ/1150م (100ء). وابنه الفقيه القاضي عبد الرحيم ولي القضاء بعد أبيه. وتوفي في 603هـ/1206م (100ء).

ومنهم بيت البان الأزديين، بيتهم بيت فقه، منهم الفقيه القاضي محمد البان الأزدي، والبان التي عرف بها امرأة اسمها البان بنت جنان، ولي القضاء بفاس أيام مغراوة، وولي القضاء بالمغرب منهم جماعة ولا عقب لهم.

ومنهم بيت بني الملحُوم (بضم الحاء المهملة)، وهم من الأزد، وليسوا من بيت الملجوم (105).

ومنهم بيت أبي منديل الأنصاريين، بيتهم بيت علم وصلاح وتعليم

<sup>(101)</sup> مشاهير أعيان فاس ص 13\_14

<sup>(102)</sup> أنظر ترجمته في جذوة الاقتباس ص 345

<sup>(103)</sup> أنظر ترجمته في جذوة الاقتباس ص 281

<sup>(104)</sup> أنظر ترجمته في جذوة الاقتباس ص 267، الذخيرة السنية ص 41

<sup>(105)</sup> مشاهير أعيان فاس ص 46\_47

القرآن الكريم، منهم الفقيه الخطيب علي بن أبي منديل الأنصاري امام جامع القرويين وخطيبه.

ومنهم بيت بني حزب الله الخزرجيين (106)، بيتهم بيت أصالة وعلم، أصلهم من الأندلس، استوطنوا مدينة فاس، ومنهم الفقيه المدرس الخطيب أبو فارس بن هلال الخزرجي وأولاده الخطباء.

وبيت بني فرقاجة، بالجيم، ويقال بالشين، الخزرجيين، بيتهم بيت فقه وثروة، ولهم زقاق بفاس يقال له وطا ابن فرقاجة، منهم الفقيه محمد بن محمد ابن عبد الرحمن بن يوسف بن حسون. وكل من بني حزب الله وبني فرقاجة ينتسبون الى سعد بن عبادة الخزرجي. (<sup>751</sup>).

وبيت بني حدور الخزرجيين، بيت فخر قديم وفقه، وفد جدهم وهو فارس عربي خزرجي من المشرق على ادريس الثاني بفاس، منهم الفقيه موسى ابن محمد بن موسى بن حدور وأخوه الفقيه أبو حامد محمد بن موسى ابن حدور.

وبيت بني رضوان النجارين(100) من الخررج، كانوا بهالقة وجدهم رضوان بن يوسف بن رضوان الخزرجي الأنصاري، وولده القائد يوسف والد الخطيب القاضي الكاتب أبي القاسم عبد الله شيخ ابن الخطيب وغيره، واستقر خلفهم بفاس، ولهم بيت وحظوة بها(100).

<sup>(106)</sup> نسبة إلى قبيلة الحزرج، أحد قبيلي الأنصار، أخوه الأوس ويقال لكليهما بتو قبلة، وكان لهم ملك مدينة يثرب قبل الاسلام مع اخوتهم الأوس، نزلوها عند خروج الأزد من اليمن أنظر القلقشندي: نهاية الأرب ص 23ـ53

<sup>(107)</sup> مشاهر أعيان فاس ص 17، 18، 19، 38

<sup>(108)</sup> نسبة إلى بني النجار. مطن من الحزرج، من الأزد واسمه تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الحزرج، منهم أنس بن مالك خادم رسول الله (監) انظر القلقشندي : نهاية الأرب ص 76

<sup>(109)</sup> مشاهير أعيان فاس ص 52،52،70

أما البيوتات العربية والتي لم نتمكن من التعرف على أصولها العدنانية أو القحطانية فمنهم: بيت بني لُبابة، وبيتهم من العرب، وهم من ولد الفقيه محمد بن لبابة، وبيتهم بيت فقه وعدالة، منهم الفقيه منصور بن لبابة، ومنهم جماعة بسياط العدول(110).

ويجانب القبائل العربية استقرت القبائل البريرية مثل صنهاجة ولواته ومصمودة وكذلك خلق كثير من اليهود، فأنزلهم ادريس الثاني بناحية أغلان الى باب حصن سعدون وفرض عليهم الجزية، فكان مبلغ جزيتهم في كل سنة ثلاثين ألف دينار(((()).

ويروي صاحب الروض القرطاس أنه في خلال ذلك الوقت اوفد عليه (ادريس الثاني) في تلك الأيام جماعة من الناس من بلاد العراق فأنزلهم بناحية عين علوي (112) ويرجح أحد الباحثين أنه ربها كان هؤلاء هم الثلاثيائة بيت من أهل القيروان، الذين أسكنهم ادريس معه فأعطوا اسمهم لهذا الجزء من المدينة أي عدوة القرويين (113 ولكن صاحب مشاهير أعيان فاس، يؤكد رواية الروض القرطاس ويوضح أن هذه الهجرة كانت عراقية الأصل، ويبدو أنها مشكلة من البطون العربية التي استقرت بمدينة الكوفة والتي كانت تميل الى البيت العلوي وكذلك مجموعة من الموالي الفرس الذين سبق ونزلوا مدينة الكوفة واستقروا بجوار العرب وشاركوا في أواخر الدولة الأموية في الحركة

<sup>(110)</sup> جذوة الاقتباس ص 235، مشاهير أعيان فاس ص 46

<sup>(111)</sup> إذا علمنا أن متوسط مقدار الجزية أربعة دنانير للفرد من الوجال الاحرار العقلاء أوركنا أن عدد اليهود من الرجال الذين فرضت الجزية عليهم 7500 فرد وإذا كان متوسط الأسرة اليهودية أربعة أفراد كان عدد اليهبود حوالي ثلاثين ألف فرد. أنظر موطأ الامام مالك ص 188 والملاودي: الأحكام السلطانية من 182 184 لمن أن نها الله مالما

الأحكام السلطانية ص 142-145 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 46 (112) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 39

<sup>(113)</sup> أنظر سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 448.

الشيعية 11<sup>11)</sup> ومنهم بيت بني مُلولة (بضم الميم واللام مع التخفيف) وهم من الفرس، وتولى القضاء منهم بفاس جماعة (<sup>115)</sup>.

وهكذا يتضح لنا أن سكان المدينة الأوائل كانوا مكونين من ثلاثة عناصر متباينة. عرب جذبتهم مكانة الأسرة الادريسية، وبربر من أهل المنطقة، وفئة من غير المسلمين، من اليهود ولعل بينهم بعض من النصاري(116). ولكن سرعان ما انضم اليهم، بعد فترة وجيزة مجموعتان أخريتان، الأولى من قرطبة بعد 202هـ/817م، والثانية من القيروان سنة 210هـ/825م. وقد خرجت كل مجموعة من بلدها، نتيجة ثورة فاشلة أسهمت فيها(111).

أما المجموعة الأولى فهم أصحاب ثورة الربض(118) بقرطبة ضد الأمير الحكم بن هشام الأموي، الذين تعددت ثوراتهم ضده، وكانت آخر هذه الثورات في 202هـ/817م، وشاركت فيها جميع سكان قرطبة من العرب، والمولدين وهم الذين ولدوا من آباء مسلمين عرب كانوا أم بربر

<sup>(114)</sup> أنسظر السبلاذري: فتسوح السبلدان ص 276، 279، السطيري: الأسم والملوك 4: 189-1921، 263، ابن الاثير: الكامل 3: 32، للمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 263

<sup>(115)</sup> مشاهير أعيان فاس ص 38

<sup>(116)</sup> يذكر المستشرق تيراس Terrasse أنه عثر عند باب جليسة على قبور يرجع أنها لتصارى، يرجع تاريخها إلى ما قبل الفتح الاسلامي أنظر Histoire du Maroc... P. 120 كيا يستدل على وجود أقلبة من النصارى في فاس بوجود باب في صور المدينة يسمى باب الكنيسة أنظر البكري: المسالك ص

<sup>(117)</sup> روجيه لوتورنو : فاس ص 21،20

<sup>(118)</sup> الربض كلمة عامة تعني الضاحية أو الحي والجمع أرباض وكانت مدينة قرطبة من قديم مدينة عامرة بالسكان فلها جاء عبد الرحمن الداخل وأصبحت عاصمة للامارة الأموية بالأندلس، نزلها جموع من البرير القادمين من المغرب، وأصبحت المدينة غاصة بالسكان. ولما ولى ابنه مشام أعاد بناء الجسر الروصائي القديم الممتد على نهر الوادي الكبير ليربط المدينة بأرضها الجنوبية فامتد الممران إلى ضفة النهر الأخرى المواجهة للمدينة فنشأ فيها حي آهل بالسكان عرف بالربض وقد امتد من ضفة النهر جنوبا حتى بلدة شفندة أنظر أحمد غنار العبادي: في التاريخ العباسي الأندلسي ص 215

وأمهات اسبانيات ونشأوا على الاسلام وكانوا على عهد أمراء بني أمية يكونون الكثرة الغالبة من السكان.

ويعـد قضـاء الحكم على الشورة طرد الباقين من أهل الربض وتفرق جمهورهم من المولدين الى أطراف الثغور عامة وطليطلة خاصة حيث يمكنهم أن يحظوا بعطف سكانها المولدين المعادين لأمراء قرطبة(119).

أما الربضيون الذين غادروا الأندلس فيقدر المؤرخون العرب عددهم بعشرين ألفاً (120 بن أبنا بعضهم الى سواحل بلاد البربر حيث استقروا بين قبائل البرير في جبال الريف شهال المغرب ونزلت الأغلبية منهم بمدينة فاس ويقال أنهم كانوا جمعا غفيرا يقدر بأربعة آلاف أهل بيت وفي رواية أخرى ثهانية آلاف أهل بيت وتمكنوا من السيطرة عليها حتى سميت باسمهم وعرفت بمدينة الأندلسيين (121) كها نزل الباقين ومنهم بني موسى بأوزفور بالقرب من مدينة أغهات في جنوب المغرب، والبعض الآخر بمدينتي اغيغي ووليلي بالقرب من مدينة مكناس (122) مما يرجح انتهاء أغلبية هذه الجهاعات الى العناصر العربية والبريرية (123).

اذ أننا نجد العناصر العربية، سواء كانت من عرب قيس أو اليمن، تشارك في الثورة، بل وتتولى قيادتها، فقد استقر بالربض «أربعة آلاف فقيه

<sup>(119)</sup> ابن الابار : الحلة السيراء 1: 45، أنظر DOZY :Histoire des Musulmans d'Espagne 2:303 (120) ابن الحفطيب : أعيال الأعلام (القسم الأندلسي) ص 16، للمؤلف : القبائل العربية في الأندلس

<sup>12)</sup> أبن أخطيب: أهمال الأعلام (القسم الأندلني) ص 16، للمؤلف: القبائل العربية في الأندلنس ص 224

<sup>(121)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 2: 77،76، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 47 النويري: خيانة الأرب 22: 91،90، السلاوي: الاستقصا 1: 151

<sup>(122)</sup> البكرى: المسالك ص 155، للمؤلف: القبائل العربية في الأندلس 225

<sup>(123)</sup> يذكر إبراهيم حركات أن الربضيين وجلهم من أصل سلتي روماني، ولكن هذا الرأي تدحصه الدراسة الحديثة لثورة الربض والمناصر التي شاركت فيها وإن كان ذلك لا يمنع من وجود بعض هذه العناصر ضمن المجموعات التي هاجرت من الأندلس الى فاس أنظر المغرب عبر التاريخ 1: 10. وللمؤلف: القبائل العربية في الأندلس دورة الربض بقرطبة، ص 25-225.

وطالب، (124) ولذلك يروي ابن سعيد أن الفقيه طالوت بن عبد الجبار المعافري وهو من عرب معافر أحد بطون القحطانية من أعظم قبائل عرب اليمن، قد اشترك في المؤامرة (125) وكذلك عيسى بن دينار بن وافد الغافقي، من عرب غافق قاعدة كورة حصن البلوط، وقد نسب الحصن الى اسم الفقيه يحيى ابن التي استقرت فيه، قد اتهم بالانضهام الى الثوار (126) فإذا أضفنا الفقيه يحيى ابن مضر القيسي، وهدو من عرب الشام، الذي صلبه الحكم وأصحابه يوم الهيج (127) اتضح لنا صعوبة اشتراك هؤلاء الفقهاء والعلماء دون أن يتبعهم الكثير من قواد القبيلة التي ينتمون اليها، خاصة وان صوت الشرع في تلك الفترة يكون أقوى من صوت زعامة القبيلة اذا اختلفت مع رأي الدين.

ويرجح ذلك ما يرويه الخشني أن رجلا من عرب الفرج بن كنانة، اتهم بالحركة في الهيج، فتدخل القاضي الفرج بن كنانة القاطن في حي عرب كنانة بمدينة قرطبة لانقاذه عند الأمير الحكم بقوله: «أيها الأمير اصلحك الله ان قريشا حاربت النبي في وناصبته العداء ثم انه صفح عنهم وأحسن اليهم وأنت أحق الناس بالاقتداء به لقرابتك منه (128) مما يدل على تفوق نسبة العرب بمدينة قرطبة خصوصا وأن القبائل العربية التي دخلت الأندلس استقرت أولا بالحواضر اذ يروي صاحب مشاهير أعيان فاس «والعرب الذين دخلوا اليها استقر أكثرهم بالحواضر (129)

<sup>(124)</sup> انظر النويري : نهاية الأرب 22: 91

<sup>(125)</sup> أنظر ابن سعيد: المغرب من حلي المغرب 1: 43، القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 423، كحاله: معجم القبائل العربية 3:115

<sup>(126)</sup> ابن الفرضي : تاريخ علياء الأندلس 1: 311، ابن سعيد: المغرب في حلي المغرب 1: 35، القلمتندي: نهاية الأرب ص 386، الجميري: الروض المعطار ص 426-427

<sup>(127)</sup> ابن الفرض: تاريخ علماء الأندلس 2: 177، المقرى: نفح الطيب 1: 344

<sup>(128)</sup> انظر الحشني : قضاة قرطبة ص 41.

<sup>(129)</sup> بيوتات فاس الكبرى ص 25.

بلاد هذا الأفق أشراف عرب»(130) ويؤكد ذلك المقري: «ففيها نمخضت خلاصة القبائل المعدية واليهانية»(131).

أما الفريق الآخر من الربضيين الذين غادروا بلادهم وهم نحو الخمسة عشر ألفا، فقد اتجهوا شرقا حتى بلغوا شواطىء الأسكندرية فنزلوا في ضواحيها في أوائل عصر الخليفة المأمون العباسي واستغلوا اضطراب الأحوال بمصر نتيجة صراع الأمين وأخيه المأمون واستولى الربضيون على مدينة الاسكندرية بمعاونة حلفائهم أعراب البحيرة من قبيلة لخم وأسسوا فيها امارة أندلسية مستقلة عن الخلافة العباسية دامت أكثر من عشر سنوات (132) نصبوا خلالها عليهم «رجلا منهم يعرف بالكناني» (133) عما يرجح أن أغلبية هذا الفريق من العربية.

أما المجموعة الثانية الوافدة من القيروان، ففي عهد الأمير الأغلبي زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب (201-223هـ/8178م)، تميزت فترة حكمه بالاضطرابات الداخلية، سواء من الجند العربي أو العامة، حتى اقتصرت سلطته في بعض الأحيان على العاصمة القيروان فقط وأشهر هذه الثوارت، ثورة منصور بن نصر الطنبذي من كبار رؤساء الجند العربي بالجيش الأغلبي، سنة 209هـ/824م ويبدو أنه نتيجة لفشل هذه الثورة من جهة، ولخوف بعض زعائها من انتقام الأمير الأغلبي بعد أن تمكن من السيطرة على ولاية افريقية من جههة ثانية (311)، لجأت بعض البيوتات العربية الى المغرب المخرب

<sup>(130)</sup> ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة القسم الأول، المجلد الأول ص 33.

<sup>(131)</sup> المقري : نفح الطيب 1: 153.

<sup>(132)</sup> الكندي : الولاة والقضاة ص 163 ابن الأبار : الحلة السيراء 1 : 45، ابن سعيد: المغرب في حلي المغرب 1: 42، ابن الخطيب: أعيال الأعلام (القسم الاندلسي) ص 26، للمؤلف: القبائل المريبة في الأندلس ص 225

<sup>(133)</sup> أنظر الكندى: الولاة والقضاة ص 164.

<sup>(134)</sup> انظر ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 382ـ385، ابن الأثير : الكامل في التاريخ 6: 330، ابن حذارى: البيان المغرب 1: 88\_99.

الأقصى، لحدمة المدولة الادريسية الناشئة والاستقرار بمدينة فاس، وكانوا ثلاثهائة أهل بيت فأنزلهم ادريس الثاني بالعدوة اليسرى لنهر فاس والتي كانت تعرف باسم «العالية» ثم أصبحت تعرف باسم «عدوة القرويين» فسميت بهم ونسبت اليهم(135).

وهكذا فقد ازداد سكان فاس في برهة قصيرة. وكان هؤلاء القادمون عمن الله حياة المدينة الاسلامية. وقد كان بعضهم، على الأقل، عمن له مشاركة بشؤون الفكر أو عمن حذق بأمور الصناعة وفنونها. ولعل اتخاذ فاس خصائص المدينة الاسلامية بسرعة فائقة يرجع الى هؤلاء القوم. خصوصا بعد أن ازداد عدد السكان، زيادة كثيرة، بحيث أصبح من الضروري في مطلع القرن الشالث الهجري/التاسع الميلادي، أن يبني جامعان كبيران ليحلا محل المسجدين الصغيرين اللذين ضافا بالمصلين، وهذا هو أصل الجامعين المشهورين: جامع القرويين، وجامع الأندلسيين (136).

ويلقى صاحب مشاهير أعيان فاس الضوء على أعيال وحرف عرب عدوة الأندلس فالطبقة الأولى منهم: «بنو هاشم وقريش وبنو اسياعيل وبنو قحطان، فإنهم احترفوا في الحلول بها، الحرف التي ليست بخاملة نحو تدريس العلم والتوريق (سرد كتب الوعظ في المساجد) على الكراسي، ولحمل الشهادة والنساخة للكتب، وتعليم الصبيان، وامامة المساجد والوقوف عليها من نحو اسلاح وقبض كراء وولاية نظارة وحسبة وكتابة عند الملوك ووزارة وولاية الأمور الصالحة». أما الطبقة الثانية «ومن احترف منهم فاحترف الفلاحة وخدمة أجنات (الحدائق) غلة وغرس ونسج حرير وبيعه غير منسوج وطيه وبيع بن البقر وتسبب بجلبه، وبيع عطر، وسبك شمع، ونسج غزل الكتان، وبيع لبن البقر وتسبب بجلبه، وبيع عطر، وسبك شمع، ونسج غزل الكتان، وبيع لبن البقر

<sup>(135)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 47، السلاوي: الاستقصا 1: 151، ليفي بروفنسال: الاسلام في المغرب والأندلس ص 17.

<sup>(136)</sup> روجية لوتُورنو : فاس ص 21.

لمن يمخضه». وأما الطبقة الثالثة «من تدقع منهم ببيع الفاكهة والخبز والخضر»<sup>(137</sup>).

ونجح عرب عدوة الأندلسيين في استزراع الفواكه الصيفية بفاس، كالتفاح الليوبي والطلحي والكلخي، وأصناف الكمثري والمشمش والبرقوق والتوت، حتى أنه بمرج قرقة خارج فاس كانت تثمر الأشجار مرتين في كل سنة في أكل الناس التفاح والكمثري بالمدينة الصيف والشتاء.

أما عرب عدوة القرويين فتصفهم المصادر بأنهم أهل رفاهية ونخوة في البناء واللباس والفراش والمطعم والمشرب، وأكثرهم صناع وتجار وسوقة وتمكن بعضهم من زراعة الرمان السفري الذي ليس في المغرب مثله حلاوة ولذة وولادة، والتين الشعري والسبتي الطيب الحسن، والعنب والخوخ والجوز والسفرجل وسائر الفواكه الخريفية تأتي في عدوة القرويين في نهاية الطيب والحسن والحلاوة (138).

ولم يقتصر دور البيوتات العربية على تحويل عدوتي فاس الى مدينة اسلامية مزدهرة، بل تعداه الى التأثير في سكانها من البربر، اذ تم تعريبهم، كما انتشر التعريب بين القبائل البربرية التي كانت تستقر بجوار مدينة فاس ويروي الحميري حينا يصف مدينة فاس بأنه «يسكن حولها قبائل من البربر، لكنهم يتكلمون بالعربية» (187).

وهكذا كما كان تأسيس القيروان بإفريقية بداية لتعريب المغرب الأدنى كذلك كان تأسيس فاس في المغرب الأقصى، استكمالا لتعريبه وترسيخ الاسلام بين قبائله البربرية حتى قال جويتيه. أن بناء فاس «أعظم عمل قام به الأدارسة، فهي ترمز، بحق لمجدهم وعبقريتهم، وهذا العمل اذا نظرنا اليه

<sup>(137)</sup> انظر مشاهير أعيان فاس ص 23.

<sup>(138)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 43، 44.

<sup>(139)</sup> الحميري : الروض المعطار ص 434.

من زاوية تركيز الحضـارة الاسلامية في المغرب، يفوق كل ما قامت به دولة أخرى في المغرب، من قبل ومن بعد<sub>»</sub>(<sup>140)</sup>.

ومن الغريب أن النزاع توالى بين العدوتين نتيجة لاختلاف مصادر الهجرة لكل منها اذ يروى البكرى أن بغرب عدوة الأندلسيين يوجد بابان: باب الحوض، وباب سليمان «ومن هذين البابين يخرج أهل هذه العدوة الى الحرب، اذا كان بينهم اختلاف، وتقوم الحرب حينئذ بموضع يعرف بكدية الفول»(141) ويضيف الادريسي «وبين المدينتين أبدا فتن ومقاتلات وبالجملة فإن أهل مدينتي فاس يقتل فتيانهها بعضهم بعضا»(142). فهل كان لهذا التناحر والنزاع، صدى، لما كان بين الأندلس والمغرب من صراع متعدد الأشكال متنوع المظاهر؟ حتى أصبحت العلاقة بين الأندلسيين والمغاربة تنعت في بعض المناسبات بنعوت شتى، فالحجارى مؤلف المسهب يصفها بالكراهية ويقرر ذلك بقوله «وأهل العدوة بالطبع يكرهون أهل الأندلس» حتى أننا نجد ابن الخطيب يستخدم في هذا المقام كلمة «النفرة» وتتكرر عنده استعمال عبارة «النفرة الطبيعية بين الأندلسيين والمغاربة» وما يشبهها وأطلق عليها مؤرخ آخر ألفاظ «العداوة» «والبغضاء» «والحسد» اذيروى المقرى «فلم علم البرير عداوة أهل الأندلس وبغضهم لهم أبغضوهم وحسدوهم فلم تجد أندلسياً إلّا مبغضاً بربريا وبالعكس» ويعلل المقرى ذلك نتيجة لما بين الشعبين من فوارق عرقية واجتماعية وحضارية (143).

<sup>.</sup> Gautier : le passé de l'Afrique du Nord p. 292-293. (140)

<sup>(141)</sup> البكرى: المسالك ص 116.

<sup>(142)</sup> الادريسي : صفة المغرب وأرض السودان والأندلس ص 76.

<sup>(143)</sup> ابن الحقيب: أعيال الاعلام 2: 222، المقري: نفح الطيب 6: 112 ويروي الجزنائي أن آخر ... هذه الصراعات قبل توحيد العدوتين بين الاخوين: الفتوح وعجيسة فقد استقر الفتوح في عدوة الأندلسيين وعجيسة في عدوة القرويين ووكانت بين الاخوين عداوة، وصار القتال بينها وبين أهل العدوتين، وكان قتالم بالموضوع المعروف بكهف الوقادين، عني زهرة الأس في بناء مدينة فاس ص 41. وانظر محمد بن شريفة: مقاله ومن منافرات العدوتين، بمجلة كلية الاداب، جامعة عمد الخامس، العدد الاول، يناير 1977 ص 7، 8.

ولكن سرعان ما ذابت هذه الفوارق بين العدوتين: الأندلسيين والقرويين، حينها قام يوسف بن تاشفين المرابطي بالاستيلاء على فاس في والقرويين، حينها قام يوسف بن تاشفين المرابطي بالاستيلاء على فاس في الاسوار الخاصة بكل منها، وبنى تحصينات دارت بها معاً، ووسع جامع المقرويين فأصبح بذلك جامع المدينة الرئيسي. وقد كان توحيد فاس عملاً ذا أهمية كبرى. وان لم تكن فاس عاصمة المرابطين فقد كانت، على الأقل، احمدى مدنهم الرئيسية وقد طوقوا جيدها بمنة كبيرة اذ، دفعوا بها في سبيل التقدم السريع فإذا كانت فاس مدينة لأحد الادريسيين بنشأتها الأولى، فإن يوسف ابن تاشفين هو مؤسسها الثاني، اذ أنه وحدها ومنحها حافزا اقتصاديا ودينيا كبيرا (144).

أقام ادريس الثاني بمدينة فاس حتى سنة 197هـ/813هم وفي المحرم من نفس العام قام على رأس جيشه الذي لاشك تشكل بعضه من العرب الوافدين اليه، بغزو بلاد المصامدة بالسوس الأقصى وتمكن من الاستيلاء على مدينتي أغات ونفيس (145 واذا علمنا أن المدينة الأولى كانت مركزاً تجارياً هاماً بين السودان الغربي وبلاد المغرب الأقصى. والمدينة الثانية كانت مدينة قديمة، أهلها من الروم ونصارى البربر، غزاهم عقبة بن نافع الفهري في 62هـ/83م وأصاب بها غنائم كثيرة، كما أقام بها مسجدا قبل عودته الى افريقية (146). أدركنا أهداف هذه الحملة في السيطرة على تجارة جنوب المغرب الأقصى ونشر الاسلام بين أهل الذمة الذين كانوا مستقرين بهذه المنطقة.

<sup>(144)</sup> أبن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 141، الجزنائي: جني زهرة الأس في بناء مدينة فاس ص 42\_41، روجية لوتورنو : فاس ص 22\_23.

<sup>(145)</sup> البكري: المسالك ص 123، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 50.

<sup>(146)</sup> اليعقوي : البلدان ص 110. البكري: السالك ص 154، 160، الادريسي: صفة المغرب وأرض السودان والاندلس ص 66ـــ76، الحميري : الروض المعلار ص 46، 578.

عاد ادريس الـشاني الى فاس حيث استراح الى شهر المحرم بالمغرب الأوسط وكانوا يدينون بمذهب الأباضية من الخوارج ويضمرون العداء بالمغرب الأوسط وكانوا يدينون بمذهب الأباضية من الخوارج ويضمرون العداء للعرب بصفة عامة وقبيلة قريش المضرية بصفة خاصة، إلا أن بني المهلب الأزديون اليمنيون تمكنوا في منتصف القرن الثاني الهجري من استثلافهم بعض الوقت خلال ولاية عمر بن حفص بإفريقية. ولكنهم سرعان ما عادوا الى سيرتهم الأولى في اشارة المشاكل لولاة افريقية والدعوة الى المذهب الأباضي الحارجي (147) مما دعى ادريس الثاني لغزوهم واخضاعهم والاستقرار بمدينة تلمسان لمدة ثلاثة سنوات حيث قام بتنظيم أمور امارته الشرقية واصلاح أسوار المدينة وجامعها وأمر بإقامة منبرا جديدا له، وأهم من ذلك كله، هو مراقبة هذه القبائل البدوية واحكام السيطرة عليها(148).

عاد ادريس الثاني الى فاس، بعد أن اطمأن على استنباب الأمن على حدود بلاده الشرقية، حيث توفي في 213هـ/828م بفاس حسب رواية صاحب الروض القرطاس (149 م)، أو بمدينة وليلي، بالقرب من جبل زرهون، حيث دفن الى جانب قبر أبيه هناك حسب رواية البكري (150).

ترك ادريس الثاني، اثنى عشر ولدا، ما بين راشد وقاصر، تولى الامامة منهم محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله، أكبر أبناءه بناء على وصية إدريس وتتفق المصادر على أن كنزة والدة إدريس الأصغر، وجده محمد واخوته، كان لها نفوذها في تسيير أمور الدولة، فقد أشارت على حفيدها الامام بأن يجعل

<sup>(147)</sup> انظر ابن خلدون: العبر 6 : 150\_151.

 <sup>(148)</sup> انظر البكري : المسالك ص 123، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 50، السلاوي:
 الاستقصا 1: 154.

<sup>(149)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 50، السلاوي: الاستقصا 1: 155.

<sup>(150) .</sup>البكري : المسالك ص 123\_124، رواية البرنسي بابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 50. السلاوي : الاستفصا 1: 155.

اخوته على رأس أقاليم الدولة وولاياتها المختلفة وتذكر الروايات صراحة أن هذا الأمر كان تقسيها للدولة وتوزيعها على اخوة محمد(151).

واختلف الباحثون حول أسباب هذا التقسيم، فالبعض يذكر أن الهدف منه كان العمل على تقوية الأسرة، بأن تكون الولايات والقيادات العسكرية بين أيدي أفرادها ويدلل على صدق ذلك بها حدث في بداية الدولة العباسية، حينها قام أبو العباس، الخليفة العباسي، بتعيين اخوته وعمومته وقرابته، كولاة له في أهم ولايات الدولة الاسلامية (521). أما البعض الآخر فيعلل ذلك بأن الروح الديمقراطية المتغلغلة في البربر، أبت للامام الجديد إلا أن يجعل حكم الأمراطورية حكها جماعيا (533).

وبالرغم من وجاهة التعليل الأول، وعدم توفيق التعليل الثاني، إلا أن موضوع التقسيم ما زال يحتاج لايضاح، وإذا علمنا أن المؤرخ والجغرافي اليعقوبي يروي لنا أن بلاد المغرب الأوسط، خلال قيام الدولة الادريسية بالمغوب الأقصى، كانت تنقسم الى ثلاثة مناطق: الأولى المنطقة الغربية وعاصمتها تلمسان وهي تحت نفوذ أمراء بني محمد بن سليان بن عبد الله العلوي وهم أبناء سليان الذين هربوا من المشرق الى المغرب ونجحوا في تأسيس هذه الامارات. والثانية، المنطقة الوسطى، وهي تحت نفوذ الرستميين بتاهرت. والشالشة، المنطقة الشرقية ومركزها متيجة، وهي تحت نفوذ أبناء الحسن بن سليان الذين ينحدرون من الحسين بن علي بن أبي طالب المارات العلاقات بين الأسرة الادريسية بفاس وبقية الامارات العلوية بالمنطقة الغربية ومركزها تلمسان.

<sup>(151)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 51، ابن خلدون: العبر 4: 19، المسلاوي: الاستقصا 1: 156، 157.

<sup>(152)</sup> انظر سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 458.

<sup>(153)</sup> انظر اسماعيل العربي: دولة الأدارسة ص 123.

<sup>(154)</sup> انظر اليعقوبي: البلدان ص 103، 104، 107، 108.

ويروي ابن خلدون أن سليان أفدا أفر الى المغرب أيام العباسيين، فلحق بجهة تيهرت بعد مهلك أخيه إدريس وطلب الأمر لنفسه هناك، فاستنكر المربر طلبه، فلحق بتلمسان فملكها وأذعنت له زناتة وسائر قبائل البربر هناك. وورث ملكه من بعده ابنه محمد بن سليان، ثم افترق بنوه على ثغور المغرب الأوسط واقتسموا ممالكه ونواحيه (156) ويضيف التنبي أنه في أيام محمد ابن سليان استفحل ملك عمه إدريس بن إدريس بالمغرب الأقصى، فاستدعاه محمد هذا ليستعين به على البلاد المشرقية، فقدم عليه إدريس، الى بلاده وترك المغرب الأوسط بين أيدي ابن عمه، محمد بن سليان، ففرق محمد بنيه على أعياله: فأقام ابنه عيسى بأرشغول، وأقام ابنه إدريس بجواره، وأقام ابنه الحسن بتاهرت، وأقام ابنه ابراهيم بتنس، وكان ابنه أحمد، ولي عهده، بتلمسان (157).

ومن هذه الروايات يتضح لنا أن بني سليان سيطروا على تلمسان، كما أنهم استدعوا الأدارسة لمساندتهم ضد خوارج المغرب الأوسط، الذي حكموه بالاتفاق مع أبناء عمهم، وذلك يتعارض مع تطورات الأحداث في المغرب الأقصى فإجماع المصادر على استقرار إدريس الثاني لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام بتلمسان لترتيب أمورها دليل على محاولته لتأمين حدوده الشرقية مع منافسيه وليس مع محالفيه \_ من أبناء العم. الذين استغلوا ضعف قبضة الأدارسة على حدودهم الشرقية، حتى أسرعوا بملأ هذا الفراغ وشغله معتمدين على نسبهم المشترك الى العلويين.

<sup>(155)</sup> اختلفت الروايات حول سليهان هذا. فالطبري يروي أنه قتل في وقعة فخ سنة 169هـ. والبعض يذكر أنه هو الذي تولى الامارة، والبعض الأخر يروي أن محمدا ابنه هو الذي تولى الامارة بتلمسان انظر الطبرى: الرسل والملوك 5: 28.

<sup>(156)</sup> ابن خلدون : العبر 4: 23.

<sup>(157)</sup> انظر التنسى : شرف بن زيان ورقة 121، اسهاعيل العربي: دولة الأدارسة صن 144.

ولذلك ما أن توفي محمد بن سليان، وتولى ابنه أحمد ولي عهده امارة المغرب الأوسط، حتى أقر اخوته لما تحت أيديهم «فأبقى اخوته على نحو ما فعل أبوه، فصار كل من هو بموضع يتوارثه أعقابه، واختص هو وأعقابه بدار الملك التي هي تلمسان «<sup>(58)</sup> وهذا يفسر لنا لماذا لم يحاول إدريس الثاني العودة مرة ثانية الى تلمسان منذ آخر حملاته في 199هـ/814م، بالرغم من أن فترة حكمه امتدت الى سنة 213هـ/828م. كما يفسر لنا سبب تقسيم الأدارسة لامارتهم الناشئة، عندما حذوا حذو أبناء عمهم بهدف المحافظة على ولاياتها المتعددة والمترامية الأطراف والمتنوعة التضاريس من تسرب منافسة أبناء العم أو غيرهم.

وكها اختلف الباحثون حول أسباب التقسيم، كذلك اختلفت المصادر حول التقسيم نفسه فقد تم تقسيم الدولة الادريسية الى ثهانية امارات (159 الملاضافة الى فاس التي احتفظ محمد بن ادريس بولايتها بإعتبار أنها العاصمة الكبرى لدولة الأدارسة. وأما من بقي من اخوته القصر الثلاثة فقد أقاموا معه بفاس في كفالة جدتهم كنزة (160 ). ورغم تأثير هذا التقسيم على تفكك الدولة ، إلا أنه أدى الى توزيع الأمراء الأدارسة على مختلف أنحاء الدولة الادريسية من سبتة وطنجة شهالا الى بلاد لمطة بالسوس الأقصى جنوبا ومن تلمسان شرقا الى ساحل الأطلس غربا، ولاشك أنه أتبعهم حلفاؤهم من العرب ومواليهم الذين ساحل الأطلس غربا، ولاشك أنه أتبعهم حلفاؤهم من العرب ومواليهم الذين

<sup>(158)</sup> انظر التنسى: شرف بني زيان ورقة 128، اسهاعيل العربي: دولة الأدارسة ص 144.

<sup>(159)</sup> الأولى للقاسم وهي تشمل سبتة وتطوان وبلاد مصمودة. والثانية لداود وله بلاد هوارة وبلاد تسول وتازا ومكناسة وغيائة. والثالثة لعيبي وله مدينة شالة وسلا وأزمور وبلاد تامسنا. والرابعة ليحيى وله مدينة شالة وسلا وأزمور وبلاد تامسنا. والرابعة ليحيى ولمه مدينة البحرة وأصيلا وسدينة المرائش. والخامسة لعمر وله بلاد صنهاجة الهبط وغيارة. والسادسة لأحمد وله مدينة أغيات وبلاد فازاز ومدينة تادلا والسابعة لعبد الله وله مدينة أغيات وبلاد نقيس وبلاد المصامدة والسوس الأقصى وبلاد لمطة. والثامنة لحمزة وله مدينة وليلي وأعيالها ومدينة تلمسان وأعيالها. انظر البكري: المسالك ص 124، ابن الخطيب: أعيال الأعلام 3: ومدينة تلمسرن وأعيالها. والأنيس المطرب ص 51، ابن خلدون: العبر 4: 19.

<sup>(160)</sup> ابن خلدون: العبر 4: 19، السلاوي : الاستقصا 1: 156.

استقروا بجوارهم مساهمين في نشر الاسلام وتعريب المغرب الأقصى. اذ يروي صاحب روض القرطاس «فأقام الأدارسة ولاة على بلاد المغرب، فضبطوا ثغورهم، وحكموا بلادهم وأمنوا سبلهم، وحسنت سيرتهم»(161).

ولكن سرعان ما اندلعت الصراعات بين أمراء الأدارسة، فثار عيسى في سلا فأمر الامام محمد أخاه القاسم والي طنجة، بالزحف لاخضاع عيسى ولكنه اعتذر لصلة الرحم، ولكن عمر والي بلاد غيارة، رحب بتنفيذ الأمر وقام بإخضاع كل من عيسى والقاسم على التوالي وضم ولايتها إليه وهكذا سيطر على نصف الدولة الادريسية تقريباً إلى أن توفي في 220 هـ/835م. فخلفه ابنه على فيها آل اليه من ولايات الدولة الادريسية بموافقة الامام محمد ابن ادريس الذي سرعان ما لحق بأخيه عمر بعد سبعة شهور في ادريس الذي سرعان ما لحق بأخيه عمر بعد سبعة شهور في

وتــولى علي بن محمــد - ولي عهــده - الحكم من بعــده في الفترة (234\_232هـ/836هم) بالرغم من أنه لم يتجاوز التاسعة من عمره . واذا علمنا أن كل من أم علي بن عمر - والي نصف الدولة الادريسية تقريباً - والامام علي بن محمد بفاس كانت أزدية يمنية (163)، أدركنا سر الصراع الذي اندلع فجأة في الأسرة الادريسية وهو تقديم أبناء العربيات دون غيرهم لتولي السلطة وولاية العهد سواء كان ذلك في العاصمة فاس أو في العواصم الصغرى بالولايات .

وبـالتـالي فقـد كان وصول الصبي الصغير الى منصب الامامة، دون وصاية راشد جديد أو أبي خالد، لا تعني أن الامامة الادريسية كانت قد مدت

<sup>(161)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 51 وقارن السلاوي: الاستقصا 1: 157.

<sup>(162)</sup> البكري : المسالك ص 124، ابن الابار : الحلة السيراء 1: 131ـ133، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 51ـ53، ابن خلدون : العر 4: 19ـ20

<sup>(163)</sup> أنظر ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 52\_53

جذورها قوية في أرض فاس، وأنها كانت تستطيع الوقوف وحدها بعد نصف قرن من قيامها بين قبائل أوربة (164 مال كان وصوله الى الامامة استنادا على مشاركة العصبية العربية التي تمثلت في أخواله من قبيلة الأزد اليمنية في الحكم ويؤكد ذلك ما أورده ابن خلدون الذي يروي أنه بعد ولايته «قام بأمره الأولياء والحاشية من العرب وأوربة، وسائر البربر وصنائع الدولة وبايعوه غلاماً مرعرعاً وقاموا بأمره وأحسنوا كفالته وطاعته (165 وما أن تولى الأمور بنفسه حتى سار بسيرة أبيه وجده في العدل والفضل والدين «فكان الناس بالمغرب في زمانه في أمن ودعة» إلى أن توفي في 234ه م.

فتولى أخوه يحيى بن محمد بن إدريس الذي كان ولياً لعهده وفي خلال فترة حكمه «قصد اليه الناس من الأندلس وافريقية وجميع بلاد المغرب، (<sup>666)</sup> والثغورالقاصية، (<sup>667)</sup> حتى ضاقت المدينة بسكانها وبالوافدين عليها.

إذن نحن أمام هجرة بيوتات أو جماعات عربية أو غيرها من المغرب والأندلس إلى الدولة الادريسية وعاصمتها فاس، تشبه حركة الهجرة خلال فترة حكم إدريس الثاني. وإذا كانت المصادر سمحت لنا بالتعرف على نوعية هذه المجرات وأسبابها في الحالة الأولى (في عهد إدريس الثاني). فها هي الأسباب وراء الهجرة الثانية في عهد يحيى ؟ ففي إفريقية آلت إمارة الدولة الأغلبية إلى أبي العباس محمد بن الأغلب التميمي (226\_242هـ/184\_856م) ونشأ صراع بينه وبين أخيه أحمد حول السلطة انتهى بانتصار الأمير الأغلبي وطرد المنافس الى الشرق، مما يرجح أن أتباعه اضطروا إلى مغادرة إفريقية شرقاً وغرباً (168).

<sup>(164)</sup> سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي 2 : 462

<sup>(165)</sup> أنظر ابن خلدون : العبر 4: 20، السلاوى: الاستقصا 1: 158

<sup>(166)</sup> أنظر ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 53، ابن خلدون : العبر 4: 20

<sup>(167)</sup> ابن خلدون : العبر 4: 20، السلاوي: الاستقصا 1: 159

<sup>(168)</sup> رواية الرقيق بالنويري : نهاية الأرب 22 : 266\_270

وفي خلال إمارة أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب التميمي (261-289هـ/875-299م) أسرف في سفك دماء أصحابه وحجابه وأبنائه وقتل ثمانية من إخوته، كما أعد مذبحة لزعاء مدينة بلزمة من بني تميم عصبيته العربية بعلا أن فشل في إخضاعهم بالقوة، فأظهر العفو عنهم واستقدمهم إلى رقاده حيث أمر جنده بقتل ألف رجل من زعائهم غيلة. مما أدى إلى اضطراب إفريقية وتعدد الثورات بتونس والجزيرة وصطفورة وباجة وقمودة والأربس، بالاضافة إلى اشتداد القحط بالبلاد فغلت الأسعار وهلك الناس حتى أكل بعضهم بعضا. ولاشك أن هذه الأحوال السيئة كانت وراء هجرة بعض عرب إفريقية إلى المغرب الأقصى وفاس (169).

أما في الأندلس، فقد كانت الدولة الأموية تمربها يعرف بفترة الطوائف الأولى، بسبب الاضطرابات التي تلت وفاة عبد الرحمن الثاني واستمرت حتى تولية عبد الرحمن الثاني، نتيجة لثورات المولدين وأهم هذه الثورات، ثورة عمر بن حفصون التي تطلب إخمادها والقضاء عليها استنزاف جهود أربعة أمراء أمويين على التوالي: عمد بن عبد الرحمن، المنذر بن محمد، عبد الله بن محمد (338\_3008)، عبد الرحمن الثالث. وهذه الفترة في مجموعها كانت مليئة بالاضطرابات السياسية، كها كانت سلطة الحكومة الأموية بقرطبة في خلالها ضعيفة محدودة إذ أن ابن حفصون أعلن أنه يسعى لاسقاط دولة العرب في الأندلس مما دفع الكور المجندة إلى التكتل للدفاع عن نفسها والانتقام لما وقع بها، أما بقية العرب خصوصاً بعد أن اقتصرت سيطرة الأمير الأموي على العاصمة فقط لاشك أن بعضهم اضطر إلى الهجرة إلى الساحل الافريقي، بصفة عامة والمغرب الأقصى وفاس بصفة خاصة، حيث الأمان والاستقرار (170).

<sup>(169)</sup> رواية الرقيق بالنويري : نهاية الأرب 22: 277\_279، 286

<sup>(170)</sup> ابن عذاري : البيان المغـرب 2: 154،154،172،158 للمؤلف: القبـائـل العـربية في الأندلس ص 229،230،242

أما عن وفود «الثغور القاصية» حسب تعبير ابن خلدون، وهو يعني الوافدين من غير المغرب والأندلس أي من المشرق. فمن المعروف أن العرب بعد أن فتحوا الامبراطورية الفارسية وأهم ولايات الامبراطورية البيزنطية، لم يعدوا يكتفون بالعيش على الغنيمة، كما كان الحال في عهد الرسول في وأبي بكر، على أن يأخذ الحليفة الخمس، اذ منذ عهد عمر بن الخطاب، صار المقاتلة من الحجاز، أو من انضم اليهم من عرب الجزيرة أو الشام «روادف» يتسلمون وعائلاتهم من الصبيان والنساء مرتبات ثابتة تسمى «العطاء»، إذا يتسلمون وعائلاتهم من الصبيان والنساء مرتبات ثابتة تسمى «العطاء»، إذا قيدوا في سجلات، وهو ما عرف بالديوان، كما كان معروفا عند البيزنطين والفرس ولذلك قيل أن عمر أول من دون الدواوين (171).

وسرعان ما طبق ذلك على المقاتلة العرب في مصر وافريقية. وقد استمر العطاء يدفع للعرب حتى سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية، التي اعتمالت على السفرس والسترك، حتى خلافة المسعمة صمر (227-221هـ/834م) الذي ازداد اهتهامه باقتناء الجنود الأتراك، لأن أمه كانت تركية من جهة، وللتخلص من النفوذ الفارسي والعربي في الجيش والحكومة من جهة ثانية (172). ولذلك بدأ ولايته بالأمر «بإسقاط من في الديوان من العرب وقطع أعطياتهم (173) في جميع الولايات العباسية. وتتابعت النكبات على العنصر العربي ففي رجب 242هـ/856 كان عنسبة بن اسحاق الضبي على العنصر العربي ففي رجب 242هـ/856 كان عنسبة بن اسحاق الضبي

<sup>(171)</sup> البلاثري : فتوح البلدان ص 449، ابن الأثير: الكامل 2: 233، 350.350، سعيد ابن بطريق: كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق 1: 192

<sup>(172)</sup> المسعودي : مروج الذهب 3: 476،466،465،459

<sup>(173)</sup> الكندي : الولاة والقضاة ص 193، ابن عذاري : البيان المغرب 2: 04 ويروي ابن قديد أن مروان بن محمد الجعدي (193ـ132هـ/750\_774) آخر خلفاء بني أمية قطع عطاء العرب سنة، ثم كتب إليهم كتابا يعتذر إليهم فيه وإني إنها حبست عنكم العطاء في السنة الماضية، لعدو حضرني، فاحتجت فيه إلى المال، وقد وجهت إليكم بعطاء السنة الماضية وعطاء هذه السنة فكلوا هنيئا مريئا، وأعوذ بالله أن أكون أنا الذي يجري الله قطع العطاء على يديه، أنظر الكندي: الولاة والقضاة ص 194.

آخر ولاة مصر من العرب، إذ تلاه ولاة من الأتراك. وفي 249هـ/863م أمر الخليفة المنتصر العباسي وبأن لا الحليفة المنتصر العباسي وبأن لا يملك علوي ضيعة «ولا يركب فرسا وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد، إلاّ العبد الواحد، وان كانت بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة من سائر الناس، قُبل قول خصمه فيه ولم يطالب ببينة «174».

وكيا ثارت القبائل العربية بمصر نتيجة لقرار المتصم ففي ربيع الآخر 219هـ/834م «لما قُطع العطاء، خرج يحيى بن الوزير الجُروي في جمع من لخم وجذام وقال: هذا أمر لا نقوم في أفضل منه، لانه منعنا حقنا وفئنا، كذلك أنف العلويون وزعهاء البيوتات العربية العريقة مثل بني مدلج من قبيلة كنانة العدنانية، من حرمانهم من الوظائف الادارية ومسواتهم بالموالي، أو دونهم (1775)، خصوصا اذا كان الأمر متعلقا بصفوة العنصر العربي ممثلا في العلويين وبالتالي فلا يستبعد أن بعضهم بسبب هذه الوضعية المرزية، لجأ مع غيره من عصبيته العربية الى المغرب الأقصى، حيث الدولة العلوية.

ولذلك كان من الطبيعي أن يزداد تحضر مدينة فاس عاصمة المغرب الأقصى، وتكثر العهارة بها، وتظهر ضواحي جديدة تلحق بها، ويهتم الأمير يحيى بتزويد عاصمته بالمباني ذات المنافع العامة، مثل الحيامات التي ازداد عددها، وكذلك الفنادق التي أقيمت لخدمة الوافدين على المدينة من التجار وغيرهم (176). كما ساهمت الأسر العربية الموسرة التي هاجرت الى المدينة في عهد يحيى في بناء المنافع العامة لبني جلدتهم، مثل محمد بن عبد الله الفهري الذي انتقل من القيروان الى فاس واستقر بها اذ يروي الجزنائي أنه «نزل بعدوة القرويين مع أهل بلده الذين وفدوا معه» فهات وترك بنتين وهما فاطمة (أيم

<sup>(174)</sup> الكندي : الولاة والقضاة ص 202، 204

<sup>(175&</sup>lt;sub>)</sub> الكندي : الولاة والقضاة ص 194، 205، القلقشندي : نهاية الأرب ص 416

<sup>(176)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 53، ابن خلدون : العبر 4: 20

البنين)، ومريم وورثا ثروة طائلة، قررتا صرفها في بناء المساجد بعد أن ظهرت الحاجة الى بناء مساجد محلية جديدة تلبي حاجة المصلين الذين كانت أعدادهم تزداد مع ازدياد حجم المدينة وكثرة الوافدين والمهاجرين الى العاصمة الادريسية، وهكذا قامت فاطمة ببناء جامع القرويين في 245هـ/ 860م، وفي البداية، كانت مساحة الجامع متواضعة، اذ احتوى على أربع بلاطات أي أروقة عرضية موازية لحائط القبلة وصحن صغير. وقامت مريم ببناء جامع الأندلس في نفس العام، وكانت مساحته ست بلاطات وصحن صغير، وأعان على بنائه جملة من الأندلسيين الساكنين هناك ولذلك سمي بجامع الأندلسيين.

استمر الجامعان المتواضعان حتى نهاية الدولة الادريسية واستيلاء زناتة على فاس فأدارت الأسوار حول العدوتين: القرويين والأندلس، وزادت في مساحة الجامعين، ونقلوا الخطبة من مسجد الشرفاء الصغير الى مسجد الشرويين وكذا من مسجد الأشياخ الى مسجد الأندلس (178).

تولى امارة الدولة الادريسية، بعد ذلك، ابنه يحيى بن يحيى بن محمد بن إدريس واعتباراً من ولايته، لا تمدنا المصادر بتواريخ كل أمير بالسنوات أو الشهور ويروي ابن عذاري: أن يحيى ولى «أعامه وأخواله أعالا، فولى حسينا القبلة (الجنوب) من مدينة فاس الى أغات، وولى داوود، المشرق من مدينة فاس: مكناسة، وهوارة، وصدينة، وولى القاسم غربي فاس: لهاته وكتامة (179) ومن الغريب أنه بعد التقسيم الأول للدولة الادريسية الى ولايات. يتم الآن تقسيم ولاية العاصمة الى أربعة أقاليم: ثلاثة للأعام والأخوال،

<sup>(177)</sup> الجزنائي : جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس ص 92،45 وقارن ماورد بابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 55.54

<sup>(178)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 55،55، السلاوي : الاستقصا 1: 160

<sup>: (479)</sup> خِلطُ ابن عَذَاري بين أعيال كُل من يجيى وابنه وسمية يجيى كذلك، إذ يجعل منها شخصا واحدا أنظر البيان المغرب 1:211

والاقليم الرابنع الذي يقع في الجوف (شهال) فاس، هو الذي بقي للأمير الادريسي. وهـذا التقسيم الثاني يدل على الصراع الـذي نشأ بين الأعهام والأخوال في الأسرة الادريسية، واذا علمنا أن الأعهام ينتسبون الى صلب الأدارسة أي العلويين العدنانيين. وأن الأخوال من عرب الأزد ينتمون الى القحطانية وآلت اليهم الوظائف الكبرى بالدولة، أدركنا احتهالية وجود صراع قبلي بين الأمراء وحاشيتهم حول السلطة. ويرجح هذا الاحتهال أن بقية أمراء الأدارسة، استقلوا بولاياتهم واستهالوا قبائلها(180).

خصوصا وأن الأمير يجيى بن يجيى بن محمد بن إدريس، لم يكن في مستوى الأحداث، فقد انهمك في شرب الخمر وملاحقة النساء، حتى انتهى به الأمر الى متابعة احدى بنات اليهود التي اشتهرت بجيالها الى الحيام، وراودها عن نفسها فاستغاثت، فبادر اليه الناس منكرين لفعله ليقتلوه، فقر من عدوة القرويين الى عدوة الأندلس، حيث توفي لما أحسه من الخجل والعار والفضيحة (181).

ثارت العامة وتمكن عبد الرحمن بن أبي سهل الجذامي، أحد زعهاء البيوتات العربية، القحطانية، أقرباء الأزديين، من الاستيلاء على مقاليد الأمور بالمدينة، ولكن زوجة الأمير الادريسي المتوفي، عاتكة بنت علي بن عمر ابن إدريس وهي تنتمي الى الأسرة الادريسية، كتبت الى أبيها علي بن عمر المسيطر على نصف ولايات الدولة الادريسية تعلمه بصنيع زوجها وموته وثورة الجذامي(1832)، وفي نفس الوقت استدعاه أهل الدولة من العرب والبربر والوالي. فأسرع على رأس جيشه، حيث تمكن من الاستيلاء على فاس وهكذا انتقل الحكم من بني محمد بن ادريس الى بني عمر بن ادريس الديس (1833).

<sup>(180)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1:111

<sup>(181)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 77ـ78، السلاوي : الاستقصا 1: 162

<sup>(182)</sup> البكري : المسالك ص 124، 125، ابن عذاري : البيان المغرب 1: 212\_212

<sup>(1,83)</sup> ابن خلدون : العبر 4: 21، السلاوي: الاستقصا 1: 162

وهكذا وصل على بن عمر بن ادريس الى الحكم بناء على ثورة العامة بزعامة أحد رؤساء العرب من الجذاميين القحطانيين، وهو عبد الرحمن بن أبي سهل، إلا أن حكمه سرعان ما يسقط نتيجة لثورة خارجية بقيادة أحد زعماء العرب الفهريين، العدنانيين وهو عبد الرزاق الفهرى وكان من الخوارج الصفرية وأصله من وشقة بالأندلس (184). يبدو أن بيته استقر بمدينة وشقة مع عصبيته من فهر في خلال الفتوحات الاسلامية، ثم اضطر عبد الرزاق الى مغادرة المدينة بعد سيطرة عرب بني تجيب اليمنيون على الثغر الأعلى في رمضان 276هـ/890م اذ يروى العذرى أنه «لما دخل المسلمون الأندلس، وتقدموا الى الثغر الأعلى، احتل بعض العرب بوشقة. . . ونزلوا منها بموضع يعرف اليوم بالعسكر، نسب اليهم لنزولهم فيه، فحصروا وشقة، وأهلها نصارى، وبنوا عليها المساكن، وغرسوا الكروم، وحرثوا لمعاشهم، واتصل ذلك من فعلهم سبعة أعوام. وأهل وشقة في القصبة القديمة محصورين. فلما ضاقت لذلك حالهم نزلوا الى هؤلاء العرب مستأمنين لأنفسهم وذراريهم وأموالهم. فمن دخل في الاسلام ملك نفسه وماله وحرمته، ومن أقام على النصرانية أدى الجزية. . . ثم أن أولئك العرب لم يزالوا حتى ثار بنو سلمة التجيبيون، وباينوا بالخلعان وحاربوا أهل الطاعة(185) مما دفع بعضهم الى الانتقال من الثغر الأعلى.

لجأ الزعيم العربي الخارجي الى جبال مديونة بالقرب من مدينة فاس، حيث تحصن ويبدو أنه لم يحتاج لجهد كبير لجذب القبائل البربرية التي لم تنس ذكرياتها الثورية الخارجية في النصف الأول من القرن الثاني الهجري. اذ سرعان ما انضمت اليه قبائل مديونة وغيائة وغيرهم وبنى قلعة منيعة بجبال مديونة أطلق عليها اسم مدينته «وشقة». وزحف بأنصاره الى فاس وحاول علي بن عمر بن ادريس مقاومته في عسكر ضخم ولكن انتهى الصراع لصالح

<sup>(184)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 78، 97، السلاوي : الاستقصا 1: 162

<sup>(185)</sup> أنظر العذري: ترصيع الاخبار وتنويع الآثار ص 56\_57

المزعيم الفهري بعد انهزام على بن عمر ومقتل الكثير من جنده مما اضطره للفرار الى بلاد أوربة. فدخل الفهري مدينة فاس. (186)

وإذا كانت عدوة الأندلسين سارعت بمبايعته عصبية للقبيلة فهر التي استقر منها عدد عظيم بالأندلس، وكذا تعصباً للأندلس الذي اعتقد أهله أغيم أكثر تقدما وحضارة من هؤلاء البربر الخشنين(١٤٦)، فقد رفضت عدوة القرويين الاعتراف بسلطة الثائر الأندلسي الخارجي، وفضل زعائها من العرب والبربر دعوة أحد أمراء الأسرة الادريسية لتولي السلطة، فاستدعوا الأمير يحيى بن القاسم بن ادريس(١٩٥٩) الذي دخل العدوة، حيث بايعه أهلها، وقاتل عبد الرزاق الفهري الخارجي حتى أخرجه من عدوة الأندلس. وبايعه أهلها وجميع من بها من الأندلسيين الذين نزلوا بها من الربضين ويبدو أنه حاول استرضائهم، فقد أسند ولاية عدوة الأندلس الى أحد زعاء العرب من قبيلة الأزد اليمنية، وهو ثعلبة بن عارب بن عبد الله الأزدي من بني المهلب بن أبي صفرة القائد العربي المشهور بحرويه في الثعور وصد الخوارج بالدولة الأموية(١٩٥٥) الى أن أغتيل يحي بن القاسم بن ادريس في 292هـ/ 204،

<sup>(186)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 78\_79، السلاوي : الاستقصا 1: 162\_163

<sup>(187)</sup> انظر ابن حزم : جهوة أنساب العرب ص 187هـ180، أنظر ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس 1: 133، 260، 21، 200، المقري : نفح الطيب 1 : 233، 290، 3 : 18، 23 للمؤلف : القبائـل العربية في الأندلس ص 223ـ444، أنظر مقالة ومن منافرات العدونين، لمحمد بن شريفة مجلة كلية الأداب (محمد الخامس) العدد الاول (1977) ص 7 - 43.

<sup>(188)</sup> ويعرف في المصادر بالعدام مرة ويالعوام مرة أخرى وبالمقدم مرة ثالثة أنظر البكري : المسالك ص125، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص79 وهوجدالاشراف الجوطين بفاس فإنهم أولاد يحيى الجوطي بن محمد بن يحيى (المدام) وإنها قبل له الجوطي نسبة إلى مجوطة وهي قرية كانت على تهر سبو بالمدوة الجنوبية منه نزلها يحيى بن محمد فنسب إليها وقبره معروف بها أنظر السلاوي : الاستقصا 1: 133

<sup>(189)</sup> ابن أبي زرع: الأنبس المطرب ص 79. ويضيف ابن أبي زرع أن الأمير يجمى الادريسي قام بتمين ابنه عبد الله بن ثعلبة المعروف بعبود وحينها توفي عبد الله، ولى بعده ولده محارب بن عبد الله بن ثعلبة ولكن البكري يوضح أن عبد الله بن ثعلبة قتل في أيام موسى بن أبي العافية أنظر الأنبير المطرب صر 79 وقارن المسالك ص 127

بيد الربيع بن سليهان، الذي يبدو أنه كان أحد زعهاء الخوارج اذ قضى يحيى ابن القاسم فترة ولايته في قتال الخوارج الصفرية بالمغرب الأقصى(<sup>190)</sup>.

وتولى الامامة من بعده الأمير يجيى بن إدريس بن عمر بن إدريس (دريس ويون عمر بن إدريس (292\_308هـ/921\_905)، بعد أن بايعه أهل عدوتي فاس: القرويون والأندلسيون، وخطب له بها وهكذا عادت السلطة الى بني عمر بن إدريس، ولاة غارة ببلاد الريف ويروي ابن أبي زرع أنه كان «أعلى بني ادريس قدرا وصيتا، وأطيبهم ذكرا، وأقواهم سلطانا، وأوسعهم ملكا، وأكثرهم عدلا... كان فقيها حافظا للحديث، ذا فصاحة وبيان ولسان، ومع ذلك كان بطلا شجاعا حازما، (191)، ورغم ذلك لم يتمكن من الصمود للغزو الفاطمي لبلاد المغرب الأقصى بعد تأسيس الدولة الفاطمية في افريقية.

ففي سنة 305ه/917م وصلت حملة مصالة بن حبوس المكناسي القائد الفاطمي الى فاس وعندما حاول يحيى مقاومتها في جموع العرب والبربر والوالي هزم واضطر الى الانسحاب للتحصن بمدينة فاس، فحاصره مصالة، حتى أعلن يحيى مبايعته للامام الفاطمي بافريقية ودفع الضرائب المستحقة عليه للخلافة (1922)، اسوة بهاكان عليه الولاة في الدولة الأموية بدمشق والحلافة العباسية ببغداد، وهكذا أصبح يحيى واليا على فاس للفاطميين.

انسحب مصالة بن حبوس المكناسي إلى افريقية، بعد أن عمل على تدعيم عصبيته من مكناسة لمنافسة سلطة الأدارسة بالمغرب الأقصى وتطلع موسى بن أبي العافية زعيم قبيلة مكناسة وصاحب تسول وبلاد تازة لفرض

<sup>.(190)</sup> البكري : المسالك ص 125، ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 79، ابن خلدون العبر 4: 21

<sup>(191)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 80، ابن خلدون : العبر 4: 21

<sup>(192)</sup> البكري : المسالك ص 125، ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 80، السلاوي : الاستقصا 1: 165ـ165

سيطرت على البلاد. ولمذلك ما أن وصلت حملة مصالة الشانية في و30هـ/21 م حتى تآمر الزعيهان عصبية لقبيلة مكناسة ضد الأمير الادريسي الذي خرج لاستقبال القائد الفاطمي، في قوم من وجوه عسكره من العرب، فقبض مصالة عليهم ودخل مصالة فاس والأمير الادريسي مقيد بالحديد على جمل للتشهير به ثم عذب حتى أخرج ما له وذخائره، ثم نفاه مصالة الى مدينة أصيلا عند بني عمه (193).

عاد مصالة الى القيروان، بعد أن عين ريحان الكتامي عاملا على فاس ولكن لم تستمر ولايته أكثر من ثلاثة شهور، اذ ثار عليه الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس المعروف بالحجام (194 وقكن من التسلل الى فاس بشيعته وأنصاره، في غفلة من أهلها وواليها، فاستولى عليها وقتل ريحان وقيل نفاه عنها واجتمع الناس على مبايعته وأطاعته أكثر قبائل البربر بالمغرب وامتد نفوذه إلى مدائن لواتة وصفرو ومديونة ومكناسة والبصرة.

نظر موسى بن أبي العافية إلى عودة نفوذ الأدارسة إلى مدينة فاس ـ منافسيه ـ بشيء من القلق، ثم لاحظ انتشار نفوذهم وازدياده بالمغرب الأقصى، فتملكه الذعر وبالتالي ففي 311هـ/923م خرج الأمير الادريسي لقتال موسى ابن أبي العافية ـ حليف الفاطميين ـ والتقى الجيشان بفحص الزاد على مقربة من وادي المطاحن ما بين فاس وتازة. فانتصر الحجام وهزم ابن أبي

<sup>(193)</sup> ولم يرض الأمير الادريسي بهذه المعاملة غير العادلة، وقور السفر إلى افريقية لعرض شكواه على الامام الفاطمي، ولكن في خلال سفوه، قبض عليه، وقام موسى بن أبي العانية بسجنه بمدينة ألكاي نحو العشرين سنة وما أن أطلق ابن أبي العانية سراحه حتى قور استكيال رحلته إلى الخليفة الفاطمي لعرض شكواه ووصل المهدية خلال ثورة أبي خلد بن كيداد اليفرني وحصاره للمهدية على عاصمة الفاطميين فهات بها غربيا جائعا في 332هـ هـ. أنظر البكري : المسالك 251هـ15، ابن أن زرع: الأنبس المطرب ص 80، 81، السلاوى : الاستقصا 11: 167.66.

<sup>(194)</sup> ففي خلال إحدى المعارك بين الحسن وعمه أحمد بن القاسم، هاجم الحسن أحد فرسان عمه فطعته في موضع المحاجم، ثم تكرر ذلك منه ثانية وثالثة فقال عمه : إن ابن أشي لحجام، فلزمه ذلك اللقب أنظر البكري: المسالك ص 126-127

العافية هزيمة نقيلة إذ قتل نحو ألفين وثلاثهائة من جنوده من جملتهم ابنه منهال وفقد الحجام نحو السبعهائة من جنده. ولكن تمكن موسى من تحويل هذه الهزيمة إلى انتصار، إذ تتبع جيش الأمبر الادريسي المنتصر، فانقض عليه وتمكن من هزيمته وعاد الحسن الحجام إلى فاس للراحة، تاركاً جيشه خارج فاس، فغدر به حامد بن حمدان الهمداني عامله على المدينة، فقد أغلق أبواب المدينة في وجه الجند كها دخل على الأمير الادريسي، ليلا في داره، فقيده. وأرسل يستدعي موسى بن أبي العافية إلى فاس (195). وهكذا حكم الحسن الحجام لمدة عامين بفاس (196).

وإذا علمنا أن حامد بن حمدان الهمداني ينتسب إلى قبيلة همدان العربية من القبائل القحطانية، وديار همدان كانت باليمن. ولما جاء الاسلام تفرقت همدان في الولايات الاسلامية ومن ضمنها بلاد المغرب. وكانت قبيلة همدان شيعية منذ انحيازها إلى علي بن أبي طالب في خلال الفتنة الأولى بالدولة الاسلامية (197) أدركنا أن حامد الهمداني العربي، تآمر ضد الأسرة الادريسية، نتيجة لمذهبه الشيعي، وتمكن من السيطرة على عدوة القرويين من فاس حتى 13هـ 625م.

ففيها زحف موسى بن أبي العافية \_ حليف الفاطميين في هذه المدة \_ لتلبية دعوة الهمداني ودخل عدوة القرويين ولكنه اضطر لقتال أهل الأندلس الذين قاوموه بقيادة واليها عبد الله بن ثعلبة بن محارب الأزدي الذي تعلى البن بعد وفاة أبيه ثعلبة بن محارب الأزدي والي المدينة في عهد الأمير يحيى ابن القاسم الادريسي، ويبدو أن الوالي الأزدي قتل خلال مقاومة المدينة لجند

<sup>(195)</sup> البكري : المسالك ص 261-127، ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 83.82، ابن خلدون : العبر 4: 22، السلاوي : الاستقصا 1: 167-168

<sup>(196)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 83، السلاوي : الاستقصا 1: 169

<sup>(197)</sup> أبن خزم : جمهرة أنساب العرب ص 369ــ372، ابن خلدون : العبر 2: 252، القلقشندي : نهاية الأرب ص 439.438

مكناسة، إذ بعد استيلاء موسى على عدوة الأندلس قام بتعيين أخاه محمد ابن ثملبة بن محارب الأزدي والياً على عدوة الأندلس، لاستثلاف أهلها وترضية بني عارب الأزدين (188).

وما أن سيطر على العدوتين، حتى طالب الهمداني بالأمير الادريسي المسجون ليثار لابنه منهال المقتول ولكن الزعيم العربي الشيعي المذهب، أدرك فداحة عمله ولم يشأ سفك دماء آل إدريس وهم من الطالبين على يديه، فأسرع بإطلاق سراح الحسن الحجام الذي هرب بالتدلي من سور عدوة القويين فانكسرت ساقه فتحامل حتى انتهى إلى عدوة الأندلس وتوفي بعد ثلاثة أيام في عام 313هـ/ 925م. أما الهمداني الزعيم العربي الشيعي فقد أضطر إلى الفرار، خوفاً من انتقام موسى إلى المهدية عاصمة الفاطميين بإفريقية (199

وانقرضت دولة آل إدريس من فاس وأعالها، وتداول المغرب الأقصى الفاطميون بإفريقية، والأمويون بالأندلس. ولكن لم ينتهي دورهم ببلاد المغرب إذ رغم قيام موسى بن أبي العافية بطرد بقية الأدارسة من ديارهم وبلادهم مثل شالة وآصيلا وغيرهما من البلاد التي كانت في أيديهم. إلا أن إبراهيم بن محمد ابن القاسم الادريسي تمكن في سنة 317هـ/929م من بناء قلعة حجر النسر (<sup>200</sup>) وقد وصف الادريسي هذا الحصن بقوله : «وكانت مدينة محدثة لأل السر، وهي على جبل شامخ الذرى، حصينة منيعة، لا يصل إليها إلا من طريق واحد، والطريق صعب المجاز يسلكه الرجل بعد الرجل، وهي خصبة كثيرة الخيرات وماؤها فيها، ولها بساتين وعهارات» (<sup>201</sup>) ويجمع المؤرخون على أنها كثيرة الخيرات وماؤها فيها، وله استانين وعهارات» (<sup>201</sup>) ويجمع المؤرخون على أنها في شيال المغرب وإن كانوا قد اختلفوا في تحديد مكانها، فالبعض يجعلها في

<sup>(198)</sup> أنظر ابن خلدون : العبر 6: 177

<sup>(199)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 83، السلاوى: الاستقصا1: 170،178

<sup>(200)</sup> البكري: السالك ص 127، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 84

<sup>(201)</sup> الادريسي : وصف افريقيا الشهالية والصحراوية من نزهة المشتاق ص109

أحواز سبتة، والبعض الآخر يجعلها في الطريق بين تطوان وشفشاون بالقرب من زاوية المولى عبد السلام بن مشيش في قبيلة سوماتة(202).

وفي هذه القلعة المنيعة، تجمعت فلول أدارسة المغرب الأقصى، حيث حاصرهم موسى بن أبي العافية وأراد استئصالهم وقطع دابرهم ولكن أكابر أهل دولته عارضوه وقالوا وأتريد أن تقطع دابر أهل البيت من المغرب وتقتلهم أجمعين. هذا شيء لا نوافقك عليه ولا نتركك له عما اضطر موسى إلى ترك أبا الفتح التسولي، أحد قواده، في ألف فارس لمحاصرتهم، والانسحاب إلى فاس (203) لمواجهة تآمر البيوتات العربية بعدوة الأندلس إذ قام بعزل عامله عليها محمد بن ثعلبة بن محارب بن عبود الأزدي (204) ويروي البكري أن موسى قتل الوالي الأزدي (205) وابنيه محمدا ويوسف، وقمكن ابنه محارب من الفرار إلى قرطبة وقيل المهدية (206).

لم يكتف موسى بالقضاء على الدولة الادريسية بفاس والمغرب الأقصى، بل وتتبع أبناء عمهم في المغرب الأوسط، فزحف في 319هـ/931م إلى تلمسان وكانت بيد الحسن بن أبي العيش من أعقاب سليان بن عبد الله أخي إدريس الأكبر فطرده منها واستولى عليها وهكذا فرض سيطرته على كل من المغربين الأوسط والأقصى (207). وما أن رغبه عبد الرحمن الناصر الأموي

<sup>(202)</sup> أنظر البكري : المسالك 114،126، أحمد المكتاسي : المدن الاسلامية المندرسة في شيال المغرب ص. 8-9

<sup>(203)</sup> أبن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 84، السلاوي: الاستقصا 1: 169

<sup>(204)</sup> أنظر ابن خلدون : العبر 6: 177

<sup>(205)</sup> وهو عبد الله بن ثعلبة بن محارب الأزدى

<sup>(206)</sup> البكري : المسالك ص 127، ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 84، السلاوي: الاستقصا 10.11

<sup>(207)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 84، السلاوي : الإستقصا 1: 170

بالأندلس في دعوته، حتى حول ولائه من الفاطميين إلى الأمويين (208). مما أثار عبيد الله المهدي الفاطمي فأرسل في 320هـ/932 محلة مشكلة من عشرة آلاف فارس بقيادة حميد بن يصليتن المكناسي، يرافقه حامد بن حمدان الهمداني، أحد زعماء عرب عدوة القرويين وواليها السابق الذي اضطر إلى المهدية خوفاً على حياته من موسى.

انتصرت الحملة الفاطمية، وتولى حامد بن حمدان الهمداني ولاية فاس في 321هـ 933 م. ولما التصل خبر هزيمة موسى إلى بني إدريس المحصورين بقلعة حجر النسر لمدة أربعة سنوات مضت، قويت نفوسهم واندفعوا من قلعتهم، مهاجمين لجند أبي الفتح التسولي وهزموهم ونهبوا معسكرهم (2009).

استمر حامد بن حمدان الهصداني والياً على فاس حتى سنة 322هـ/934 وما أن توفي عبيد الله المهدي، حتى ثار عليه أحمد بن بكر ابن عبد الرحمن بن سهل الجذامي \_ وهو حفيد الثائر الأزدي في عهد الأمير يحيى بن محمد بن إدريس \_ ويبدو أن بيتهم كان من بيوت الرئاسة العربية اليمنية بفاس . إذ قام أحمد الجذامي بقتل حامد الهمداني، بالرغم من انتهاء الاثنين إلى العصبية العربية اليمنية، وبعث برأسه وبولده إلى موسى بن أبي العافية، الذي أرسلها بدوره إلى عبد الرحمن الناصر بقرطبة (210). ولما سمع أبو القاسم بن عبيد الله المهدي \_ الإمام الفاطمي الجديد بذلك أرسل حملة في الجسل بن عبيد الله المهدي - الإمام الفاطمي الجديد بذلك أرسل حملة في الجسار حتى خرج أحمد بن بكر ما أن وصلت الحملة إلى فاس وبدات في الجسار حتى خرج أحمد بن بكر الجذامي مبايعاً . بن يدي بهدايا المفيسة وإلمال الجليل، فأخبه فيسور الهدايا

<sup>(208)</sup> يروي ابن حيان أنه اعتبارا من سنة 31.2 هـ بدأت الكاتبات بين موسى والناصر بشأن تجويل موسى ولائه من الشيعة الى الأمويين بقرطبة أنظر المتبس 5: 261

<sup>(209)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس الطرب ص 84.54، والسلاري: الاستقما 1: 121 (219) البكري : المسالك ص 128، ابن أبي زرع، الأنيس المطرب ص 85.54، السلاري:

والمال وقبض على الثائر الجذامي وقيده وأرسله إلى المهدية. فأغلق أهل فاس الأبواب وحاصرهم ميسور مدة سبعة أشهر، اتفقوا بعدها على الصلح وقيام أهل فاس بمبايعة الامام الفاطمي بالمهدية وكتابة إسمه على السكة والخطبة له على منابر مساجدهم وإمداد الحملة بالانطاع واللبود وقرب الماء والأثاث، بالاضافة إلى ستة آلاف دينار على أن يفك الحصار ويقر عليهم حسن بن قاسم اللواتي الوالي الذي نصبوه على أنفسهم، واستمر حسن والياً على فاس، إلى أن عاد أحمد بن بكر الجذامي من المهدية مكرماً في 335هـ/ 946م وقيل سنة أن عاد أحمد بن بكر الجذامي من المهدية مكرماً في 935هـ/ 946م وقيل سنة الولاية (211).

تحول ميسور، بعد صلحه مع أهل فاس، وانضهام آل إدريس بمواليهم من العرب والبربر اليه، لمحاربة موسى بن أبي العافية ويروي ابن أبي زرع: «فكانت بينها حروب عظيمة، ولي معظم تلك الحروب بنو إدريس، قاتلوه حتى هرب الى الصحراء أمامهم، وتملك الأدارسة أكثر ما كان بيد موسى ابن أبي العافية، قائمين بدعوة أبي القاسم الشيعي»(212) وما أن انسحب ميسور إلى افريقية في 324هـ/ 935وم حتى عاد موسى لفرض سيطرته على أعباله بالمغرب الأقصى ومدينة فاس فولى على عدوة الأندلس أبا يوسف بن عارب الأدي اليمني، وهو الذي مدن عدوة الأندلس، وكانت حصونا(213).

أما الأدارسة فقد انتهت رئاستهم، لابني محمد بن القاسم بن إدريس الشاني وهما: القاسم الملقب بكنون (قنون)، وشقيقه ابراهيم، وهما شقيقا الحسن الحجام (214). واتخذ الأدارسة من قلعة حجر النسر حصنا لهم، حينها تنزل بهم الخطوب يتحصنون بموقعها الحصين وأسوارها المتينة ومياهها الجارية

<sup>(211)</sup> البكري : المسالك ص 128، ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 85\_88 ، السلاوي : الاستقصا 1: 172

<sup>(212)</sup> أبن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 86، السلاوي : الاستقصا 1: 173

<sup>(213)</sup> ابن خلدون : العبر 6: 178، السلاوي : الاستقصا 1: 173

<sup>(214)</sup> البكري: المسالك ص 128، 129، ابن الخطيب: أعمال الأعلام 3: 218

المتوفرة، وثمارها الوفيرة (215)، أما اذا صفت لهم الأيام، اتخذوا من مدينة البصرة عاصمة لهم وهي تعرف ببصرة الكتان، اذ كان أهلها في بدء أمرها جميع تجاراتهم بالكتان، أو ببصرة الذبان، لكثرة ألبانها، أو الحمراء لانها حراء المتربة. أسسها الأدارسة في بداية القرن الثالث الهجري في الوقت الذي أسست فيه أصيلا، استقرت بها بعض قبيلة قضاعة العربية اذ يذكر البكري أن مقبرتها الغربية تعرف بمقبرة قضاعة (216).

أحتمع بنوا إدريس وبايعوا القاسم بن محمد بن القاسم واتخذ جانب الفاطميين الى أن توفي في 337هـ 1949م وتولى بعده ابنه أبو العيش أحمد ابن القاسم بن محمد بن القاسم بن ادريس وتصف المصادر أبي العيش هذا بأنه كان عالما فقيها دينا ورعا حافظا للسير عالما بتواريخ الملوك وأيام الناس وأنساب قبائل العرب والبربر، عاقلا حليها شجاعا كريها، كان يعرف في بني ادريس بأحمد الفاضل، وكان يميل لمذهب السنة، لذلك قطع دعوة الفاطميين في امارته، وحول ولائه الى الدولة الأموية السنية بالأندلس، وبايع عبد الرحمن الناصر الأموي، وخطب له على جميع منابر عمله. وكعربون لهذا التحالف الجديد اضطر أبو العيش للتنازل عن مدينتي طنجة وسبتة للأمويين، اذ أدرك أنه لا قبل له بمقاومة الجيوش الأموية ووبقي أبو العيش واخوته وبنو عمه من الأدارسة بمدينة البصرة وأصيلا تحت بيعة الناصر وفي كنفه متمسكين

وسرعان ما تمكن الناصر من السيطرة على أكثر بلاد المغرب وبايعته قبائله من زنـاتـة والـبربـر، وخـطب له على منابره من تاهرت الى طنجة ـ ما عدا سجلهاسة ـ وكان لبني يفرن ومغراوة من زناتة، ولاية للأمويين وتشيع لهم.

<sup>(215)</sup> الادريسي: وصف افريقيا الشالية والصحراوية ص 109.

<sup>(216)</sup> البكري : المسالك ص 110، ابن عذاري : البيان المغرب 1:235، الحميري : الروض المعظار ص 108، ليون الافريقي : وصف افريقيا ص 311،310

<sup>(217)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 88،87، السلاوي : الاستقصا 1: 178.177

وذلك بولاية عثان بن عفان، لجدهم صولات بن وزمار المغراوي الذي وفد عليه وأسلم على يديه، فسرت تلك السولاية في عقب زنسات للأمسويين عموما<sup>(218)</sup>، لذلك قام الناصر بتعيين زعيم زناتة محمد بن الخير المغراوي واليا على عدوتي فاس «وكان من أبسط ملوك زناتة يداً وأعظمهم شأناً وأحسنهم الى ملوك بني أمية انحياشا وأخلصهم طوية» كها قام بتعيين يعلى بن محمد اليفرني في 347هـ/ 958م والياً على مدينة طنجة وأحوازها فنزلها في قبائل يفرن. مما يدل على أن الناصر عمل على انشاء قوة أخرى، تحل محل القوة الادريسية بالمغرب الأقصى (219)، اذ كان يريد اتباعا من موالي بني أمية، لا أنداداً من قريش.

وأدرك أبو العيش الادريسي، تخطيط الناصر وأهدافه، وهانت عليه الولاية وفضل جهاد نصارى شيال اسبانيا، وما أن علم الناصر، حتى رحب بذلك وأمر أن يبني له على امتداد الطريق بين الجزيرة الخضراء والثغر، ثلاثين قصرا لاقامته، كمحطات استراحة، وأن يجري له فيها ألف دينار في كل يوم ضيافة له، ومن الفرش والأثاث والطعام والشراب لتجهيز هذه القصور. ومات أبو العيش شهيدا بالثغر في 348هـ/959م(220).

وفي 347هـ/ 528م استخلف أبو العيش، على عمله أخاه الحسن ابن كنون وهو آخر أمراء الأدارسة بالمغرب الأقصى. كيا قام المعز لدين الله معد ابن اسهاعيل الفاطمي بإرسال حملة مشكلة من عشرين ألف فارس من قبائل كتامة وصنهاجة وغيرهم من القبائل العربية بإفريقية بقيادة جوهر الصقلي، لاستعادة المغرب الأقصى للنفوذ الفاطمي. وتمكن جوهر من الحاق المزيمة بالحيش الزناتي الموالي للأمويين بقيادة يعلى بن محمد اليفرني والي طنجة بالقرب من مدينة تاهرت واستعاد سجلهاسة وفي رمضان 498هـ/690م حاصر مدينة (218) ابن خلدون: العبر 1: و102، 131، السلاوى: الاستفيا 1: و17

<sup>(219)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 88ـ83، ابن الخطيب : أميال الأعلام 3: 218\_213 (220) البكري : المسالك ص 130، ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 89، ابن الخطيب : أعيال الأعيال 3: 219، ابن خلدون : العبر 6: 291

فاس لمدة ثلاثة عشر يوماً حتى دخلها عنوة وقتل مُماتها وشيوخها وسبى أهلها. ولاشك أن من بينهم الكثير من العناصر العربية، كها قبض على واليها العربي أحمد بن بكر الجذامي اليمني والى الأمويين وعاد به مع خسة عشر رجلا من أشياخها الى المهدية، بعد أن أقام ببلاد المغرب الأقصى مدة ثلاثين شهرا، مكن خلالها للفاطميين (211).

أما الحسن بن كنون زعيم أدارسة المغرب الأقصى، فقد اضطر لمبايعة الفاطميين، وما أن انسحب جوهر بجيشه الى افريقية، حتى اضطر للعودة لمبايعة الأمويين بقرطبة مرة ثانية. واستمر ولائه حتى نهاية فترة حكم عبد الرحن الناصر وتولية ابنه الحكم المستنصر. ولكن ما أن انتقل الفاطميون من افريقية الى مصر، وأسندوا ولاية بلاد المغرب الى قبيلة صنهاجة موالى آل على بن أبي طالب (222)، بزعامة بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي، في ذي الحجة سنة 136هـ/972م حتى زحف بلكين الى بلاد المغرب للثار لمقتل أبيه زيري على أيدي زناتة وبني حمدون الجذاميين منافسي صنهاجة بإفريقية والفارين منهارة المكرب للكرد المغرب للكرد المغرب للكرد المغرب منهارة والفارين منافسي صنهاجة بإفريقية والفارين منافسي صنهاجة بإفريقية والفارين المناسبة المكرد المغرب ولكن تقدم بلكين لم يتجاوز المغرب

<sup>(221)</sup> ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص 89\_90 السلاوي : الاستقصا 1:180

<sup>(222)</sup> ابن خلدون: العبر 6: 202.

<sup>(223)</sup> يعسود أصل جد عائلة بني حمدون الجسنامين، الى كورة البسيرة من الأنسدلس، وفي عام 278هـ (200 م ترجه ثعلبة بن حمدون الى الحج برفقة جده وهو في السابعة عشر ونزل في كتامة، حيث كان أبو عبد الله الشيعي بيشر بالدعوة الفاطمية، فعمل معه واستبدل الداعي اسمه الى علي، وسرعان ما احتل في الدعوة، ومن ثم في الدولة الفاطمية مركزاً مرموقا، وقد استخدمه الحليفة الفاطمي الأول في مهات في المشرق، كما رافق ابنه في حملاته باتجاه الغرب وبنى بتكليف منه مدينة المسيلة، التي يطلق عليها الشيعة اسم المحمدية نسبة للفاطمي الأمر ببنائها، وأصحى أمبرا عليها وعندما قتل علي أثناء الحروب بين الفاطميين وأبي يزيد النكاري، حل ابنه جعفر في مكانته الرفيعة. ولكن حدث صراع بينه وبين زيري بن مناد زعيم قبيلة صناجة، أدى في النهاية لاضطراره الى الهروب الى قبيلة زباتة أعداء صنهاجة انظر ابن حيان: المقتبس، تحقيق الحجي ص 37.32 ابن أبي وينار: المؤس في أخبار افريقية وتونس ص 74.

الأوسط، وبقي المغرب الأقصى للأدارسة يسيطرون على أغلب بقاعه منذ تحطيم دولة موسى بن أبي العافية المكناسية.

كانت علاقات الأدارسة بالحكم الأموي علاقات تبعية في أول الأمر، إلا أن النزاع سرعان ما ذر قرنه بين الأدارسة من أبناء العمومة، وانتقل فيها بعد ليصبح بين بعضهم وبين الحكم الأموي سيد الجميع، ولعب الدور الرئيسي في هذا المجال الحسن بن كنون، صاحب حجر النسر، المعقل الرئيسي للأدارسة، كها كان يبسط سلطاته مباشرة أو عن طريق اخوته أو أقاربه الموالين له على مواقع أخرى مثل أصيلا والمصرة (224).

وفي رمضان سنة 361هـ/972م قرر الحكم المستنصر القضاء على نفوذ الأدارسة بالمغرب الأقصى فأرسل حملة بقيادة محمد بن قاسم بن طملس لمحاربة ابن كنون ولكن تمكن ابن كنون من هزيمة الحملة في ربيع الأول 1928هـ/973م. مما دفع الحكم الى ارسال قائده الأعلى غالب، صاحب منطقة الثغر الأوسط، واستمر الحكم في امداد مولاة بالرجال والقواد مثل يحيى البن محمد بن هاشم التجيبي الذي خرج على رأس حملة رؤسائها: اخوته وبني عمد من قبيلة بني تجيب اليمنية (225ه). ويروي كل من ابن أبي زرع وابن خلدون وأمده الحكم بعرب المدولة الذين بالأندلس ورجال الثغور» (226هـ وابن المحرم 363هـ (97م واستولى غالب على مدينة البصرة ثم حاصر الأدارسة بقيادة الحسن بن كنون في قلعة النسر، ولما اشتد عليهم الحصار، أعلنوا التسليم مقابل الأمان للأهل والمال والرجال والانتقال الى قرطبة « واستنزل غالب جميع العلوين الذين بأرض العدوة من معاقلهم وأخرجهم عن أوطانهم

<sup>(224)</sup> ابن حيان: المقتبس، تحقيق الحجي ص 99، البكري: المسالك ص 131ـ132، أحمد بدر تاريخ الأندلس في القرن الرابم الهجري (عصر الحلافة) ص 96.

<sup>(225)</sup> ابن حيان: المقتبس، تحقيق الحجي ص 79، 102، 108، 129\_12.

<sup>(226)</sup> ابن خلدون: العبر 6: 291، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 92، السلاوي: الاستقصا 1: 183

ولم يترك بالعدوة رئيسا منهم (<sup>(227)</sup>. ثم زحف الى مدينة فاس واستولى عليها واستعمل محمد بن علي بن قشوش على عدوة القرويين ، وعبد الكريم بن ثعلبة بن محارب الأزدي على عدوة الأنسدلسسيين (<sup>(228)</sup>) واستمراحتى سنة 369هـ/979م ، حين هاجم بلكين بن زيري الصنهاجي المغرب الأقصى واستولى على فاس وأمر بقتلها ((<sup>(229)</sup>).

استسلم ابن كنون، على نفس الشرط الذي اشترطه الحكم وأخبر به قواده المحاربين وهو «الجنوح والرجوع عن غيه والانابة الى رشده باللحاق بسده أمير المؤمنين، وهي أقل الأحوال المرتضى بها منه أو نفيه عن أرضه وإخراجه عن جميع ذلك البلد». أما أتباع الادريسي الذين استسلموا قبله، أثناء تقدم جيش الخليفة فكان وضعهم غير ذلك، اذ تقبل عودتهم للطاعة ويبقوا في أمكتهم ويسجل لهم على قومهم على أساس الاعتراف بإمامه الحكم والطاعة له، التي يعتبرونها كجزء من ايهانهم ويقسمون على أن تصبح أملاكهم وعبيدهم صدقة وأن يسيروا الى مكة مشياً على الأقدام في حالة نخالفتها. ومن مظاهر هذه الطاعة موالاة من والي الخليفة ومعاداه من عاداه والسير مع السنة والجاعة وفق أحكام المذهب المالكي (200)

وفي المحرم 364هـ/974 استقبل الحكم المستنصر بالله بقرطبة موكب النصر لقائده غالب ومن معه من العلويين «فسلم الحسن بن كنون على الحكم، فأقبل عليه وعفا عنه، ووفا له بعهده، وأوسع له ولرجاله في العطاء، وكانوا سبعهائة رجل أنجادا، وأثبت جميع أهله ورجاله في ديوان العطاء وسكنوا قرطبة وأقاموا بجوار الحليفة الأموي في أمن وغبطة الى سنة 365هـ/975م

<sup>(227)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 92.

<sup>(228)</sup> ابن خلدون: العبر 6: 292، السلاوي: الاستقصا 1: 184.

<sup>(229)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 101.

<sup>(230)</sup> ابن حيان: المقتبس، تحقيق الحجي، ص 81، 98.19، 96، أحمد بدر: تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري (عصر الخلافة) ص 92.89.

حيث حلت بالأدارسة نقمة وغضب الحكم وتروي المصادر أن السبب المباشر لذلك أنه كان للحسن بن كنون قطعة عنبر غريبة الشكل، كبيرة الحجم، ظفر بها في بعض سواحل العدوة المغربية التابعة له فأعدها كوسادة، يتوسدها، فعلم الخليفة الأموي بأمرها فطلبها لنفسه فامتنع الحسن من تسليمها له، فنكبه وسلبه جميع أمواله وصادر قطعة العنبر. وأمره بطرده وعشيرته الادريسية من قرطبة وإجلائهم الى الشرق(251) ويلقي كل من ابن أبي زرع وابن خلدون الضوء على الأسباب الحقيقية للغضب على الأدارسة وطردهم، بأن الحكم أراد بتغريبهم التخفف منهم والراحة من نفقاتهم من جهةد ويرضي عصبية بني أمية المعارضة لوجودهم بالأندلس من جهة ثانية. وسوء خلق الحسن وسعايه بني عمه من الأدارسة فيه عند الخليفة من جهة ثالثة (252).

انتقل الأدارسة من الأندلس الى مصر، حيث نزلوا ضيوفاً على أقربائهم الفاطمين، وأحسن العزيز بالله نزار بن المعز الفاطمي استقبالهم وأقاموا بالقاهرة الى أن لحق بهم بنو حمدون الجذاميون اليمنيون من الأندلس، مغضوباً عليهم من محمد بن أبي عامر المنصور، حاجب هشام المؤيد الأهوي في عليهم من محمد بن أبي عامر المنصور، حاجب هشام المؤيد الأهوي في بالمغرب الأقصى، اذ يروي ابن أبي زرع ما أن دخلت سنة 373هم/889 حتى كتب نزار للحسن بعهده على المغرب وأمر عامله على افريقية بلكين ابن حتى كتب نزار للحسن بعهده على المغرب وأمر عامله على افريقية بلكين ابن زري بن مناد أن يقويه بالجيوش، فسار الحسن الى بلكين فأعطاه جيشاً من ثلاثة آلاف فارس، فاقتحم بهم بلاد المغرب، واستطاع الحسن بن كنون البقاء في المغرب سنة واحدة وتسعة أشهر، لا بفضل ما استطاع جمعه من أعوان في المغطب من أعوان في المنطقة أو بمساعدة وعون الخليفة الفاطمي ونائبه في بلاد المغرب، وانها بسبب استغلاله للمنافسة بين القبائل الزناتية الموالية لقرطبة، والتي ترجع الى الحظوة استغلاله للمنافسة بين القبائل الزناتية الموالية لقرطبة، والتي ترجع الى الحظوة استغلاله للمنافسة بين القبائل الزناتية الموالية لقرطبة، والتي ترجع الى الحظوة

<sup>(231)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 93، السلاوي: الاستقصا 1: 184\_185.

<sup>(232)</sup> ابن خلدون: العبر 6: 292، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص. 93، السلاوي: الاستقصا 1: 185.

التي نالها زيري بن عطية زعيم مغراوة في بلاط الخليفة في قرطبة بعد انتصارته اللامعة على أتباع الفاطميين واستيلائه على فاس وتعيينه لابناء ولاة فاس من العرب الذين قتلهم الزعيم الصنهاجي فقد ولى عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ثعلبة الأزدي على عدوة الأندلس، وعلي بن محمد بن علي بن قشوش على عدوة القرويين، وولى الفقيه قاسم بن عامر الأزدي قضاء المدينتين. وحينها استدعاه المنصور العامري لزيارة قرطبه في 382هـ/992م عمل بين يديه هدية عظيمة، كان أبرزها طبر فصيح يتكلم بالعربية والبربرية وهكذا نرى أن تأثير الدولة العربية ببلاد المغرب الأقصى لم يقتصر على تعريب السكان من البربر، بل وتعداهم الى تعريب طيورها البربرية كذلك. وأثارت هذه المكانة يدو ابن يعلى زعيم قبيلة يفرن الزناتية ـ منافس زيري ـ فأخذ جانب الحسن بن كنون الادريسي

تجاه هذا التكتل وجه المنصور المعافري حملة أندلسية بقيادة عمر بن عبد الله المعافري الشهير بعسكلاجة، ابن عمه، للانضهام الى المغراويين بزعامة زيري بن عطية وأخيه وأمدهم بقوات جديدة بقيادة ابنه عبد الملك، وأمام هذه القوى، انهزم الحسن بن كنون وحلفائه من بني يفرن، والتمس الادريسي الأمان واللحاق بالأندلس، فقبل ذلك منه. لكن المنصور نكث بوعد ابن عمه وانفذ من قتل الحسن وهو في طريقه الى قرطبه في جمادى الأولى سنة 275هـ 885/ع.

وهكذا انتهت الدولة الادريسية (رمضان 172هـ/789م الى جمادى الأولى 375هـ/985م) التي استمرت لمدة ماثنين سنة وثلاث سنوات سوى

<sup>(233)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 307، 308، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 94-94، 103-103، ابن خلدون: العـبر 6: 922، 7: 39، 11، السـلاوي: الاستقصا 1: 185-185. أحمد بدر: تاريخ الأندلس في القرن الرابع ص 100.

<sup>(234)</sup> ابن الخطيب: أعمال الاعلام 3: 222ـ224، ابن خلدون: العبر 6: 292، ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 94.

شهرين وامتدت من السوس الأقصى الى مدينة وهران واتخذت من فاس، ثم من البصرة عاصمة لها. وكان الأدارسة يكابدون مملكتين عظيمتين: دولة العبيديين بإفريقية ومصر ودولة بني أمية بالأندلس. وكانوا ينازعون الخلفاء الى درك الخلافة ويقعدهم ضعف سلطانهم وقلة مواردهم. وكان سلطانهم اذا اشتد وقوى امتد الى مدينة تلمسان، واذا اضطرب حالهم وضعف أمرهم، لا يجاوز سلطانهم البصرة وأصيلا وحجر النسر الى أن انتهت دولتهم بالمغرب الأقصى (<sup>355</sup>).

وكها انتشر العلويين بالمغرب الأقصى عن طريق الأدارسة ، انتشرا كذلك بالمغرب الأوسط ويروي ابن خلدون أن سليهان أخو ادريس الأكبر «فر الى المغرب أيام العباسيين ولحق بجهات تاهرت بعد مهلك أخيه ادريس، وطلب الأمر هناك فاستنكره البرابرة وطلبه ولاة الأغالبة فكان في طلبهم تصحيح نسبه» وتمكن سليهان من الاستيلاء على مدينة تلمسان وخضعت له قبائل زناتة وغيرها من البربر. وبعد وفاته آلت تلمسان الى ابنه محمد بن سليهان، ثم افترق بنوه على ثغور المغرب الأوسط، واقتسموا ممالكه ونواحيه (236).

ويلقي اليعقوبي الضوء على حدود الامارات العلوية بالمغرب الأوسط التي تركزت في المناطق الشرقية (ميتجة) والمناطق الغربية (تلمسان)، تفصل بينهما الدولة الرستمية بتاهرت.

ففي المناطق الشرقية بالمغرب الأوسط، وبعد الانتهاء من حدود الزاب الغربية تبدأ امارات العلويين: فقد تغلب الحسن بن سليهان ابن الحسين بن علي بن أبي طالب على مدينة هاز عاصمة المنطقة وسكانها من زناتة وصنهاجة وهم أصحاب عهارة وزرع وضرع (237). ثم

<sup>(235)</sup> ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 94\_95، السلاوي: الاستقصا 1: 187.

<sup>(236)</sup> ابن خلدون: العبر 4: 23

<sup>(237)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 103.

آلت الى ابنه حمزة بن الحسن، واليه ينسب سوق حمزة، وولده بها كثير، وكذلك ولد أخوته في تلك الجهة أيضا<sup>(238)</sup>.

كها تمكن بنو محمد بن جعفر من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب من التغلب على اقليم متيجة، وهو بلد واسع فيه عدة مدن وحصون وهو بلد زرع وعهارة.

وتولى محمد بن سليهان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ابن أبي طالب ولاية مدينة مدكرة. ومدينة الخضراء. وأشهر أبناء محمد، هو عيسى ابن ابراهيم بن محمد بن سليهان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، صاحب مدينة سوق ابراهيم. ويروي اليعقوبي أن «كل رجل منهم مقيم متحصن في مدينة وناحية وعددهم كثير حتى أن البلد يعرف بهم وينسب اليهم» (239).

وفي المناطق الغربية بالمغرب الأوسط، اعتبارا من مدينة ثمطلاس تبدأ امارة بني محمد بن سليهان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. وأهم مدنها مدينة تلمسان، وواليها محمد بن القاسم بن محمد بن سليهان. وتليها غربا مدينة العلويين التي عرفت بهم، ثم مدينة نهالتة وواليها محمد بن علي بن محمد ابن سليهان، ثم مدينة فالوسن وهي آخر مملكة بني محمد بن سليهان بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن وهي

ويضيف ابن خلدون الى هذه الامارات، أرشكول وواليها عيسى ابن محمد بن سليهان وأولاده من بعده، وجراوة وواليها ادريس بن محمد ابن سليهان، وتنس وواليها ابراهيم بن محمد بن سليهان، ثم لأولاده من بعده.

<sup>(238)</sup> ابن حزم : جهرة أنساب العرب ص 49.

<sup>(239)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 10,4\_103.

<sup>(240)</sup> اليعقوبي : البلدان ص 107، 108.

وبعد قضاء الفاطميون على إماراتهم، حمل جوهر الصقلي بني حمزة منهم الى القيروان، وبقيت منهم بقايا في الجبال والأطراف معروفون هنالك عند الرير<sup>(24)</sup>.

<sup>(241)</sup> ابن خلدون : العبر 4: 23، 24.

الفصل الـسادس

الأغالبة التميميون في إفريقية وصقلية

ويتضح من الأحداث التاريخية لدور العرب والأدارسة في المغربين الأقصى والأوسط، أن الخلافة العباسية، بعد أن فشلت في القضاء على الأدارسة، خوفاً على نفسها من إتساع أهدافهم، إذ أنهم لم يفكروا في فصل المغرب عن بقية العالم الاسلامي، كما يزعم البعض، بل كانوا يريدون توحيد العالم الاسلامي تحت قيادتهم، مستندين في ذلك الى أصلهم الشريف وشرعيتهم في الحكم (1) بالاضافة الى ما ساد المغرب الاسلامي من نزعات الاستقلال التي أدت الى اقتطاع المغربين الأوسط والأقصى عن سلطان الحلافة العباسية، وتشكيل خطر دائم هدد بإنفصال إفريقية ذاتها، وزوال النفوذ العباسي كلية من المغرب (2).

<sup>(1)</sup> إذ توجد في خزانة الرباط وثيقة هامة، وهي قطعة من رسالة للامام إدريس الأول إلى أهل مصر، يذكرهم فيها بفضائل أهل البيت النبوي الذي ينتمي إليه ويصف الضحيات الغالبة التي بذلوها في سبيل حقهم الشرعي الموروث عن الرسول ويطالبهم بتأييده ومسائدته، هذه الرسالة حررت بنصها الكامل في الجزء الثاني من سيرة إمام اليمن المؤيد بالله عمد بن الفاسم في رسالة له وجهها إلى أهل المغرب سنة 1048 هـ. وهو مخطوط بمكتبة الأمبروزيانا بميلانو تحت رقم 15 ورقة 27.71، وتوجد صورة لما بخزانة الرباط أنظر أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ص 50، عبد الهادي التازي: الموجز في تاريخ المعلاقات الدولية للمملكة المغربية ص 26.

كما توجد وثيقة هامة بالمرجع الشافي لعبد الله بن حمرة من أنمة الزيدية باليمن تؤكد مدى نص الادارسة على أصلهم العلوي والقرابة للرسول إذ يذكر إدريس أنه دابن عبد الله، بن الحسن، بن الحسن، ابن على بن أبي طالب، عم رسول الله (ﷺ)، ورسول الله وعلى بن أبي طالب جدًّاي، وحمرة سيد الشهداء، وجعفر الطيار في الجنة عبًّاي، وخديجة الصديقة، وفاطمة بنت أسد الشفيقة جدتاي، وفاطمة بنت رسول الله (ﷺ)، وفاطمة بنت الحسين سيد ذراري النبيئن أمَّاي، والحسن والحسين ابناء رسول الله (ﷺ)، بواي، وعمد وإبراهيم أبناء عبد الله المهدي والزاكي أخواي، أنظر بجلة التضامن عدد 3 لسنة 1974م، ابراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ 1: 11.

<sup>(2)</sup> محمود اسماعيل : الاغالبة ص 47.

دفع هذان العاملان، الخلافة العباسية، إلى إقرار قيام أسرة عربية موالية وهم الأغالبة بتولي شؤون إفريقية، على أن تتمتع بالاستقلال الذاتي في إطار من المولاء والتبعية لها. ويعلق على ذلك النويري الذي ينقل عن الرقيق القيرواني بقوله: «هذه الدولة، أول دولة قامت بإفريقية وجرى عليها إسم الدولة، وكان من قبلهم عهالا إذا مات أحد منهم أو صدر منه ما يوجب العزل عزله من يكون أمر المسلمين إليه من الخلفاء في الدولة الأموية والعباسية، فلها قامت هذه الدولة كانت كالمستقلة بالأمر، وانها كانت ملوكها تراعي أوامر الدولة العباسية، وتعرف لها حق الفضل والأمر، وتظهر طاعة مشوبة بمعصية، ولو العباسية، وتعرف لها حق الفضل والأمر، وتظهر طاعة مشوبة بمعصية، ولو أرادوا عزل واحد منهم والاستبدال به من غير البيت لخالفوهم، وصار ملوك هذه الدولة يوصون بالملك بعدهم لمن يروه من أولادهم واخوتهم فلا يخالفه قوادهم، ولا يراعون أهلية من يوصي اليه، بل يقدمونه على أي صفة كان مستحقاً أو غير مستحق، (3).

والأغالبة ينتمون الى قبيلة تميم العربية الشهالية، إحدى قبائل بني إلياس مضر، انجبت أعظم شعراء الجاهلية، وتعتبر لغتها العربية حجة بين لغات القبائل، ساهموا في الفتوحات الاسلامية واستقروا بمدينتي البصرة منذ انشائها في 14هـ وكانت لبني تميم قريتين من قراها السبع<sup>(4)</sup>، وفي الكوفة منذ تأسيسها في 17هـ، حيث استقرت تميم شرقي مسجد المدينة وميدانها بجوار قبائل مزينة و محارب و أسد، وازدادت قوتهم، حتى حالفهم من استقر بجوارهم من المقاتلة الفرس الذين انضموا الى العرب<sup>(5)</sup>. وبعد تأسيس الدولة الأموية ولكي تقضي على معارضة كل من المدينتين لحكمها قام زياد بن أبية أمير المدينتين

<sup>(3)</sup> النويري : نهاية الأرب في فنون الادب 22: 251.

Venderheyden M : La Berberie Orientale sous la dynastie des Benou 'L-Arlab, Paris p. 8

<sup>4)</sup> البلاذري: الأمم والملوك 4: 148، 199، والمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 262

<sup>(5)</sup> البلاذري : فتوح البلدان ص 276، 279، الطبري: الرسل والملوك 4: 189\_19، 263، ابن الأثير: الكامل في التاريخ 3:32.

بنقل خمسين ألف أسرة عربية الى ولاية خراسان، المقاطعة الفارسية الشرقية لكي يتخلص نهائياً من ثورات العلويين بها ويدعم الفتوحات الاسلامية بإقليم ما وراء النهر في الوقت نفسه (<sup>6)</sup>، وكانت تميم ضمن القبائل التي نقلت الى خراسان.

ومن خراسان أتت الأسرة الأغلبية، إذ كان أصل الأغلب، وهو والد مؤسس الأسرة بإفريقية، من أهل مرو الروذ (وادي المرح) بخراسان، إنتقل الى مصر حيث أصبح من جندها، أي أنه كان من الجند العربي الحراساني الذي وفد مع القوات العباسية الى مصر (7). ولقد لعب الأغلب دوراً بارزاً في قيام الدولة العباسية، إذ يروي ابن الآبار أنه «كان ممن سعى في القيام بدعوة بني العباس مع أبي مسلم، وحارب معه عبد الله بن علي، وكان مع أبي جعفر المنصور في حصار ابن هُبيَّرة، وفي مقتل أبي مسلم، ويقال انه الذي ضربه فأطار يده، ثم تولى حز رأسه (8) ودخل الأغلب إفريقية في 144هـ/761 ولايتها كنائب للوالي محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي، الى أن آلت اليه ولايتها في أواخر 148هـ/765م ومات مقتولاً في 150هـ/767م (9).

و مؤسس الدولة الأغلبية العربية، هو إبراهيم بن الأغلب بن سالم ابن عقال بن خفاجة التميمي، (184 - 196هـ/800 ـ 812م) قتل أباه وهو لم يتجاوز عشر سنين. وتتفق المصادر أنه قضى صباه في الدرس والتحصيل بالفسطاط حيث كانت تستقر أسرته، إذ كان «كثير الطلب للعلم والاختلاف الى الليث بن سعد الفقيه» ولما بلغ مبلغ الرجال انتظم في سلك الجندية، لكنه لم يمكث بها طويلا فغادها إلى إفريقية، حيث أصبح والياً على إقليم الزاب (10) وسرعان ما آلت إليه إمارة إفريقية.

<sup>(6)</sup> البلاذري : فتوح البلدان ص 400، وللمؤلف: دراسات في تاريخ الدولة العربية ص 314\_315.

<sup>(7)</sup> البلاذري : فتوح البلدان ص 233.

<sup>(8)</sup> ابن الابار : الحلة السيراء 1 : 88\_69

<sup>(9)</sup> انظر البلاذري : فتوح البلدان ص 233.

<sup>(10)</sup> ابن الاثير: الكامل في التاريخ 5: 96، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 92.

ويختلف المؤرخون حول الأسباب المباشرة التي أدت الى تولى إبراهيم الامارة فالرقيق القيروان يرى أن فوز إبراهيم بها جاء نتيجة ما قام به من «مناصرته لابن العكي وإخراجه تمام بن تميم»(١١). أما ابن الآبار فيرى أن السبب نجاحه في الكيد للأدارسة بالمغرب الأقصى (12). على أن الذي لا شك فيه أن إبراهيم بن الأغلب تطلع لطلب الامارة من الرشيد بعد أن قدم للخلافة ما يعزز طلبه، وبعد أنّ عضده أهل إفريقية لمقتهم العكي، وكذا هرثمة بن أعين واليها السابق، مولى بني ضبية المضري الذي شنفه بقوله «ليس ما أحد أفضل طاعة ولا أبعد صيتاً ولا أرضى عند الناس من إبراهيم» خصوصاً بعد أن شفع إبراهيم طلبه للامارة بعرض سخى، وهو أن يتنازل عن الاعانة السنوية التي ترد من مصر وقدرها مائة ألف دينار، والتعهد بدفع أربعين ألف دينار سنوياً للخلافة، على أن تكون إمرة افريقية له ولذويه من بعده. (13). ولهذا لا نرجح رأى كل من Bury و Amori الذي يعزو قيام دولة الأغالبة الى مشاكل الخلافة في المشرق(14). وما يذكره حسين مؤنس متعلقا بسياسة الرشيد التي كانت ترمى الى تصفية الجناح الغربي من الدولة الاسلامية بعد أن نفضت الخلافة يدها من شؤون البحر المتوسط(15). ولكن ليس من المستعد، كما يعتقد Vonderheyden أن تكون الخلافة إزاء فشلها في مواجهة الأوضاع الجديدة في بلاد المغرب، قد راودتها فكرة الاعتباد على أسرة قوية موالية لها بإفريقية (16).

<sup>(11)</sup> عن النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب 22: 252.

<sup>(12)</sup> أبن الأبار: الحلة السيراء 1: 235.

<sup>(13)</sup> ابن الأثير : الكامل 5: 104، النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب 22: 252، ابن خلدون: المبر 4: 2010 Pournel: Les Berbers. Etude sur la conquête de l'Afrique par les Arabes N.I. p. 272, 250 المبر

Bury: A History ot the Eastern Roman empire V.I pp. 232, 244. (14)

A mari : Storia dei Musulmani di Sicili V.I p. 116

<sup>(15)</sup> أنظر حسين مؤنس: المسلمون في حوض البحر المتوسط إلى الحروب الصليبية، المجلة التاريخية المصرية بجلد 4 عدد 1 ص 86.

Vonderheyden : La Berberie Orientale P.8.(16) ، محمود إسماعيل: الأغالبة ص 24 ، 30 .

ولم تخذل الأسرة التميمية العربية، الخلافة العباسية، بل وفت لها بالتزاماتها، فقد خطبت للخلافة على منابر مساجدها، ورفغت شعار بني العباس، ولم تنقطع عن دفع الضرائب السنوية، ونقشت إسم الخليفة على السكة، وأطلقت إسم العباسية على حاضرتها الجديدة (17).

وبدأ إبراهيم بن الأغلب ولايته في 184هـ/800ه (18) ببناء عاصمة جديدة له. إذ رغم ما يرويه ابن عذاري أن إبراهيم ها ملك إفريقية . . . أحسن الى عرب جيشها (19) نجد في الوقت ذاته ينفي زعائهم المشاغين الى عاصمة الخلافة ببغداد حتى يتخلص من ثوراتهم. أما عامة جند إفريقية المستقرين بالقيروان، فقد عمل إبراهيم على التحرر من تسلطهم، إذ بينا كان يداريهم ويتغاضى عن سوء احلاقهم وشراسة طباعهم، كان يعمل على الانتهاء من بناء عاصمة الامارة على مسافة ثلاثة أميال في الجنوب الشرقي للقيروان وتوفير الحرفين وأهل الصناعة لها من العبيد إذ وأظهر أنه يجب أن للقيروان وتوفير الحرفين وأهل الصناعة لها من العبيد إذ وأظهر أنه يجب أن يتخذ من كل صناعة من يغنيه عن إستعال الرعية» من ناحية، وفي نفس الوقت أخذ في شراء العبيد من السودان وتدريبهم على إستعال السلاح

<sup>(17)</sup> محمود إسماعيل: الأغالبة ص 32، محمد ولد داده: مفهوم الملك في المغرب ص 44\_43

<sup>(18)</sup> يفهم من النصوص أن الرشيد عين إيراهيم واليا على إفريقية في 20 من المحرم من عام 184م ولكن ابن مقاتل الوالي السابق عطل هذه الولاية إلى 12 من جمادى الآخرة من عام 184م أنظر الرقيق القيرواني: تاريخ افريقية والمغرب ص 220، النوبري: نهاية الأرب في فنون الأدب 22. 252.252

<sup>(19)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 92

<sup>(20)</sup> لقد تشبه إبرأهيم بن الأغلب بكل من الخلالة العباسية التي بدأت في الاعتياد على عناصر غير عربية 
مثل الفرس والترك والدولة الأموية بالأندلس، إذ عمد الأمراء الأمويون إلى إحاطة أنفسهم بالمولودين 
من جهة والأعاجم أو (الخرس) من جهة ثانية. خصوصا وأن عنصر السودان عرفوا من قبل في إحدى 
إفريقية المروسانية والبيزلطية وكذا في مرحلة الفتوحات العربية للمغرب والأندلس ففي إحدى 
المخطوطات بالخزانة الحسنية التي تتاول وصف الأبدلس والفتح العربي، يذكر المؤرخ أن حملة طارق 
بن زياد كانت تشتمل على مبعمائة مقاتل من السودان.

أنظر البلاذري: فتوح البلدان ص 277، البكري: المسالك ص 28، النويري: نهاية الأرب 22:

لتوفير الحياية للمدينة الجديدة «وأظهر للجند أنه أراد بذلك إكرامهم عن حملة». من ناحية أخرى<sup>(21)</sup>.

يضاف الى ذلك أنه من المحتمل أن ابراهيم بن الأغلب أراد أن يتشبه بتقليد الخلفاء الأمويين والعباسيين في إتخاذهم القصور خارج عواصمهم، أو إشباعاً لرغبته في الظهور بمظهر العظمة والأبهة(22).

واختار إبراهيم موقع عاصمته الجديدة التي عرفت بالعباسية، تيمناً بالحلافة العباسية ببغداد، أو القصر القديم نسبة الى موضع قلعة قديمة كانت في 185/801م حسب رواية ابن عليها المدينة في 284هـ/805م حسب رواية ابن عذاري<sup>(23)</sup> وبينها يكتفي اليعقوبي المتوفى في 284هـ/895م بوصفها بقوله: «ومنازل بني الأغلب على ميلين من مدينة القيروان في قصور قد بنى عليها عدة حيطان»<sup>(45)</sup>. يروي البكري أن دار أمراء بنى الأغلب تقع على بعد ثلاثة أميال

<sup>= 253 ،</sup> حسين مؤسى: رواية جديدة عن فتح السلمين للأندلس ، المجلد 18 ، سنة 274.75 . ص 28 Biguet : Histoire de l'Afrique septemtrionale sous la domination Musulmane p. 26 . Vonderheyden : La Berberie Orientale P. 197, 235.

<sup>(21)</sup> انظر النويري نهاية الأرب 22: 253.

<sup>(22)</sup> أما عما يروي أن سكان القبروان الورعين التقيين، أبدوا سخطهم على الأمير لاقباله على الخمر وانتخاسه في حياة اللهو وللذات، فاضطر إيراهيم إلى إقامة هذه المدينة للاستمتاع بالحياة بعيدا عن أنظار رعيته، فلا يناله شيء من تفريع فقهائهم وانتقادهم لسلوكه، تضده رواية الرقيق القبرواني ولم يل افريقية قبله أحد من الأمراء أعدل منه سيرة ولا أحسن سهاسة ولا أوفق برعية، والنويري وكان فقيها عالما خطيبا شاعرا ذا أراى وبأس وحزم وعلم بالحروب ومكاندها، جري، الجنان، طويل اللسان، حسن السيرة، وما أورده القاضي عياض عن علاقة إيراهيم بن الأغلب بقاضيه هميذ الله ابن خانم أنظر عياض : تراجم أغلبية، مستخرجه من مدارك القاضي عياض ص 13-13، ابن خانم أنظر عياض : تراجم أغلبية، مستخرجه من مدارك القاضي عياض على 18-11، الغرب الكبير، المصر الاسلامي 2: 455.

<sup>(23)</sup> يروي ابن حذاري أن المنطقة كانت تحت سيطرة بني طالوت وقام إبراهيم بشراء الأرض منهم أنظر البيان المغرب 1: 92.92.

<sup>(24)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 100.

في جنوب مدينة القيروان (<sup>25)</sup> أما ياقوت الحموي فيطلق عليها «قصر قيروان» ويصفها بقوله «كانت مدينة عظيمة في قبل القيروان بينها أربعة أميال» (<sup>26)</sup> ويصفها كل من البكري والحموي أنه كان بالمدينة «رحبة كبيرة واسعة تعوف بالميدان» (<sup>25)</sup> ربها كانت لعرض الجند ويمكن القول أنها احتوت على قصر الأمير وما يلحق به من الدواوين ودار سك النقود ومساكن حاشيته (<sup>28)</sup> والمسجد الجامع (<sup>29)</sup>.

وسرعان ما اتسعت المدينة الجديدة، حتى أصبحت ذات حمامات كثيرة، وفنادق لنزول التجار والغرباء، وأسواق جمة، وبنيت لها مواجل (خزانات) المياه وتعددت، حتى إن أهل القيروان، قلت مواردهم الماثية في بعض السنوات، فكانوا يجلبونه من العباسية (30 ولذلك أحيطت المدينة بالأسوار التي احتوت على خمسة أبواب: بابي الرحمة والحديد بجنوبها، وبابي غلبون، والريح بشرقها، وباب السعادة بغربها، يفتح الى المقبرة الكبيرة لسكان المدينة (31) وهكذا أضيفت قاعدة عربية إسلامية جديدة الى بقية القواعد بشهال إفريقية مثل القيروان وفاس.

وبعد بناء المدينة، نقل إبراهيم بن الأغلب إليها والسلاح والعدد سرا» ثم استغل الظلام فانتقل من دار الامارة بالقيروان، حيث كانت ترصده عيون منافسيه من زعاء الجند العربي، الى قصره بالعباسية، بعبيده وحشمه وأهل

<sup>(25)</sup> أبن عداري : البيان المغرب 1: 92.

<sup>(26)</sup> ياقوت الحموي : معجم البلدان 4: 362

<sup>(27)</sup> أنظر المغرب في بلاد افريقية والمغرب ص 28، معجم البلدان 4: 362.

<sup>(28)</sup> سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي 2 : 32.

<sup>(29)</sup> يصفه كل من البكري والحموي بقولها: ووفيه صومعة مستديرة مبنية بالأجر والعمد، سبع طبقات لم ير (بين) أحكم منها ولا أحسن منظراء أنظر البكري ص 28، معجم البلدان 4: 362.

<sup>(30)</sup> أنظر البكري ص 28، الحموي: معجم البلدان 4: 362.

<sup>(31)</sup> البكري ص 28:

بيته... وأسكن معه من يثق به من الجند»(<sup>(32)</sup> العربي ومن المحتمل عصبيته من عرب بني تميم حتى غدت العاصمة الجديدة أشبه بقلعة منيعة.

وسرعان ما تأكدت ظنون إبراهيم بن الأغلب، ففي 186هـ/802م ثارت القبائل اليمنية بزعامة خريش (<sup>63</sup>) بن عبد الرحمن بن خريش الكندي اليمني والي مدينة تونس وزعيم العرب البلديين بإفريقية، إذ يصف الرقيق القيرواني خريشاً الكندي بأنه من «أبناء العرب» ومؤرخ القيروان يستخدم كلمة «الأبناء» كثيراً عند كلامه عن عساكر تلك الفترة وحروبها. ويقصد أبناء الجند المذين ولدوا في إفريقية سواء كانوا من العرب البلدين، أي عرب الفتوح الأولى، أو من الوافدين بعد ذلك، من عرب أهل الشام أو الجند الخراساني (<sup>64)</sup>.

ويذكر الرقيق أن زعيم الشورة «خلع السواد» ـ وهـو شعار الخلافة العباسية ـ (<sup>35)</sup> كما أن الثوار من عرب مدينة تونس ومن حالفهم من البربر كانوا يرددون وبغداد، بغداد، فلا والله، لا اتخذت لكم طاعة بعد اليوم أبداً» (<sup>36)</sup> مما يدل أن هذه الثورة كانت حروجاً على التبعية العباسية وإنهاء لنفوذها في إفريقية (<sup>37)</sup> مما يرجح أن ثورة الزعيم اليمني وأتباعه من عرب تونس، كانت بسبب سياسة إبراهيم بن الأغلب المالية، إذ كيف يتسنى للوالي الجديد دفع ما التزم به للخلافة العباسية من ضرائب سنوية. يروي الجهشياري أنها لم

<sup>(32)</sup> ابن عداري : البيان المغرب 1: 93، النويري : نهاية الأرب 22: 253

<sup>(33)</sup> وحمديس، عند النويري وابن خلدون والكندي، عند ابن عذاري وانظر تعليق حسين مؤنس حول تغضيل خريش عند ابن الابار: الحلة السيراء 1: 101، 140، الرقيق الفيرواني ص 225.224، نهاية الأرب 22: 254، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 93، العبر 4: 250.

<sup>(34)</sup> أنظر تاريخ خليفة بن خياط 2: 748، الرقيق القبرواني ص 224ـ225، ابن الابار : الحلة السداء 1: 391

<sup>(35)</sup> أنظر آدم متز : الحضارة الاسلامية 1: 255\_256

<sup>(36)</sup> الرقيق القيرواني ص 224-225، النويري : نهاية الأرب 22: 255.

<sup>(37)</sup> ابن الاثير : الكامل 5: 104

تقتصر على ما سبق ووعد به إبراهيم بن الأغلب (40 ألف دينار) ، بل إزدادت حتى أصبحت ثلاثة عشر ألف ألف درهم ومائة وعشرون بساطاً ، وهو أكثر قيمة مما كان يرد كمعونة من الخزانة المصرية إلى إمارة إفريقية (100 ألف دينار)<sup>85</sup>. وكذا توفير المبالغ لشراء العبيد للعمل بمختلف الحرف والصناعات ولتشكيل بعض فرقه العسكرية ، وكذا الصرف على بناء عاصمته الجديدة ، دون فرض ضرائب جديدة على أهل إفريقية من العرب والبربر من جهة وحرمان الجند العربي من مستحقاتهم في ديوان الجند من جهة ثانية .

إضافة إلى ذلك، إحتمال مغازلة الزعيم اليمني للعلويين الذين سطع نجمهم بالمغرب الأقصى وأسسوا عاصمتهم العربية بفاس، وتمكن بعض أمرائهم من تكوين بعض المراكز العلوية القوية بالمغرب الأوسط، إذ يروي ابن الآبار أن الزعيم اليمني مال الى على بن أبي طالب (69 عما يمل على طابع الثورة الشيعي كها يضيف ابن خلدون أن ابن الأغلب بعد قضائه على ثورة خريش «مرف هُمة الى تمهيد المغرب الأقصى، وقد ظهر فيه دعوة العلوية بإدريس ابن عد الله (69).

ولذلك نجد أن إبراهيم بن الأغلب، يسارع بإرسال قائده عمران ابن خالد الربعي (الربيعي)(<sup>11)</sup> أحد زعهاء القبائل العدنانية بإفريقية، الى تونس

<sup>(38)</sup> ويروي الجهشياري أن أبا الوزير عمر بن المطرف الكاتب وعمل في أيام الرشيد تقديرا عرضه على يحيى بن خالىد (المبرمكي) لما يحمل إلى ببت المال بالحضرة (بغذاد) من جميع النواحي من المال والامتمة جاء في: برقة ألف ألف درهم، وافريقية ثلاثة عشر ألف ألف درهم، ومن البسط: مائة وعشرون بساطاً. أضطر كتاب الوزراء والكتاب ص 282\_281 وحسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام 2: 280, 282، 283، 284. ومن المعروف أن قيمة الدرهم بالنشبة للدينار لم تكن ثابتة ففي ذلك الوقت كان الدينار يساوي عشرة دراهم وتطورت قيمته في المشرق إلى ثلاثة عشر درهما أو أحيانا آخرى أنظر آدم منز: الحضارة الاسلامية 2: 377 تعليق (3).

<sup>(39)</sup> ابن الابار: الحلة السيراء 1: 102.(40) ابن خلدون : العبر 4: 250.

على رأس جيش كبير حيث إلتقوا بالثوار بسبخة تونس، وتفاني الفريقان في القتال عصبية حتى إنتهى بهزيمة اليمنية وقتل خريش بن عبد الرحمن الكندي وعشرة آلاف من أتباعه، ودخل القائد الأغلبي مدينة تونس، وانتقم من أنصار الثورة اليمنية وأقر الأمور في المدينة (24).

ولكن سرعان ما ثارت القبائل العربية البلدية بمدينة طرابلس، لما نزل بإخوانهم بمدينة تونس. ففي 189هـ/805م يروي ابن الأثير أن عرب مدينة طرابلس، كانوا دائموا الشكوى من الولاة، فيستبدلهم إبراهيم بن الأغلب. وحدث أنه ولى في هذه السنة سفيان بن المضاء للمرة الرابعة، فثار عرب طرابلس على سفيان، وعزموا على خلعه وطرده، وزحفوا إليه، فقاتلهم في المسجد الجامع، فهزموه، ثم أمنوه، فخرج من طرابلس لشهر من ولايته في شعبان 189هـ/ 805م واستعمل الجند إبراهيم بن سفيان التميمي بدلا من ابن المضاء، مداراه لبني الأغلب التميمين. ولكن سرعان ما وقع الحلاف بين طوائف الجند من العرب: «الأبناء» وهم أبناء الجند الذين ولدوا في إفريقية. وقوم من بني كنانة وبني يوسف، حتى فسدت طرابلس.

وما أن بلغت إبراهيم أنباء هذه الفتنة حتى أرسل الى طرابلس جنده لاخضاعهم، وفي نفس الوقت استدعى زعاء الجند العربي من الأبناء وخصومهم حيث عفي عنهم وعمل على استرضائهم، استئلافاً لعصبيتهم من العرب بطرابلس، وأعادهم الى بلدهم(43).

وهكذا تمكن إسراهيم بن الأغلب عن طريق القوة تارة وعن طريق السياسة تارة أخرى من إخضاع القبائل اليمنية والبلدية بإفريقية. أما عصبيته

<sup>=</sup> وعمران بن غلد في ابن الأثير: الكامل 5: 104 ويضيف ابن الابار «الربيمي» أنظر الحلة السيراء \_ 1: 104

<sup>(42)</sup> الرقيق القبرواني ص 224-225، ابن الأثير: الكامل 5: 104، النويري: نهاية الأرب 22:254، ابن خلدون: العبر 4: 250.

<sup>(43)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 121، ابن خلدون: العبر 4: 250، 251.

القيسية العدنانية، التي تشكل منها أغلبية جنده، واتخذ من زعائها مستشاريه وولاتنه وقواده. فقد ساءها، نخلص إبراهيم من سطوتها، بإنتقاله الى سكني قلعته ألجديده «العباسية» وتشكيل حرسه من السودان من جهة. واضطراب أحوالها الاقتصادية نتيجة لما تحملته من أعباء من سياسته المالية من جهة ثانية. إلا أن دورها في القضاء على الثورات بتونس وطرابلس، عمل على اشتداد قوة ساعد هذه العصبية ودفعها للاعتقاد بأن الولاية الأغلبية بإفريقية، لا تستمر إلا في ظل حماية سيوفها. خصوصاً بعد وفاة هارون الرشيد في 193هـ/ 809هـ واندلاع الصراع في المشرق بين الخليفة محمد الأمين وأخيه المأمون حول السلطة (49).

لذلك ما أن حدثت جفوة بين إبراهيم بن الأغلب وقائده ووزيره عمران ابن خالد الربعي . أحد زعهاء العدنانية بإفريقية \_ إذ يروي الرقيق أن إبراهيم لما بنى عاصمته الجديدة ركب هو وقائده عمران بن نحالد الربعي، وكان إبراهيم مشغولا بالتفكير في كيفية الانتقال لمدينته الجديدة، دون إثارة الجند العربي . وكان الرعيم القيسي يحادثه طوال الطريق وهو لم يدر شيئاً فقال لعمران: «ألم تعلم، أني لم أسمع من حديثك شيئاً، أعده علي» فغضب الزعيم القيسي لمثل هذه الإهانة وأخذ في تأليب عصبيته ضد إبراهيم (64) فانضم اليه عامر بن المعمر بن سنان التميمي، صاحب الشرطة، ووالي قسطيلية السابق، وعمرو بن معاوية القيسي، أحد فرسان قبيلة قيس وسادتها بإفريقية (64)

<sup>(44)</sup> وهذا النزاع يعتبر استمرارا للصراع القائم بين العرب والعجم، وكان يعثل الحزب العربي الامين وأمين مهل وأمه زبيدة ووزيره الفضل بن الربيع. أما الحزب الفارسي فيمثله المأمون ووزيره الفضل بن سهل أنظر تاريخ خليفة بن خياط 2: 740 المسعودي: مروج المذهب ومعادن الجوهر 3: 330، أعظر تاريخ خليفة بن خياط الحافظة، ص 274، 276، أحمد مختار العبادي: في التاريخ العبامي والأندلي ص 94.

<sup>(45)</sup> أنظر النويري: نهاية الأرب 22: 254-255، ابن الأثير: الكامل 6: 156-157.

<sup>(46)</sup> أنظر ابن الابار : الحلة السيراء 1: 106\_110.

بدأت الشورة في 194هـ/80 م بتونس وسرعان ما انصاع له غالبية الجند العربي، فاستولى عمران على القيروان في نفس العمام، وبلغ من استفحال خطره أنه غلب على معظم بلاد افريقية. كها حاصر إبراهيم عاماً كاملا في قلعته بالعباسية، بعد أن خندق إبراهيم حولها واعتصم بأسوارها. وأصبحت البلاد طوال هذا العمام نهباً للاضطراب والفوضى «كانت خيل إبراهيم تضرب الى القيروان، فتقتل من قدرت عليه. وخيل عمران تفعل مثل ذلك، (4)

ويروي القاضي عياض أن عمران حاول إغراء فقهاء إفريقية بتأييده في صراعه ضد الأغالبة لاكساب ثورته نوعاً من الشرعية، إذ لما غلب على القيروان أرسل الى الفقيه أسد بن الفرات مولى بني سليم بن قيس، يعرض عليه الانضام إليهم فتهارض أسد ولزم بيته فبعث إليه عمران بقوله «إن تخرج معي وإلاّ بعثت إليك من يجرك برجلك» فقال (أسد) للرسول: لئن أخرجني لأنادين: «القاتل والمقتول في النار» فلما سمع عمران ذلك تركه (48).

وكها حمت العباسية بأسوارها، ابن الأغلب، وصمدت للثائرين، كذلك سارع الخليفة العباسي لانقاذ واليه على إفريقية. وتتفق المصادر أن هذا الخليفة هو هارون الرشيد (<sup>69)</sup> ولكن هارون الرشيد توفى في جمادي الآخرة سنة 193هـ/809م، أي قبل قيام ثورة عمران، ولذلك أهمل ابن عذاري ثورة عمران، بينها نجد المؤرخ الرقيق المدقق يروي أنه «وصل الى إبراهيم رسول أمير المؤمنين» (<sup>61)</sup> مما يزجع أنه كان الخليفة محمد الأمين.

<sup>(47)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 254\_255، ابن خلدون : العبر 4: 251

<sup>(48)</sup> القاضي عياض : تراجم أغلبية ص 68. وقارن ابن خلدون : العبر 4: 251.

<sup>(49)</sup> أنظر ابن الأثير: الكامل 6: 156\_157، ابن خلدون: العبر 4: 251.

<sup>(50)</sup> السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير ص 377، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 38، محمود اسماعيل: الأغالمة ص 34.

<sup>(51)</sup> الرقيق عن النويري : نهاية الأرب 22: 255، أنظر ابن عذاري: البيان المغرب 1: 94.

وكيف كان الحال فقد وصل رسول الخلافة بأرزاق الجند، وأسرع إبراهيم بن الأغلب بإرسال إبنه عبد الله إلى طرابلس، لملاقاة الرسول واستلام أرزاق الجند منه خوفاً من تمكن الثوار من السطو عليها. وكان رنين الذهب أقوى من المبادىء والتحالفات إذ يروي الرقيق «لما صار المال إليه (ابراهيم) تطلعت أنفس الجند الى أرزاقهم، وهموا بإسلام عمران، فزحف إبراهيم الى القيروان على رأس فرسانه وجنده وعبيده، مظهرا محاصرتها، وفي نفس الوقت «أمر مناديه، فنادى من كان له إسم في ديوان أمير المؤمنين فليتقدم لقبض عطائه، فلحق أتباع عمران بإبراهيم وخشى عمران تخلي الجميع عنه، فترك عطائه، فلحق أتباع عمران بإبراهيم وخشى عمران تخلي الجميع عنه، فترك معاوية وعامر بن المعمر وأسرع إبراهيم بدخول القيروان، فخلع أبوابها وهدم أسوارها إمعاناً في الانتقام من أهلها العرب الذين ساندوا الزعيم القيسي(52).

لم تكن حركة عمران بن مخالد الربعي آخر ما واجهه إبراهيم بن الأغلب من مشاكل، فطرابلس ما لبثت أن عمتها الاضطرابات، إذ أن الحلافات القبلية التقليدية بين القيسية واليمنية من جهة والصراعات العنصرية العربية البريرية من جهة ثانية وجدت في هذه المدينة الحصينة البعيدة عن مقر الامارة ما ساعد على إذكاء جذوتها.

فقد كانت مدينة طرابلس قديمة حصينة وبعد فتح عمرو بن العاص لها هدم سورها ولكن قام عبد الرحمن بن حبيب بإعادة بناء السور من جهة البر في بداية القـرن الشاني الهجري، وقام هرثمة بن أعين والي إفريقية من قبل الرشيد بإعادة بقية السور من جهة البحر في نهاية القرن الثاني الهجري(<sup>(53)</sup>

<sup>(52)</sup> أنظر رواية الرقيق القبرواني بالنوبري : نهاية الأرب 22: 255، ابن الاثير: الكامل 6: 156 ـ 157، ابن خلدون: العبر 4: 251

<sup>(53)</sup> التجاني : الرحلة ص 239-240. البكري: المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 9، الحموي: معجم البلدان 4: 25.

وإضافة الى هذه الحصانة يروي اليعقوبي بأن أهلها «أخلاط من العرب والعجم والبربر» موزعين بين المذاهب السنية والخارجية الأباضية (<sup>63)</sup>.

ولذلك ما أن بدء الصراع بالخلافة العباسية بين الأمين عمل الحزب العربي والمأمون عمثل الحزب الفارسي (الموالي) يتطور الى صراع مسلح إعتباراً من بداية سنة 195هـ/8 م<sup>(55)</sup> حتى انعكست آثاره على الشهال الافريقي، بشكل عام، ومدينة طرابلس بصفة خاصة وتحفل المراجع بالكثير من التفصيلات عن حوادث الشغب التي انتشرت في المدينة، وما قام به نواب الأمير الأغلبي من جهود للقضاء عليها(65). ويبدو أن الرستميين كعنصر فارسي أولا وكزعاء للخوارج الأباضية من البرير ثانياً وكليها ينتمون الى شعوب البلاد المفتوحة والذين نظر إليهم كموالي استغلوا هذا الصراع للقضاء على النفوذ العربي بطرابلس إذ تروي المصادر الأباضية أن نفوذ عامل الأغالبة بمدينة طرابلس إمتد الى بعض بطون هوارة الأباضية المستقرين بجوار المدينة وعدتهم ثلاثهائة أسرة وبديهي أن يطمع هؤلاء الأباضية في الاستقلال عن سلطان العرب للدخول في طاعة بني رستم، فدأبوا على إثارة المتاعب في وجه سلطان العرب للدخول في طاعة بني رستم، فدأبوا على إثارة المتاعب في وجه

<sup>(54)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 99

<sup>(55)</sup> أنظر تاريخ خليفة بن خياط 2: 754، السّيوطي : تاريخ الخلفاء ص 277.

<sup>(56)</sup> ففي مصر لعب الجند العربي، دورا كبرا في الفتنة، إذ يبدؤ أن هؤلاء الجند كانوا لايزالون مرتبطين بدار الحلاقة. فيا أن خلع الامين أخاه المأمون وترك الدعاء له على المنابر وتوليته ابنه موسى المهد بدلا منه، حتى غضب العرب في مصر وفي غيرها من الولايات الاسلامية وعولوا على خلع الأمين، لنكته العهد الذي تركه أبوه الرشيد وأودعه الكعبة. فأرسل هرثمة بن أعين أحد قواد المأمون إلى وكيله عبياد بن حيان على ضياعه في مصر. لذعوة الناس لمبايعة المأمون في جادى «الاخر سنة 196هـ/ 88 عناجابه أكثرهم وخلعوا والي الأمين وبايعوا عبادا. ولما علم الأمين بها حدث في مصر من خلعه وطرد عامله كتب إلى ربيعة ابن قيس، وكان زعيم قبيلة قيس، بولايته على مصر، وطلب من البهائية بمساعدته. فأظهروا دعوة الأمين وخلعوا المأمون، ودارت بين الفريقين مناوشات وحروب أنظر الكندي: الولاة والقضاة ص 146ــــ2010 ويضيف ابن تغري بردي أن الأمير الأغلبي فشل في القضاء على شغب مدينة طرابلس عا أضطوه إلى طلب العون من خليفة بغداد، ومسير الجند من مصر لمساعدته في قمع فتن مدينة ظرابلس أنظر النجوم الزاهرة 2: 125 / 125.

العامل العربي على طرابلس وعمدت جماعات منهم الى الاغارة على المدينة، وبث الرعب بين سكانها، فكان عاملها العربي يسرف في الانتقام من الأباضية بها حتى لقد خرجت جموع غفيرة منهم وبلحأوا الى الصحراء، ويبدو أنهم استمدوا العون من جيرانهم أباضية نفوسة، فقد نجحوا عام 196هـ/812 في اجتياح طرابلس، والحقوا بها الخراب والدمار. وهب إبراهيم بن الأغلب لاستنقاذ النفوذ العربي، فرمى الثوار بإبنه عبد الله على رأس ثلاثة عشر ألف من الجند العربي الذي أفلح في استرداد المدينة وأثخن في الأباضية تنكيلا، ثم حصنها بتجديد أسوارها(85).

واستنجد الأباضية بالامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن ـ وكان إذ ذاك بجبل نفوسة ـ فاستجاب لهم وخرج على رأس جيش من نفوسة وغيرها وضرب الحصار حول طرابلس . ولم يستطع عبد الوهاب اقتحام المدينة ، فقد أغلق عبد الله الأغلبي أبوابها وباشر الفتال من باب واحد وتمكن جنده من اغتيال بعض مشاهير الأباضية . كما استطاع عن طريق جواسيسه افساد خطط المحاصرين . (35)

ونتيجة لسياسة إبراهيم بن الأغلب تجاه زعاء القبائل العربية بإفريقية ، أقدم بعضهم على الهجرة الى المغرب الأقصى ، للاستقرار في ظل الدولة الادريسية ، وكانت عدتهم ثلاثيائة أسرة ، وقد أسس لهم إدريس الثاني ربض القرويين بمدينة فاس عام 193هـ، ورغم اغتباط إبراهيم لهذه الهجرة التي أتاحت له التخلص من بعض مناوئيه ، إلا أنه لا شك أن ترحيب إدريس الثاني

<sup>(57)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 216، أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم ص 77.76، الدرجيني : طبقات المشايخ بالمغرب 1: 56.65، ابن الأثير: الكامل 6: 270، ابن خلدون : العبر 4: 251، محمود إسماعيل: الحوارج في المغرب الاسلامي ص 142.

<sup>(58)</sup> أبو زكرياء : سير الأئمة وأخبارهم ص 72.76، الشَّماخي : السير ص 160، النفوسي: الأزهار الرياضية في أثمة وملوك الاباضية 2: 145، محمود اسهاعيل: الحوارج في المغرب الاسلامي ص 142.

بهم كان يعتبر عملا عدائياً تجاه الامارة الأغلبية، مما دفع إبراهيم للتطلع الى المغرب الأقصى وننجح في استهالة واحد من أكبر أعوان إدريس الثاني هو بهلول ابن عبد الواحد زعيم مطغرة. واضطر إدريس لطلب المسالمة ويروي الرقيق أن إبراهيم دعا كبار مستشاريه وهم: يحيى بن زياد صاحب البريد، وعبد الله ابن عمر بن غانم القاضي، وابن عوانة الكلبي، وشاورهم في أمر إدريس، فأشاروا عليه بأن يدعه طالما وادعه وان يرضى لنفسه وله السلامة (69).

وبالرغم من الصراع الدائر بين إبراهيم بن الأغلب وزعماء الجند. العربي، حول من تكون له السيطرة على مقاليد الأمور بولاية إفريقية العربية، إلاّ أن كليهما انحاز للعصبية العربية، ويروي كل من أبي العرب والمالكي أن الأمير التميمي، حينها علم أن أبا خالد عبد الخالق المتعبد المعروف بالقتاب الزاهد، يعاني من ظروف معاشية قاسية أرسل في طلبه وقال له: «بلعني أنك من العرب، وأن لك عيالا، فخذ هذه المائة دينار». فقال له: عبد الخالق: «أنا عنها غني» فقال إبراهيم: «زيدوه مائة أخرى» فقال له عبد الخالق: «لو كأن بي حاجة الى ذلك لكان في المائة كفاية». فلم يزل يقول «زيدوه» وعبد الخالق يكلمه بالكلام الأول حتى بلغ معه خمسهائة دينار، فقال له إبراهيم ابن الأغلب «أفسـدكم الـبربري ـ يعني البهلول ـ والله لو أدركته لجعلته يرقص خلفي»(60) معرضا بأصل بهلول ابن راشد (128 ـ 183هـ) البربري من جهة ومقللا من قيمته الفقيه من جهة أخرى. وتجمع المصادر أن بهلول بن راشد، وإن لم يكن عربياً، إلاّ أنه كان من موالي حجر رعين: إحدى بطون ذي رعين من قبائل حمير العربية. وتروي أن بهلول بن راشد أقام وليمة ودعى إليها جماعة من أصحابه دون مناسبة يعرفونها فقالوا: «يا أبا عمرو، لم صنعت هذا الطعلم، وليس عندك شيء يصنع لأجله الطعام؟» فقال: «إني كنت خائفاً من

<sup>(59)</sup> البكري: المغرب ص 123، الرقيق القيرواني ص 225، ابن الأثير: الكامل 6: 156 (60) أبو العرب : الطبقات ص 66، المالكي: رياض النفوس 1: 328، الدباغ: معالم الايهان 28:22.

أن أكون من البربر، لما جاء فيهم من الحديث، فسألت عن أصلي من يعلمه، فأخبرت أني لست من البربر فأحدثت لذلك هذا الطعام شكراً لله عز وجل، إذ لم أكن من البربر)(<sup>(6)</sup>.

ورغم انشغال إبراهيم بن الأغلب في القضاء على معارضة من زعهاء القبائل العربية بإفريقية ومقاومة النفوذ البربري الأباضي بطرابلس والعلوي بفاس فقد إستغل فترات الهدوء في التعمير والبناء فأخذ في زيادة عمران مدينة العباسية واقطع آله ومواليه الاقطاعات في داخل أسوارها، وبذلك تطورت الضاحية الملكية الى عاصمة البلاد بدلا من القيروان(62). ففيها استقبل إبراهيم رسل الخليفة العباسي، كما إستقبل رسل شرلمان الذين جاءوا، في الظاهر، يطلبون آثار القديس سيبريون في حين أن هدفهم الحقيقي، كان الظاهر، يطلبون آثار القديس سيبريون في حين أن هدفهم الحقيقي، كان إنشاء علاقات ديبلوماسية مع المسلمين وجس نبض ابن الأغلب فيها يتعلق بالقيام بعمل مشترك ضد الدولة الأموية بالأندلس (63).

كما أن قيام دولة الأغالبة، كان بداية تحول في تاريخ العلاقات المغربية البيزنطية، فتسنى للبلاد التمتع بالاستقرار السياسي الذي حرمت منه طويلا، وأصبح الولاة قادرين ليس فقط على صد إغارات البيزنطيين، بل والقيام بحملات مضادة على مراكزهم البحرية والاستيلاء عليها. فبعد أن حصن إبراهيم بن الأغلب سواحل الامارة بإقامة سلسلة من الرباطات فيما بين طبرقة وطرابلس، شرع في اتخاذ سياسة الهجوم (69) فأغار في 189هـ/805م على

<sup>(61)</sup> أبو العرب: الطبقات ص 58، المالكي: رياض النفوس 1: 210، القاضي عياض: المدارك 3: 90-9، الدباغ: معالم الايهان 3:272.

<sup>(62)</sup> أنظر رواية الرقيق بالنويري: نهاية الأرب 22: 125، حسن حسني عبد الوهاب: الورقات 1: 357، معد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 38.

<sup>(63)</sup> بروكلمان: تاريخ الله يوب الاسلامية ص 188.

Vonderheyden : La Berberle Orientale sous la dynastie des Benou'L-Arlab P. 275. (64)

<sup>،</sup> محمود إسماعيل الأغالبة من 148.

البلوبونيز، وساعد الصقالبة في حصار مدينة باتراس تنفيذا لمخطط وضعه العباسيون للتضييق على القسطنطينية برأ وبحراره)

وفي نفس العمام عقدت معاهدة بين إبراهيم بن الأغلب وقسطنطين حاكم صفلية مدتها عشر سنوات وهي دليل على تراجع في خطط البيزنطيين نحو إفريقية، كها تم الاتفاق على فداء الأسرى(<sup>66)</sup>.

إستمرت إمارة إبراهيم بن الأغلب لمدة اثني عشر عاماً طوال ثلاثة عهود: الرشيد، الذي ولاه الامارة اعتباراً من 184هـ/800م. ومحمد الأمين، اللذي دعمه مالياً وعسكرياً خلال ثورات زعمها الجند في 194هـ/810م وإقرار المأمون لامارته بعد تأكيده لخلافته وتفوقه على أخيه الأمين إعتبارا من بدء الصراع المسلح بينها في 195هـ/810م. الى أن توفى إبراهيم في أواخر شوال سنة 196هـ/يوليه 195م، بعد أن أوصى لابنه أبي العباس عبد الله بالامارة من بعده 600.

وكان أبو العباس عبد الله بن إسراهيم بن الأغلب (196 - 2018 م 1817) بمدينة طرابلس صامدا لمحاصرة الأباضية بزعامة عبد الوهاب ابن الرحمن الرستمي، وكاد عبد الوهاب أن يعود من حيث أتى، لولا أن أسعف الحظ بموت إبراهيم وإستدعاء إبنه عبد الله الى القيروان لتقلد الامارة. فاضطر عبد الله الى التسليم بمطالب الرستميين في انضهام أباضية

Setton : On theraids of the Moslms in the Aegan P.311. (65) ، السيد الباز العريني : الدولة البيزنطية ص 2.35

<sup>(66)</sup> حسن حسني عبد الوهاب : الورقات 1 : 357، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العوبي 2 : Bury : A history of the easton Romon empire P. 295., 38

<sup>(67)</sup> أبن الأثير: الكامل 6: 156ـ157، النويري: نهاية الأرب 22: 255، ابن خلدون: العبر 4: 251، ابن عذارى: البيان المغرب 1: 95.94

هوارة الى دولتهم وإنسلاخهم عن نفوذ عامل طرابلس العربي، ونص في الاتفاق على أن «يكون البلد والبحر لعبد الله، وما كان خارجاً عن ذلك لعبد الهماب (68). ورجع أبو العباس عبد الله الى القيروان في صفر 197هـ/812 وتسلم السلطة من أخيه زيادة الله وأقره الخليفة المأمون على ولاية إفريقية في 198هـ/813 م ـ بعد أن تخلص من أخيه الأمين ـ وبإقرار المأمون لولاية عبد الله ثبتت الأسرة الأغلبية العربية إقدامها في إفريقية ومنذ ذلك الحين صارت إفريقية ملكية عربية وراثية في الأغالبة (69).

بدأ عبد الله ولايته التي إستمرت لمدة خس سنوات وشهرين (196 ـ 201 هـ / 812 ـ 817 م باتباع سياسة والده السلمية تجاه صقلية. ففي سنة 198هـ/ 813م جدد المعاهدة التي عقدها والده من قبل مع حاكم صقلية البيزنطي لمدة عشرة سنوات أخرى، كما تم تبادل الأسرى، وتقرر تأمين سلامة التجار بين الجانبين (70). بخلاف ما حدث تجاه الامارة الرستمية المجاورة. إذ سرعان ما ضرب عبد الوهاب الرستمي، صفحاً بإتفاقه السابق مع عبد الله وأخد في الاغارة على الأراضي الأغلبية، فاستولى على قابس وهي ميناء على المحر كان تابعاً للأغالبة (71). وكذلك آلت اليه بعض القرى والحصون الأخرى ثم عبرت جيوشه الى جزيرة جربة واستولى عليها، وعاد عبد الوهاب إلى جبل نفوسة ومنه الى تاهرت بعد أن ولى عالا على هذه النواحي الجديدة (20).

<sup>(68)</sup> ابن الأثير : الكامل 6: 157. وقارن رواية ابن خلدون وفصالحهم على أن يكون البلد والبحر لعبد الله، وأعيالها لعبد الوهاب، وسير الشياخي ص 196.

<sup>(69)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 95

<sup>(70)</sup> أنظر المالكي : رياض النفوس 1: 270، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 211 تعليق (81)، محمود إسهاعيل: الأغالبة ص 149.

<sup>(71)</sup> اليعقوبي : البلدان ص 99

<sup>. (72)</sup> ابن خلّدون : العبر 6: 159، 185، سير الشهاخي ص 161، النفوسي: الازهان الرياضية 2: 147.146، محمود إسهاعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 143.

ويدلا من مواجهة خطر الخوارج الأباضية على حدود الامارة الشرقية، إنشغل الأمير عبد الله بالمشاكل الداخلية للامارة، وانقلب على أخيه زيادة الله ويروي ابن عذاري «وحمل عبد الله في امارته على أخيه زيادة الله حملا شديداً وكان يتنقصه، ويأمر ندماءه بإطلاق السنتهم بسبه، وزيادة الله مع ذلك يظهر وكان يتنقصه، والتبحيل والصنع الجميل، ولا يظهر له تغيراً، ولا يظهر عليه منه أثر» ( $^{(73)}$ . وبالرغم من صمت المصادر عن أسباب هذا الانقلاب وتعليل الباحثون له «بالحساسيات بين أفراد الأسرة الأغلبية» ( $^{(73)}$ . إلا أنه يمكن تفسير إبراهيم، وأدار شؤون المملكة لمدة أربعة شهور لحين عودة عبد الله الى القيروان، ويبدو أنه اضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة تجاه زعهاء الجند العربي «لسوء ظنه بهم» ( $^{(75)}$ ) إذ يذكر الرقيق أن عبد الله بعد استلامه السلطة على أخيه «وأمر بإطلاق من كان في حبسه» ( $^{(75)}$ ) وهكذا أصبح معتقلي زيادة الله بالأمس، هم ندماء الأمير عبد الله ومستشاريه اليوم.

ولذلك يعلن الأمير عفوه عن عمران بن نخالد الربعي الذي تحصن بإقليم الزاب هو وأنصاره حتى وفاة إبراهيم بن الأغلب فأرسل الفقيه يجيى ابن السلام بن أبي ثعلبة التميمي، صاحب الحديث والتفسير بالقيروان، بالأمان الى الزعيم القيسي الذي عاد الى القيروان وسكن مع الأمير الأغلبي في القصر القديم. ولكن بالرغم من سياسة المداراة التي اتبعها عبد الله مع زعاء الجند العربي، قيسية كانوا أم يمنية، إلا أنه لم يتوان من إنزال عقابه بالمتآمرين ضده، فعندما علم بتآمر عمران أسرع بالتخلص منه وقتله بما أغضب الفقيه يجيى ابن

<sup>(73)</sup> أنظر البيان المغرب 1: 95

<sup>(74)</sup> أنظر سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2:41

<sup>(75)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 96

<sup>(76)</sup> أنظر النويري: نهاية الأرب 22: 256.

السلام، لانه كان وسيطاً في أخذ الأمان لعمران فقال: «لا أسكن بلدا أخفر فيه العهد على يدي، وانتقل يجيى الى مصر حيث توفي بها في 200هـ/815م(<sup>85)</sup>.

ويرجح هذا التفسير، تعديل عبد الله للسياسة المالية بالامارة الأغلبية إذ بدلا من تقليص مخصصات القواد من زعاء القبائل العربية أو إلغائها، إسوة بها اتخذه أبوه إبراهيم بن الأغلب، نجده يقوم بتعديل نظام الضرائب وتحميل عامة رعيته أعباء مالية إضافية، لكي يرضى هؤلاء الزعاء من جهة ويدفع التزامات الامارة الأغلبية، تجاه الخلافة العباسية ببغداد من جهة ثانية إذ أورد ابن خلدون بياناً مفصلا بجباية الخراج في عهد الخليفة المأمون، من جميع الولايات التابعة للخلافة العباسية، يخص إمارة إفريقية منها «ثلاثة عشر ألف الله درهم مرتين، ومن البسط مائة وعشرون» (27). وهذا النص يعني أن الأمير الجديد دفع قيمة الحراج المقررة على إمارة إفريقية في عهد أبيه مضاعفة، مما يفسر إشتطاطه في فرض الضرائب وتعديلها وتثبيتها وتحصيلها عينا، حتى لايربط دخل الخزانة بالتغيرات الطقسية وما يتبع ذلك من خصب وجدب. فقد كانت الضريبة المعتادة هي العشر من المحصول من خصب وجدب. الأرض عينا، فجعل عبد الله الضريبة «أيانية دنانير للقفير" أصاب أو لم يصب» حسب رواية ابن عذاري (8) وثهانية عشر دينارا للقفير" أصاب أو لم يصب» حسب رواية ابن عذاري (18) وثهانية عشر دينارا

<sup>(78)</sup> أبو العرب: الطبقات ص 37ـ39، المالكي: رياض النفوس 1: 188ــ192، ابن الأبار الحلة السيراء 1: 105.

<sup>(79)</sup> انظر ابن خلدون : العبر (المقدمة) 1: 224-222، جرجي زيدان: التمدن الاسلامي 2: 5-53. حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام 2: 284.

<sup>(80)</sup> والقفير مكيال يعادل الأردب تقريباً وكذلك مساحة من الأرض يعادل 144 فراع، انظر المنجد. مادة قف

<sup>(81)</sup> انظر ابن عذاري: البيان المغرب 1: 95.

على الفدان كها يذكر ابن الأثير<sup>(82)</sup> وثهانية دنانير لكل زوج<sup>(83)</sup> (بقرتان أو ثوران) يتخذان للحرث.

ويذكرFarrugra de Condia أن دار السكة التي أسسها الأغالبة بالقيروان قد أصدرت في بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، عمله خاصة كتب عليها «للخليفة» وهي التي خصصت كضريبة سنوية ترسل الى بغداد (٤٩).

وكيفيا كان الحال فقد كان فقهاء المسلمين يعتبرون كل مازاد عن الضرائب الشرعية (وهي عشر الأرض والزكاة وجزية أهل الذمة) ضرائب غير قانونية ولذلك سرعان ماهب حفص بن حميد الجزري على رأس رجال صالحين من أهل جزيرة شريك، حيث إستقر بها رهط عمر بن الخطاب وسائر بطون العرب منذ الفتح العربي لبلاد المغرب<sup>(85)</sup>، فدخلوا على أبي العباس وشكوا إليه معاناة العامة من الناس وطالبوه بالغاء هذه الضريبة التي تتنافى مع قواعد السنة ولكن الأمير الأغلبي لم يستجب لطلب الفقهاء. فعادوا الى القيروان في ذي الحجة 201ه-/يونيه 817 غير راضين عن الأمير، الذي سرعان ما أصابه المرض وتوفي بعد أيام من إجتماعه العاصف مع الفقهاء (68).

وآلت الامارة الى أخيه زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب (201 ـ 817هـ/817 ـ 837م). ولما كان زيادة الله قد لقى معاملة سيئة من أخيه

<sup>(82)</sup> ابن الأثير: الكامل 6: 155.

<sup>(83)</sup> انظر المالكي: رياض النفوس 1: 332، النويري: نهاية الأرب 22: 256.

Monnaies aghlabites du Musée du Bardo Revue Tunisienne, 1935. p. 272 انظر مقالة (84) Lavoix (H): Catalogues des MONN, Musul, de la Bib. Note Espagne et Afrique, 346

<sup>(85)</sup> اليعقوبي : البلدان ص 100-101.

<sup>(86)</sup> انظر المالكي: رياض التفوس 1: 331ـ331، ابن الأثير: الكامل 6: 329، رحلة التجاني ص 11، 12، ابن الخطيب: أعيال الاعلام 3: 15.

المتوفى وحاشيته من زعماء الجند العربي، كان من الطبيعي أن يلقى هؤلاء معاملة سيئة من الأمير الجديد. ولذلك إندلعت الاضطرابات الداخلية، من جانب الجند العربي وغيرهم، وانضم عامة أهل إفريقية الى هذه الاضطرابات حتى أنه لم يبق بين يدي زيادة الله في بعض الأحيان إلاّ القيروان، وبعض الأقاليم القليلة من إفريقية.

فغي سنة 207هـ/822م ثار زياد بن سهل، ويعرف بابن الصقلية (<sup>78</sup>) بفحص أبي صالح وهي منطقة زراعية <sup>(88</sup>). وقام بمحاصرة مدينة باجة في شهال الولاية ويروي اليعقوبي أن المدينة كانت تتميز بحصانتها «عليها سور حجارة قديم» وسكانها من العرب والعجم «قوم من جند بني هاشم القدم، وقوم من العجم» أما البربر فقد كانوا مجاورين للمدينة وهم من وزداجة ولا طاعة لبني الأغلب عليهم (<sup>89</sup>) ويضيف البكري أن باجة كانت تسمى «هرى إفريقية لريع زرعها وكثرة رقاعها وأنها خصبة، لينة الأسعار، المحلت البلاد أو خصبت... ويردها كل يوم من الدواب والابل العدد العظيم الالف والأكثر لانتقال الميرة قلا يؤشر ذلك في سعرها لكثرة طعامهم» (<sup>69</sup>) وتلقى هذه المعلومات بعض قلا يؤشر ذلك في سعرها لكثرة المعامهم» (<sup>69</sup>) وتلقى هذه المعلومات بعض الأضواء على طبيعة ثورة ابن الصقلية المعادية للعنصر العربي، ذات الدوافع

<sup>(87)</sup> نما يدل أنه كان من طبقة المولدين بإفريقية، الأمهات من نصارى صقلية والأباء من مسلمي البرير أو العرب. ويسميه ابن عذاري «ابن الصقلية» أي أن أمه من رقيق الصقالية الذين كانوا يجلبون من البلغار المستقرون حول نهر الفوجا. اذ كان العبيد من الصقالية هم أفضل أنواع الرقيق الأبيض، جمالا وطاعة وتهذيب. انظر البيان المغرب 1: 96-97، ابن خلدون: العبر 4: 252، آدم متر: الحضارة الاسلامية 1: 300.

<sup>(88)</sup> اذ تطلق كلمة وفحص؛ على كل موضع يستقر به سهلا كان أو جبلا بشرط أن يزرع، ثم صارت هذه الكلمة على لعدة مواضع في المغرب والاندلس مثل: فحص الأجم وهو حصن منيع من نواحي افريقية، وفحص سُور بخين بطرابلس. وفحص البلوط شيال قرطبة، والفحص أطلق على نواحي بأعمال مدينة طليطلة، وعلى أحد أقاليم اكشونية، وكذا أقاليم اشبيلية. انظر الحموي: معجم اللمان 4: 236

<sup>(89)</sup> اليعقوبي : البلدان ص 101.

<sup>(90)</sup> البكري: المغرب ص 56.

الاقتصادية. ولذلك أسرع زيادة الله بإرسال سالم بن سوادة التميمي \_ أحد زعهاء عرب بني تميم عصبية الأغالبة بإفريقية \_ وقائدهم القديم المحنك، ذي الحبرة المطويلة في حرب الثوار منذ دخولهم البلاد<sup>(10)</sup> \_ على رأس فرقة من الجند، فهزموا زيادا، وقتلوا من وجدوا معه على الحلاف، وغنموا الأموال وفكوا حصار المدينة ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى للامارة الأغلبية (20).

وفي العام التالي 208ه/823م تمرد عمرو بن معاوية القيسي، رفيق عمران بن مخالد الربعي في ثورته الفاشلة سنة 194هـ، والذي استألفه الأمير عبد الله الاغلبي ضمن من استألفهم من زعاء الجند العربي، والذي أصبح والياً على القصرين في عهد زيادة الله. فأعلن الثورة «وتغلب على تلك الناحية» وبالرغم من صموت المصادر عن أسباب هذه الثورة، إلا أن ابن عذاري يذكر أن العامة ثارت ضد زيادة الله (ق) ويعلل الرقيق القيرواني ذلك انه لما تولى زيادة الله «اغلظ على الجند وأمعن في سفك دمائهم واستخف بهم وجمله على ذلك سوء ظنه بهم، لتوبثهم على الأمراء قبله وخلافهم على أبيه مع عمران ابن محالا، وكان أبوه أعفى عن كثير من زلاتهم وصفح عن إساءتهم، فسلك زيادة الله فيهم غير سبيل أبيه».

والقصرين Kasserine من بلاد قمودة وهو إقليم متسع فيه المدن والحصون (95) وقلعة القصرين لعبت دوراً هاماً على الحدود الغربية لدولة الأغالبة (96). أما زعيم الثورة فيصفه الرقيق بأنه «كان من شجعان الجند

<sup>(91)</sup> انظر النويري: نهاية الأرب 22: 231.

<sup>(92)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 97.

<sup>(93)</sup> انظر ابن عذارى: البيان المغرب 1: 97-99.

<sup>(94)</sup> انظر النويرى: نهاية الأرب 22: 257\_358.

<sup>(95)</sup> المعقوبي: البلدان ص 101\_102، القاضي نعمان: رسالة افتتاح الدعوة ص 192 تعليق 3، 4.

Marcais: l'architecture musulmane, p. 29. (96)

ورؤسائهم، وأهل الشرف منهم»<sup>(79)</sup>. ولذلك حينا راجعه أحد أبناءه فيها عزم عليه بقوله: «إنك دخلت في أمر عظيم وعرضت نفسك للهلاك، ولست من رجال هذا الأمر، ولا ينفعك عدد ولا عدةا فراجع أمرك، واتق الله في نفسك! به يقبل مثل هذه النصيحة من إبنه، بل وعاقبه بضربه مائتي سوط وأعلن ثورته (189 فأرسل إليه زيادة الله، قائده أبي هارون موسى مؤلى الأمير إبراهيم بن الأغلب، ووالي القيروان على رأس جيش قام بمحاصرته بالقصرين أياماً، فلما ضاق به الأمر وفنيت الاقوات، ألقى بيده (199)، وأعلن التسليم مقابل الأمان. وجيء بعمرو وولديه حباب وسكتان الى زيادة الله الذي كان في مجلس شراب مع قوم من وجوه أهل بيته، فأمر بحبسهم عند ابن عمه الأغلب بن عبد الله المشهور بغلبون وكان وزيراً له، الى أن يرى فيهم رأيه.

واستمر مجلس شراب الأمير كعادته، إلى أن دخل أبو عهار مضحك زيادة الله فسأله «ما يقول الناس، يا أبا عهار؟» فأجاب: «يقولون: إنها منعك أن تقتل عمرو بن معاوية، مخافة أن تثب القيسية على عمك بمصرا»<sup>(100)</sup>.

ويدل النص على وجود علاقات بين العصبية القيسية بإفريقية ومصر التي كانت تمر بمرحلة اضطرابات نتيجة للصراع بين الأمين والمأمون وما أن إنتهت الخلافة الى المأمون، حتى إندلع الصراع بين بعض القواد من الجند العربي، الذين عمل كل منهم على الاستئثار بالسلطة والاستقلال عن الحلافة. وليس أدل على ذلك من أن الشرطة قد تقلدها خسة في بضعة أسابيع، كها أخذت سلطة الخليفة تضعف تدريجيا في هذه البلاد التي أصبحت في وسط هذه الفوضى غنيمة لمن غلب ويذكر «ساويرس» نقلا عن الوثائق المعاصرة أن الثوار استطالوا على مصر لاضطراب الأمور في بغداد، وقام الخارجون بجباية استطالوا على مصر لاضطراب الأمور في بغداد، وقام الخارجون بجباية

<sup>(97)</sup> انظر النويري: نهاية الأرب 22: 258.

<sup>(98)</sup> انظر ابن عذارى: البيان المغرب 1: 92-98.

<sup>(99)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 258.

<sup>(100)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 98.

الضرائب لأنفسهم، ومن هؤلاء الخارجين: عبد العزيز الجروي الذي إستولى على شرق الدلتا، والسري بن الحكم الذي إستولى على الوجه القبلي في مصر الى أسوان، أما غربي الدلتا، وتشمل الأسكندرية وأعمالها، ومربوط والبحيرة جميعها، فقد ملكها قبيلتا لخم وجذام اليمنيتين(101).

ثار غضب الأمير الأغلبي لهذا التلميح، الذي اعتبره جارحاً، فانتقم من الشائرين بطريقة شنيعة، إذ أمر وزيره بنقلهم الى سجنه ثم قتل عمرو ابن معاوية بيده، ثم أمر بقتل ابنه الأكبر وأبقى على الصغير ولكنه أبى العيش بعدهما فلا «خير في الحياة بعدهما» حسب قوله فأمر زيادة الله بضرب عنقه(101).

وعنوضاً عن ثورة القيسية بمصر، التي لم تتوفر النصوص لدينا، عن صحتها من عدمه، فقد ثارت العصبية القيسية بإفريقية، لما نزل بأحد زعائها وبنيه، وقاد هذه الثورة منصور بن نصر الطنبذي (103) وهو من نسل دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة سيد عرب جشم بن معاوية من قبيلة هوازن (104 الذي شارك في غزوة حنين سنة 8هـ/630م ضد الرسول ( وقل في المعركة (105 ) ويروي ابن خلدون أن موطن بني جشم: السروات وهي بلاد تفصل بين نهامة ونجد متصلة من اليمن الى الشام، كسروات الجبل وسروات جشم متصلة بسروات هُذيل، وانتقل معظمهم الى المغرب (106).

<sup>(101)</sup> ساويوس: سير الأباء البطاركة ص 428، سيده اسهاعيل كاشف: مصر في فجر الاسلام ص 163-163، حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام 2: 202

<sup>(102)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 98.

<sup>(103)</sup> نسبة الى قصرة طنبذة بغربة المحمدية التي تقع بالقرب من مدينة تونس، وبه لقب الطنبذي، ومن الجدير بالذكر أن هناك قرية من أعمال البهنسا من صعيد مصر، تحمل نفس الاسم انظر الحموي: معجم البلدان 4: 42.42.

<sup>(104)</sup> انظر الواقدي: كتاب المغازي 3: 889.

<sup>(105)</sup> انظُر ابن هشام: السيرة النبوية 2: 437, 453.

<sup>(106)</sup> ابن خلدون: العبر 2: 370.

ويبدو أن منصور الطنبذي طمع في اغتصاب الامارة لنفسه عن طريق إستغلال كراهية الجند للأمير الأغلبي، وحقدهم عليه (107) بالإضافة إلى ثورة القيسية بإفريقية، إذ كان والياً على مدينة طرابلس فصاح مهدداً عرب بني تميم عصبية الأمير الأغلبي: «يابني تميم لو أن لي بكم قوة أو آوي الى ركن شديد». فكتب صاحب الخبر (البريد) بكلامه الى زيادة الله فعزله عن الولاية واستقدمه الى القيروان ولكن تمكن الأغلب بن عبد الله بن الأغلب المعروف بغلبون الوزير من التوفيق بين الأمير الأغلبي وواليه السابق الذي أخذ في التردد الى مجلس الأمير حتى اطمأن اليه وأذن له بالسفر الى قصره طنبذة بقرية المحمدية بلي تبعد عشرة أميال من مدينة تونس ومن هناك أخذ منصور في مراسلة «الجند ويذكر لهم ما يلقون من زيادة الله وما بعمرو بن معاوية وابنيه، ويخوفهم أن يفعل بهم وبأولادهم كفعله بعمروه (180).

وما أن علم زيادة الله بتآمر الزعيم القيسي، حتى أرسل قائده محمد ابن حمزة السبال المعروف بالحرون على رأس خمسائة فارس(109) من مواليه(110) سراً الى تونس لمفآجأة الثائرين والعودة بهم موثقين.

وبدلا من أن يُوقع القائد الأغلبي بالثائر القيسي، حدث عكس ذلك، إذ يبدو أن منصور علم بإرسال الفرسان، فتحصن بقصره في طنبذة، وما أن وصل القائد الأغلبي تونس حتى عسكر بدار صناعتها وشكل وفداً من أربعين شيخاً من أهل تونس برئاسة شجرة بن عيسى المعافري(١١١١)، قاضي المدينة، وأرسلهم الى طنبذة لاقناع منصور بالطاعة والحضور إلى تونس. أدرك الثائر

<sup>(107)</sup> ابن الأثير: الكامل 6: 300.

<sup>(108)</sup> النويري: خاية الأرب 22: 258ـ259، رحلة التجاني ص 8 تعليق (1)، الحميري: الروض المعطار ص 387.

<sup>(109)</sup> ئلائمائة فارس في ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 382\_383، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 98. (110) الحموى: معجم البلدان 4: 43.

ر (111) انظر القاضي عياض: تراجم أغلبية، ترجمة 23، ص 151.

القيسي المكيدة فأعلن أنه ما خلع يداً من طاعة وأنه سيلبي أوامر القائد الأغلبي، وفي الوقت الذي كان منصور يكرم فيه الوفد بقصره بالمحمدية، أرسل البقر والغنم والعلف، برفقة خطابه يعلن فيه ولائه وحضوره في الغد مع القاضي، إلى القائد الأغلبي. ولم ينس أن يتحف موالى الأمير بهدية من النبيذ المعتقى. وهكذا إطمأن كل من الوفد بالمحمدية والموالى بتونس.

وما أن حل الظلام حتى قام منصور بالقبض على أعضاء الوفد الأربعين والقاضي وحبسهم في قصره واستولى على دوابهم واستعان بها في تجهيز رجاله وتسلل الى تونس حتى إذا كان بالقرب من دار الصناعة، أمر بالطبول، فضربت، وأمر أصحابه، فكبروا وهاجم موالى الأمير المتخمين بالطعام من جهة والواقعين تحت تأثير الخمر من جهة ثانية، فقتل أغلبهم في 25 صفر 209هـ/26 يونيو 824م خصوصاً وقد انضم بعض عامة تونس الى المنصور، ولم يسلم من الموالي، إلا من كان عارفاً بالسباحة، فالقى بنفسه في البحر(112).

ثار زعهاء الجند العربي \_ سواء كانوا قيسيين أو يمنيين \_ بتونس وقرروا الانضهام الى منصور الطنبذي إذ يروي اليعقوبي أن أهل تونس خالفوا على زيادة الله «وكان منهم منصور الطنبذي، وحصين التجيبي، والقريع البلوي» (113 ولكن خشي هؤلاء القواد \_ خصوصاً اليمنية منهم \_ ان يستميل الأعير الأغلبي التميمي، الشائر القيسي، وكلاهما من مُضر «بدنياه وماله» فيتخلى عنهم ولذلك اشترطوا على منصور لكي ينضموا إليه ان يخضب يده. بدماء أهل بيت الأمير، للقضاء على أية أمل للتقارب (114) بينها، فأمر منصور بقتل كل من إسهاعيل بن سفيان بن سالم والي تونس \_ من أهل بيت زيادة الله \_ وابنه محمد.

<sup>(112)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 259ـ260، ابن عذاري : البيان المغرب 1: 99. وانظر الحموي: معجم البلدان 4: 43.

<sup>(113)</sup> انظر اليعقوبي : البلدان ص 101.

<sup>(114)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 99.

وما أن علم زيادة الله بذلك حتى شكل جيشاً من «صناديد الجند» برئاسة وزيره غلبون لمحازبة الطنبذي في 10 ربيع الأول / 8 يوليه وشيعه بنفسه مهددا «والله لئن انهزم واحد منكم، لاجعلن عقوبته مافر منه وهو السيف» (115). وأثار قسم الأمير الغاضب، بعض فئات جنده حتى أنهم هموا بالوثوب على غلبون فمنعهم جعفر بن معبد بقوله « لا تحملكم إساءة زيادة الله فيكم أن تغدروا بمن أساء إليكم وفك رقابكم» إذ كان غلبون مهتاً بتحسين العلاقات بين الأمير وقواد جنده (116).

وفي 20 ربيع الأول / 18 يوليه إلتقى الجيشان بسبخة تونس وهزم الوزير غلبون وبينها يعلل ابن عذاري هذه الهزيمة بتعبئة منصور الأنصاره وتفانيهم في الهجوم على أعدائهم (١١٦). يذكر الرقيق أن قواد غلبون تآمروا مع الطنبذي «فكاتب القواد الذين مع غلبون، منصورا وأصحابه وأعلموهم أنهم منهزمون عنه»(١١٩)». ومما يرجح ذلك أن القواد اجتمعوا بعد الهزيمة الي قائدهم غلبون وأعلنوا أنهم بذلوا قصارى جهدهم، وأنهم لا يأمنون على أنفسهم من غضب الأمير الأغلبي وطالبوا بالأمان للعودة الى القيروان، وفي نفس الوقت لجأكل منهم الى منطقة استقرار عصبيته فتغلب عليها واستقل بها كرواية ابن عذاري: «وتواثب القواد على أعهال إفريقية، كل قائد على بلده يضبطها، ويمتنع فيها»(١٩١) أما عامة الجند فقد «صار... كلهم الى منصور للطنبذي، وأعطوه أزمة أمورهم، وولوه على أنفسهم» ولذلك حينها استجاب الطنبذي، وأعطوه أزمة أمورهم، وولوه على أنفسهم» ولذلك حينها استجاب الأمير الأغلبي لنصيحة وزيره ومنح الأسانات لقواده وجنده المنهزمين، لم

<sup>(115)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 99\_100.

<sup>(116)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 260.

<sup>(117)</sup> ابن عداري: البيان المغرب 1: 100. (118) انظر النويري: نهاية الأرب 22: 260.

<sup>(119)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 100، النويري: نهاية الأرب 22: 260.

يستجب أحداً منهم لندائه وهكذا اضطربت إفريقية ناراً. حتى لم يبق مواليا للأمير، إلا الساحل وقابس(121).

وسرعان ما انضم زعيم اليمنية بإفريقية، عامر بن نافع بن عبد الرحمن المن عامر بن نافع بن محمية المسيلي (122)، من أهم قواد بني الأغلب، الى الثورة، وهو ينتمي الى قبيلة مُسْيلة بن عامر، قبيلة كبيرة من مذحج اليمنية وأسندت إليه المناصب الهامة في دولتي إبراهيم بن الأغلب وابنه عبد الله، وهو من أسرة لعبت دورا بارزا في نصرة الدولة العباسية فمنهم عامر بن إساعيل بن عامر ابن نافع قاتل مروان بن محمد وابنه يجيى بن عامر الذي كان موالياً للمأمون ولكنه انقلب عليه برفضه مبايعة على الرضا بولاية العهد، حتى دفع حياته ثمناً لذلك (251) ولذلك تمكن الزعيم اليمني وأعوانه ومواليه (124) من القضاء على الحملة الثانية التي أرسلها الأمير الأغلبي بقيادة ابن عمه محمد بن عبد الله ابن الأغلب. فقد قتل أغلب قادة الجيش مثل: محمد بن غلبون، وعمد الله ابن الأغلب، ومحمد بن حزة الرازي، كها قتلت الرجالة عن آخرهم، وتنبع المنتصرون بقية الجند من الفرسان.

لم يكتف زعماء الجند العربي بهذه الانتصارات، وزحفوا بزعامة الطنبذي الى القيروان عاصمة إفريقية، واستولوا عليها في 5 جمادي الأولى / 2 سبتمبر (من نفس العام)(125 وكما حاول عمران بن مجالد من قبل إضفاء الشرعية على

<sup>(120)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 260.

<sup>(121)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 101

<sup>(122)</sup> في الأصل المسيلي، وهو تصحيف والمسيلة أحدثت بعد هذا التارئيخ بزمن طويل والصواب نسبة الى مُسْيلة بن عامر، قبيلة كبيرة من مذحج انظر اللباب 3: 211، 212، المالكي: رياض النفوس 1: 922 تعليق(2)، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 100.

<sup>(123)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 383 وما بعدها

<sup>(124)</sup> اذ يذكر المالكي أن أبي الوليد مروان بن أبي شحمة ألمسلي الافريقي الفقيه العابد وابنه عبد الرحمن ابن مروان كانا من موالى آل عامر بن نافع انظر رياض الثفوس 1: 922.

<sup>(125)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 260\_261.

ثورته ضد الأغالبة، كذلك حاول منصور الحصول على الشرعية بضم كل من أسد بن الفرات بن سنان، مولى بني سليم، وأبي محرز محمد بن عبد الله الكنائي، القاضيان للقبروان في ذلك الوقت، الى الثورة ولكنه لم يوفق بسبب مقاومة ابن الفرات وغيره من فقهاء القبروان.

فيروي المالكي أن منصور «نزل بعسكره بين شرقي القيروان وقبليها، وخندق خندقاً هناك، فخرج اليه أسد وأبو مجرز وهما جميعا قاضيان، فدخلا على منصور، وعنده وجوه الأجناد وغيرهم، فقال لهما منصور في كلام كان منه: «اخرجا معنا، أما تعلمان أن هذا البائس ظلم المسلمين؟» فأما أبو محرز فإنه خاف من منصور وأصحابه فقال «نعم، وظلم اليهود والنصارى». وأما أسد فقال لهم: «قد كنتم أعواناً له قبل هذا الوقت، وأنتم وهو على مثل هذا الحال، وكما وسعنا الوقوف عنه وحده» فثار بعض وكما وسعنا الوقوف عنه وحده» فثار بعض الجند عليها، وانصر فا وهما خائفان(126).

ويضيف القاضي عياض أن الفقيه عبد الله بن أبي حسان اليحصبي وهو من أشراف إفريقية ، بنسبه العربي اليمني ، وفقهه ودينه ، كان يسكن بالقيروان بحارة يحصب المنسوبة إليهم ، وأبوه من عربها البلديين ، تولى ولاية الأربس ، وله دور كبير في إخضاع بربر نواحيها . لم ينضم الى ثورة الجند ووكان سيء الرأي فيهم » لذلك أغاروا على منازله وانتهبوها وطلبوه فاستخفى (127) وقال فيهم :

وشقوا عصا الاسلام من كل جانب وظنوا بأن الله غير معاقب نفوس كرام عن حريم الأعارب وقبط وأغنام لئام المناصب(128)

أباح طغام الجند جهلا حريمنا وعاشوا وجاروا في البلاد سفاهة ولو أنهم عرب كرام لدافعت ولكنهم أوباش كل قبيلة

<sup>(126)</sup> انظر المالكي : رياض النفوس 1: 270. وقارن القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 69. (127) أنظر القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 71،71،70

<sup>(128)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 289

وحينها إشتد طلبهم له، لجأ الفقيه اليمني الى قومه من قبيلة يحصب الذين انضموا الى الثورة، ومت إليهم بالنسب، واستجار بهم، فأجاروه وأمنوه (129).

ورغم فشل الطنبذي في الحصول على الشرعية لشورته من فقهاء القيروان، إلا أنه ضرب السكة بإسمه (130). إسوة بزعاء حركات المعارضة السياسية والدينية للسلطة المركزية. ورمزا للامارة والسيادة. واضطرت هذه الظروف زيادة الله للخروج بنفسه على رأس ما بقي من جنده، حيث اتخذ معكراً له بين القيروان والقصر القديم (العباسية) وحفر خندقاً حوله. وهكذا تحولت الحرب بين الخصميين، الى حرب خنادق بدلا من حروب ميدانية لمدة أربعين يوماً يبدو أن زيادة الله خلالها كان يستعد لحملته الكبرى إذ يروي ابن عذاري وثم زحف زيادة الله على تعبئة عبأها لنفسه قلباً وميمنة فلما رأى ذلك منصور، هاله وراعه التقى الجيشان، وهزم منصور وأنصاره هزيمة قاسية وقتل أصحابه قتلا ذريعاً في 15 جمادي الآخرة / 12 سبتمر وهرب منصور الى تونس (131).

دخل زيادة الله القيروان «وكان أهلها أعانوا منصورا على قتال زيادة الله، وانقسم أنصاره الى قسمين: الأول يدعو الى الانتقام من أهل القيروان فقال البعض «أبدأ بها وأقتل من فيها» (132) وقال البعض الأخر «العفو مفسده ولن يلدغ المؤمن من حجر مرتين» وأنشد آخر:

<sup>(129)</sup> القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 74

<sup>(130)</sup> أبن عذّاري : البيان المغرب 1: 10 ويعلق De Candia في مقاله Aghiabites du Mussédition (130) du Bardo. Revue Tunisiènne Tunis 1935.

إن ما ذكره ابن عذاري ينطوي على مبالغة، إلا أن حسن حسني عبد الوهاب، يذكر أنه وجد درهم فضة من نقود الطنبذي بأنه مثل الدرهم الأغلبي تماما، غير أنه بدل كلمة وغلب، ومز الأغالبة كلمة وعدل، وفيه إسم ومنصور بن نصر، وتاريخه سنة 220هـ/825م أنظر ورقات 1:

<sup>(131)</sup> أنظر ابن عذاري : البيان المغرب 1: 100.

<sup>(132)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 261.

من لم يؤدب جميل ففي عقوبته صلاحه

أما القسم الثاني فيدعوا الى العفو إذ يروي القاضي عياض أنه لما «ظفر زيادة الله بعد بالقيروان، جمع العلماء فسألهم في حال الجند القائمين عليه، فعرفوه ما في العفو ورغبوه فيه»<sup>(133</sup>، ولكن زيادة الله حسم قضية أهل القيروان بقوله: «إني عاهدت الله تعالى، إن ظفرت، أن أعفو وأصفح» ولذلك أكتفى بهدم سور القيروان ونزع أبوابها<sup>(134</sup>) حتى لا يتحصن بها ثائر.

وهكذا لم يقدر لثورة الطنبذي أن تحقق أهدافها، فها أن تعثرت حتى بدأت في الانهيار «ووقع المشتات والحسد بين الجند، ووقع الخلاف بين منصور وعامر بن نافع الانهيار أووقع الشتات والحسد بين الجند، ووقع الخلاف بين منصور والطنبذي، واليمنية التي ينتمي اليها عامر بن نافع المذحجي. ولقد حاول زيادة الله استغلال هذه الفرصة للقضاء على الزعيم اليمني الذي عاد الى وطنه بمدينة سبيبة ولم يكن بإفريقية أخصب أرضاً منها، ولا أكثر بساتيناً وشهاراً وعيوناً جارية (136)، بالاضافة الى هذه الخصوبة فقد كانت المدينة قديمة أزلية، مبنية بالصخر، وحواليها جبال كثيرة يسكنها من العرب قوم يعرفون ببني المغلس وبني الكسلان (137)، ينتمون الى عصبية زعيم المدينة عرم يعلى الأرجح. ولذلك ما أن التقت القوات الأغلبية بقيادة محمد ابن عبد الله بن الأغلب بأنصار عامر بن نافع قرب سبيبة في 20 محرم 210هـ/ 4 مايو 288م حتى هزموا وقتل قائدهم محمد بن عبد اللة وتحادت الهزيمة حتى القروان (138).

<sup>(133)</sup> القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 74، 75.

<sup>(134)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 261، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 100.

<sup>(135)</sup> النويرى : نهاية الأرب 22: 262

<sup>(136)</sup> أنظر مجهول : كتاب الاستبصار في عجائب الامصار ص 161

<sup>(137)</sup> أنظر البكرى : المغرب ص 146.

<sup>(138)</sup> ابن عذارى : البيان المغرب 1: 100-101.

ولم يعرف اليأس طريقه للأمير الأغلبي، ووجد ضالته في سليهان ابن سوادة التميمي، أخو سالم قائد الأغالبة المتمرس والذي تولى القضاء على ثورة ابن الصقلبية، إذ تطوع سليان للقضاء على ثورة جنوب إفريقية واختار من ديوان الجند الأغلبي مائتي فارس يثق بهم وأغدق على تجهيزهم بالمعدات اللازمة وبدأ سليان بن سوادة التميمي بهذه الفرقة القليلة العدد الزحف الى بلاد الجريد التي دعى أهلها، القائد عامر بن نافع الزعيم اليمني الى بلادهم (139). إذ أدرك ابن سوادة على ما يبدو أن الثائرين بجنوب إفريقية ليسوا أكثر من عصابات من الجند، استفادت من شدة مراس رجالها، وأقاليمها النائية وخطورة الطريق إليها. إذ يروى كل من البكري وصاحب الاستبصار أن الطريق الذي يربط نفزاوة ببلاد قسطيلية في «أرض سواخة لا يهتدى للطريق فيها إلا بخشب منصوبة، وأدلاء تلك الطريق بنو موليت، لأن هناك ظواعينهم، فإن ضل أحد يمينا أو شيالا غرق في أرض دياس تشبه في الرطوبة بالصابون. وقد هلكت فيها العساكر والجماعات ممن دخلها ولم يدر أمرها»(140) وما أن وصل سليهان الى نفزاوة ، حتى انضم إليه واليها القائد عبد الصمد بن جناح الباهلي القيسي وجنده من العرب وخلق كثير من زناتة «ففتح البلاد، بلداً بلداً، حتى بلغ قسطيلية»(141). حيث كان عامر بن نافع الثائر اليمني قد وصل فعلا ونظراً لأن أغلبية سكانها من بقايا الروم الذين تحولوا الى الاسلام ومن البربر. فلم يتمكن الثائر اليمني، إلَّا من جمع ألف عبد أسود، من الذين يعملون بزراعة النخيل والفواكه، مسلحين بالفؤوس والمساحي، وعسكر بهم وأنصاره بمدينة تقيوس من بلاد قسطيلية لحصانتها اذ يصفها الجغرافيون بأنها أربع مدن متقاربة عليها أسوار يكاد يكلم بعض أهلها بعضأ لتقاربها»<sup>(142)</sup>.

<sup>(139)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 261.

<sup>(140)</sup> أنظر البكري : المسالك ص 48، مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 150، 158.

<sup>(141)</sup> النويري : نهاية الأرب 22; 261.

<sup>(142)</sup> أنظر مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 156، الحميري: روض المعطار ص 139.

إلتقى ابن سوادة وفرقته والجند العربي بقيادة القائد الباهلي، ومن انضم اليه من عرب مدينة توزر قاعدة بلاد قسطيلية، الذين استقروا بها منذ الفتوحات الاسلامية (٤٩٠) وغيرهم من البربر. بقوات الثائر اليمني وانتصر ابن سوادة ولكن عامر بن نافع اليمني انسحب الى قسطيلية حيث «أقام بها ثلاثة أيام، يجبي أموالها ليلا ونهاراً، حتى كمل له من ذلك ما أراد» (١٤٩٠) إذ نتيجة لحصوبة الأرض وازدهار زراعة النخيل والزيتون والفواكه بالبلاد بلغت جبايتها مائتا ألف دينا (٤٩٠)». وهكذا تمكن زيادة الله من فرض نفوذه على بلاد قسطيلية والزاب وطرابلس (١٩٥).

ولكن سرعان ما تصدعت جبهة الثائرين، بسبب التنافس بين زعيمي الثررة، منصور الطنبذي زعيم القيسية، وعامر بن نافع زعيم اليمنية ويروي ابن عذاري ان الزعيم القيسي كان يتوعد زميله اليمني، خصوصاً بعد ان يتأثر بالشراب وفاجأ الزعيم اليمني، حليفه وحاصره بقصره بطنبذة بالمحمدية، ثم اتفقا على خروج القيسي الى المشرق مقابل الأمان (147). ولكن أنصاره من عصبيته أنفوا من الاتفاق وقال له بعض أصحابه «تفعل ذلك بنفسك ويسومك الضيم، انهض الى الأربس فانهم سامعون مطيعون» ويبدو أن اغلبية أهلها كانوا من القيسية ويذكر اليعقوي أنها «مدينة كبيرة عامرة بها أخلاط من الناس» (148) ويضيف الجغرافيون العرب أنها كانت قاعدة هامة لجند الامارة الأغلبية التميمية (149).

<sup>(143)</sup> الادريسي : وصف افريقيا الشيالية والصحراوية من نزهة المشتاق تحقيق هنري بيريس (الجزائر 1957) ص 75.

<sup>(144)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 101

<sup>(145)</sup> انظر البكرى: المالك ص 49.

<sup>(146)</sup> ابن خلدون : العبر 4: 253.

<sup>(147)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 262، ابن عذاري: البياد المغرب 1: 101.

<sup>(148)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 101.

<sup>(149)</sup> أنظر البكري: المسالك ص 46، الحموي: معجم البلدان 1: 136، الحميري: الروض المطار ص 25.24.

تسلل منصور وأنصاره ليلا متوجهين الى الأربس، وعندما علم الزعيم اليمني بذلك في صباح اليوم التالي، أسرع للحاق بهم وعلى أبواب المدينة تقاتل الزعيان وانهزم منصور وانسحب الى المدينة وشدد عامر الحصار عليها حتى تضرر أهلها وقالوا لمنصور «إما ان تخرج عنا، والا دفعناك الى عامر! »(150) مما اضطر منصور الى طلب وساطة أحد قواده الذين تنكروا له وانضموا الى الزعيم اليمني وهو عبد السلام بن المفرج الربعي (151) نسبه إلى عرب بني ربيعة ويذكر علماء الأنساب أن ربيعة تنسب الى القحطانية عن طريق الأزد أو كعب أو خمم، كما أن ربيعة تنسب الى العدنانية عن طريق عامر أو بكر بن وائل أو متممي إليها عمران بن نحالد الربعي ينتسب الى ربيعة بني تميم العدنانية ـ التي ينتمي إليها عمران بن نحالد الربعي وزير إبراهيم بن الأغلب ـ إذ عاتبه بقوله «بهذا كان جزائي منكم يا معشر الجند! وقد علمتم أن قيامي على القوم انها كان من أجلكم (153) ثم طلب التوسط للحصول على الأمان وانتقاله الى المشرق من أجلكم (153) ثم طلب التوسط للحصول على الأمان وانتقاله الى المشرق مرة ثانية وبذل القائد الربعي مجهوداً كبيراً لتلبية مطالبه. ولكن الزعيم اليمني على والي غرب عنهها (154).

وثار القائد عبد السلام بن المفرج الربعي لاغفار ذمته، كما ثار قواد الجند المضرية، لاغتيال منصور وأخيه، وأعلنوا الثورة بمدينة باجة معقل المضرية بإفريقية(<sup>155)</sup>، وأسروا هاشم بن نافع والى المدينة وأخا الزعيم اليمني. وزحف

<sup>(150)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 102.

<sup>(151)</sup> ابن خلدون : العبر 4: 253.

<sup>(152)</sup> القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (بيروت 1984م) ص 240\_21.

<sup>(153)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 102.

<sup>(154)</sup> ابن الأثير : الكامل 6: 405 ابن الأبار: الحلة السيراء 2: 384، النويري : نهاية الأرب 22: 262، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 102.

<sup>(155)</sup> أنظر اليعقوي الذي يروي ويها قوم من جند بني هاشم القدم، البلدان ص 101 والبكري الذي يذكر وومن قرى باجة المغيرية ، قرية شريفة، المسالك ص 57

القائد الربعي على رأس المضرية الى عامر بتونس وانتصرت المضرية وانسحب المزعيم اليمني الى جربة منهزماً، حيث تدهورت صحته، ولما ايقن بالموت إستدعى بنيه ونصحهم بعد الانتهاء من دفنه عند موته ان يلحقوا بزيادة الله قائلا: وما رأيت في الحلاف خيراً» وهكذا انتهت ثورة الزعيم اليمني وأبناءه في عالماً حتى على الفتنة التي استمرت أكثر من ثلاثة عشر عاماً حتى قال زيادة الله «الآن وضعت الحرب أوزارها» (156) وتوالى زعاء الجند العربي، يتسللون الى زيادة الله ، الواحد تلو الواحد، وهو يؤمنهم ويحسن اليهم (157).

ورغم ذلك لم تهدأ حدة ثورات الجند والصراعات القبلية، الا لتظهر من جديد ففي 216هـ/831 ثارت الفتنة بين قائدين من قواد الجند العربي الاول، مطيع السُّلمي أو السهمي (<sup>850)</sup> وهو ينتسب الى بني سلمة أو الى بني سهم. وكلا البطنان ينتميان الى العدنانية، وبنو سلمة، بطن من قشير، دخلوا افريقية مع حملة كلثوم بن عياض القشيرى وابن أخيه بلج بن بشر القشيرى في 123هـ/741م، الذين استقر بعضهم في المغرب والبعض الآخر في الأندلس. وبنو سهم. بطن من قريش من العدنانية، دخلوا إفريقية مع عقبة ابن نافع الفهري سواء في مرحلة رباطه ببرقة وطرابلس أو في ولايته الاولى أو الثانية (<sup>615)</sup>.

أما القائد الثاني، فهو إساعيل بن الصمصامة، زعيم عرب بني سعد ابن سعد مناة، وهم بطن من قبيلة تميم، استقروا بإقليم الزاب بغرب إفريقية، حيث استقرت بعض القبائل القيسية مثل عرب بنو ضبة من ربيعة ابن نزار بن مضر الذين استقروا بمدينة مقرة ذات الحصون العديدة، ويروي البعقوبي خلال وصفه لاقليم الزاب و «مقره لها حصون كثيرة. . . أهلها من

<sup>(156)</sup> أنظر ابن أبي عذاري : البيان المغرب 1: 103.

<sup>(157)</sup> أنظر النويري: نهاية الارب 22: 262-263.

<sup>(158)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 104

<sup>(159)</sup> القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 270، 274

بني ضبة. . . ومنها الى حصون تسمى برجلس وطلمة . . . بها قوم من بني تميم من بني سعد، يقال لهم بنو الصمصامة (<sup>160)</sup>» ونظرا لوجود هذه البطون العربية على الحدود الأغلبية ، الرستمية ، فقد كانوا دائمين الثورة ضد الأغالبة .

ولذلك رغم عدم ذكر ابن عذاري لموقع النزاع بين القائدين، يمكن لنا تحديده باقليم الزاب، دون تجاوز الحقيقة، حيث التقى القائدان بمن معها واقتتلا ودارت المزيمة على القائد مطيع وفر أنصاره (161). ورغم ذلك لم تهدأ المنطقة، إذ ثار بنو الصمصامة على الأغالبة «وظفر ابن الأغلب ببعضهم فحسهم» (162).

وفي 218هـ/833م اندلعت الاضطرابات بشيال إفريقية، ففي جزيرة شريك ثار فضل بن أبي العنبر أحد قواد الأمير الأغلبي ووالى الجزيرة (163). ورغم عدم ذكر المصادر لانتيائه القبلي، إلا أن هناك عدة مؤشرات تلقى لنا الضوء على انتيائه القبلي، فالثورة بدأت بجزيرة شريك، نسبه الى أحد ولاتها السابقين وهو شريك العبسي (164)، وبنوعبس قبيلة عربية من غظفان من العدنانية، (165)، لا شك أن استقر بعضها في الجزيرة. خصوصا وان اليعقوبي يصف الجزيرة بأنها موغلة في البحر يحيط بها ماء البحر، كثيرة التجارة، وفيها قوم من رهط عمر بن الخطاب، وسائر بطون العرب... ولها عدة مدن ليست بالعطام يتفرق فيها الناس» (165)، عما يدل ان الجزيرة كانت مجال خصب بالعطام يتفرق فيها الناس» (165)

<sup>(160)</sup> أنظر اليعقوبي : اللدان ص 103

<sup>(161)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 104

<sup>(162)</sup> أنظر اليعقوبي : البلدان ص 103.

<sup>(163)</sup> أنظرُ المالكي : رياض النفوس 1: 335، ابن الأثبر: الكامل 6: 460، ابن عذاري : البيان المغرب 1: 105، ابن خلدون: العمر 4: 253.

<sup>(164)</sup> البكري : السالك ص 45، الحموي: معجم البلدان 2: 136، الحميري: الروض المعطار ص 165.

<sup>(165)</sup> القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 314\_313

<sup>(166)</sup> أنظر اليعقوبي : البلدان ص 100\_101

للنشاط التجاري مع صقلية وغيرها من جزر غرب البحر المتوسط والشواطيء الجنوبية لاوربا وبالتالي شكلت منطقة جذب لاستقرار العرب بها.

وما أن أعلن فضل الثورة وتمكن من هزيمة فرسان الأمير الإغلبي الذين أتوا لاخضاعه، وفرض سيطرته على المنطقة وأعلن الاستقلال بها، حتى أعلن القائد عبد السلام بن المفرج الربعي العدناني، والي باجة للأغالبة فيا يبدو، تأييده لشائر جزيرة شريك وانضم بانصاره الى الفضل ولكن الأمير الأغلبي أرسل جيشاً بقيادة أبي فهر محمد بن عبد الله بن الأغلب، ابن عمه، قضى على الثورة وقتل القائد عبد السلام بينها إستطاع الفضل وعسكره الفرار الى تونس (167).

تنبع أبو فهر محمد وجنده الثائرين واقتحموا مدينة تونس، وقتلوا كثيراً من أهلها، ويبدو أن جيش الامارة الأغلبية استخدم القسوة المتناهية للقضاء على ثورة مدينة تونس المستعصية على الطاعة، إذ يروي كل من أبى العرب والمالكي أن الجيش الأغلبي لما اقتحم تونس «أرادا استباحتها وقتل أهلها وسبيهم» ومال الفقهاء الى جانب الثوار الذين انضم اليهم عامة الناس ومنهم أبي الوليد عباس بن الوليد الفارسي الفقيه الذي جلس في داره ولم يقاتل، حتى اقتحم الجند الأغلبي عليه داره، فخرج بسيفه وهو ينادي في الناس: «الجهاد» الجعاد» فقتل وقطعت رأسه، وطرحت جثته في رمضان 3/2/18م(1688)

<sup>(167)</sup> ابن الأثير: الكامل 6: 460، ابن طاري: البيان المغرب 1: 105، ابن خلدون: العبر 4:

<sup>(168)</sup> اذ يروي كل من أبي العرب والمالكي أن الفضل تميز خلال ولايته للجزيرة، بحسن سياسة العامة واحترام أراء الفقهاء والزهاد. فبعدما قام بتحصين حصون الجزيرة نزل وأعوانه وأحماله أحد حصوبها بساحل البحر فأدخل الأعوان الأحمال في مسجد من مساجد الحصن وكذلك كلابا وطيورا كانت معهم الى الحصن. وهنا اعترض اسهاعيل بن رباح الجزري الزاهد واشتكى الى الفضل قاتلا: وأما ترى ما فعل أعوانك في بيت من بيوت الله عز وجل؟، فأسرع الفضل يأمر أعوانه، بتنفيذ أوامر الفقيه الزاهد. انظر أبو العرب: الطبقات ص 1-21، المالكي: رياض النفوس 1: 28-23، 256.

ونتيجة لاضطرابات الجند العربي المستمرة، وعدم الاستقرار الذي عرفته معظم ولايات إفريقية، يذكر الباحثون أن الأمير الأغلبي، عمل على توجيه نشاط جنده ورعاياه نحو الجهاد الى صقلية، بدلا من صرفه في الفتن والتقاتل فيها بينهم (169). خصوصاً وأن سياسة المسالمة التي إتبعها كل من ابراهيم ابن الأغلب وابنه عبد الله من بعده لم تحترم من الطرف البيزنطي الذي استغل ثورات الجند العربي لكي ينقض إتفاقية السلام التي سبق ووقع عليها، ويبدو أنسه أخسذ يبحث عن مبرر للنقض، إذ يروي ابن الأبار أن «صاحب القسرطن هايض الأمسير الأغلبي لشراء عصودي محراب جامع القيروان» (170). ورغم ما يعلمه من استحالة قبول أمير مسلم لمناقشة مثل هذا الأمر. ناهيك عن التفاوض حول البيع ذاته.

ولذلك أرسل زيادة الله في 204هـ/18 م حملة بحرية بقيادة أبا العباس محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الأغلب بن سالم التميمي لغزو صقلية، حيث ألحق الضرر بالسواحل الصقلية، وعاد محملا بالغنائم والأسلاب (171). كما أنفذ أسطولا آخر لغزو جزيرة سردينة لكنه عاد مهنووماً (172). كما استكمل زيادة الله تحصينه لشواطىء إفريقية، عن طريق إقامة القلاع والمحارس «كقصر زياد» و «القصر الكبير» (173). وسرعان ما أغار الأسطول البيزنطي بقيادة فيمي الرومي (أيو فيميوس Euphemios) على سواحل إفريقية في 211هـ (826) عادداً من تجارها (171) مما دفع زيادة الله

<sup>(169)</sup> انظر السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير، العصر الاسلامي ص 387.، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 210، 211.

<sup>(170)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء ص 252، محمود اساعيل: الأغالبة ص 149.

<sup>(171)</sup> انظر ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 181، المكتبة الصقلية 2: 331.

<sup>(172)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 185.

<sup>(173)</sup> انظر المالكي: رياض النفوس 1: 428\_428.

<sup>(174)</sup> انظر النويري: نهاية الأرب 22: 459.

لارسال حملته البحرية الكبرى في 212هـ/827م لفتح جزيرة صقلية والعمل على إستقرار العرب مها.

وساهمت القبائل العربية في هذه الحملة كحياة لقواعدها بإفريقية، وخططين ومبرين لقيامها ثم كجند وقادة فيها، إذ شارك العرب في بناء البرباطات بسواحل إفريقية، مثل الزاهد أبو محمد عبد الرحيم بن عبد ربه الربعي، نسبه الى قبيلة بني ربيعة العربية، كان تاجراً في «سوق البزازين» في القيرواني، ثم ترك ذلك. وسكن «قصر زياد» وهو الذي تولى بناءه، وذلك أن أصد بن الفرات لما أراد غزو صقلية، أراد عبد الرحيم الخروج معه، فشاور في ذلك سحنونا الفقيه، فأشار عليه ببنيان «قصر زياد» لحراسة المسلمين وغوثالهم، عوضاً عن الاشتراك في الحملة. فتولى عبد الرحيم بناء «قصر زياد» وإصلاحه وانفق فيه إلني عشر ألف دينار في 212هـ. ورابط فيه مع أسرته مجاهداً إذ يروي عنه أخ يقال له «هاشم» من أهل الفضل والعبادة. وابن أخيه عمد بن علي بن عبد ربه، بالاضافة إلى إخوانه وغيرهم من عرب بني ناقد المستقرين بجوار القصر (<sup>751)</sup>.

وحينها نشأ نزاع بين قواد صقلية، حول السلطة بالجزيرة وانتهى بهزيمة فيمي قائد جيش الأسطول، لم يجد فيمي ملجأ إلا إفريقية، مستنجداً بالأمير الأغلبي ضد خصومه وعرض على زيادة الله فكرة غزو الجزيرة، على أن يكون عامله عليها، يدفع الجزية ويدين له بالطاعة. وفي نفس الوقت وفدت سفارة من بطريق صقلية الى البلاط الأغلبي تدعو الأمير لاتخاذ موقف الحياد من النزاع القائم في الجزيرة. لم يسرع زيادة الله الى تلبية عرض فيمي، بل عقد مجلسه وطرح القضية على وجوه أهل القبروان وفقهائها من العرب وغيرهم (10%).

وتجمع المصادر على وجود ثلاثة اتجاهات بين زعماء القبائل العربية ومواليهم، داخل مجلس الأمير الأغلبي: الأول برئاسة أبي سعيد سحنون ابن

<sup>(175)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 421، 422، 423، 425.

<sup>(176)</sup> القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 66، النويري: نهاية الأرب 22: 460\_459.

سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوخي الفقيه، ويروي المالكي أنه «كان من صليبه العرب، من تنوخ، أصله من الشام، من حمس. قدم به أبوه سعيد مع جند أهل حمس (<sup>771)</sup> إذ قال سحنون: «كم بينها (صقلية) وبين بلاد الروم؟» قالوا: «يروح الانسان مرتين وثلاثة في النهار ويرجع». قال: «ومن ناحية إفريقية؟» قالوا: «يوم وليلة». قال: «لو كنت طائراً ما طرت عليها» (<sup>783)</sup>. وهذا النص يوضح معارضة الفقيه التنوخي اليمني ومن اتبعه لغزو صقلية بسبب سهولة اتصالها وسرعته مع بلاد الروم مما يضمن لها سرعة الامدادات. وصعوبة الاتصال وبطئه مع بلاد المسلمين مما يعرض جنود الحملة البحرية لخطر الحصار والمجاعة والهلاك.

والاتجاه الثاني مال الى التريث، وكان على رأس هذا الرأس، أبو محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن يسار بن مسلم الكناني المضري القاضي الذي قال «نستأني في هذا الأمر حتى يتبين»(<sup>(77)</sup>.

والاتجاه الشالث مال بعضهم الى غزوها وتنصيب فيمي والياً عليها. كتابع للأمير الأغلبي، إذ قالوا «نغزوها، ولا نسكنها، ولا نتخذها وطناً» ومال البعض الآخر وهم الأغلبية الى غزوها، والاستقرار بها «وأشار من بقي بغزوها، ورغبوا في ذلك، وسارعوا إليه»(١٤٥٠. وكان على رأس الرأي الأخير

<sup>(177)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 345، 346. وانظر مصادر ترجمته تعليق ص 345.

<sup>(178)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 460.

<sup>(179)</sup> المالكي: رياض النفوس أ: 270، 274، 2.00 ويستنج بيوري Bury من موقف أبي عرز القاضي عسم عسكم بحرمة الاتفاقية المعقودة بين الطرفين، تلك الاتفاقية التي لم ينقضها الجانب البيزنطي، ويعني المعاهدة التي كان أبو العباس عبد الله قد أقرها في عام 189هـ/813م، وجلدها زيادة الله في عام 200هـ/823م والواقع أن المصادر العربية تذكر أن كثيرا ما أغار البيزنطيون على شواطىء افريقية وأخرها غزوة فيمى وأسره نفراً غير قليل من رعايا الاغالبة. انظر النويري نهاية الأرب 22: 459، 45،758 معمد اساعيل: الأغالبة الأرب 22: 45، 46،758 معمد اساعيل: الأغالبة المناسبة الإرب

<sup>(180)</sup> النويرى: نهاية الأرب 22: 460.

القاضي أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم القيسيين(<sup>(181)</sup>، والذى تولى قيادة الحملة البحرية الى صقلية.

وفي صباح السبت الموافق للنصف من شهر ربيع الأول من سنة 212هـ/ 14 يونيه 827م، أبحر الأسطول الأغلبي المشكل من مائة مركب، سوى مراكب فيمى القائد البيزنطي، حاملا جنود الحملة البحرية المشكلين من عشرة آلاف راجل وسبعائة فارس (182). «من أشراف إفريقية، من العرب، والجند، والبربر، والاندلسيين، وأهل العلم والبصائر». (183). وذلك يعني أن العرب الذين شاركوا في الحملة كانوا من سلالة القرشيين وعرب الفتوح الاولى في إفريقية الذين عرفوا بالبلديين إذ يصف اليعقوبي سكان مدينة القيروان في عصر الأغالبة بأنهم «أخلاط من قريش ومن سائر بطون العرب من مضر وربيعة وقحطان» وسكان جزيرة أبي شريك بأنهم «قوم من رهط عمر ابن الخطاب وسائر بطون العرب»(184). كما يروى البكرى أنه بجوار مدينة الأربس (لربس) «مدينة الانصاريين. . . نسبت إلى قوم نزلوها من الانصار من ولد جابر بن عبد الله» وكذا يصف أهل مدينة المنستير أنهم «قوم من قريش من ولد الربيع بن سليمان، وهو اختطها عند دخوله إفريقية، وبها عرب»(185). أما الجند فهم جماعات من العرب الشاميين الذين اشتركوا في الحملات التي كان يسيرها خلفاء بني العباس الى إفريقية مثل عرب بني تميم المستقرون في تونس والذين كانوا يتمتعون بامتيازات كبيرة في عصر الأغالبة لانتساب الأغالبة إليهم (186)، وكذلك عرب السناجرة المستقرون بمجانة وهم ينتسبون الى

<sup>(181)</sup> انظر القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 52.

<sup>(182)</sup> انظر النويري: نهاية الأرب 22: 460.

<sup>(183)</sup> ابن عذاري: البيآن المغرب 1: 103.

<sup>(184)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 100، 101.

<sup>(185)</sup> البكري: المسالك ص 47، 56.

<sup>(186)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 124-124.

سنجار من ديار ربيعة شهال العراق حيث استقرت قبائل ربيعة وانتقل بعضهم الى افريقية وعمل الجند للسلطان ومن زعمائهم القائد عمران بن مخالد الربعي وعبد السلام بن المفرج الربعي، وكذا منصور الطنبذي الزعيم القيسي ويروي اليعقوبي «وهم من الجند القوم الذين كانوا قدموا مع ابن الاشعث» القائد العباسي (187).

وما أن ألقت الحملة مراسيها بساحل مازر (مزارة Mazara)، حتى تمكن العرب من إيقاع الهزيمة بالبيزنطيين والاستيلاء على المدينة وعين أسد ابن الفرات قائد الحملة، أبا زاكي الكناني المضري والياً عليها (188)، نظراً الاهميتها الاستراتيجية فالمدينة تعتبر أقرب السواحل الصفلية الى إفريقية، كما كانت بعيدة عن مركز القوة البيزنطية بالجزيرة، مثل سرقوسة وطبرمين (189).

زحف أسد بقواته العربية لملاقاة بلاطه القائد الأرمني على رأس قوات كبيرة (190). والتقوا بمرج بلاطة حيث هُزم البيزنطيين واضطر القائد الصقلي للانسحاب إلى جنوب إيطاليا حيث قتل هناك. ثم سار العرب الى سرقوسة وحاصروها ومال القائد ابن الفرات إلى مسالة أهلها الذين طلبوا الأمان ولكن مستشاريه المتطرفين أبوا ذلك وصمموا على إستمرار الحصار والقتال (191)، خصوصاً بجد أن وصلتهم الامدادات من إفريقية. (192).

<sup>(187)</sup> البعقوي: البلدان ص 100، 101 ويضيف المالكي أن الفرات بن سنان مولي بني سليم وابنه أسد الذي سيتولى قيادة حملة صقلية البحرية، دخلا الى القيروان في جيش ابن الأشعث. كذلك انظر رياض النفوس 1: 254.

<sup>(188)</sup> النويري : نهاية الأرب 22: 461.

<sup>(189)</sup> انظر سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 218.

<sup>(190)</sup> ويبالخ المالكي ويروي أن جيش بلاطه كان مائة وخمسين ألف انظر رياض النفوس 1: 272. النويري : خاية الأرب 22: 264.

<sup>(191)-</sup>انظر النويري: نهاية الأرب 22: 461\_462، ابن خلدون: العبر 4: 254.

<sup>(192)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 186، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 103، ابن خلدون: العبر 4: 254.

وبادر الامبراطور ميخائيل الثاني البيزنطي بإرسال أسطول ضخم لفك الحصار عن المدينة، كما أرسل الى البندقية مناشداً دوقها تقديم المساعدة (193). ويبدو أن ما أصاب الجيش العربي بعد ذلك من هزيمة إنها يعزي الى هذه النجدة من ناحية، ثم الى انتشار الطاعون من ناحية أخرى، حتى فكر بعض كبار القواد من العرب في العودة الى افريقية ولكن القائد ابن الفرات قاوم هذه المدعوة واضطر الى معاقبة ابن قادم أحد قواده لكي يقضي على الفتنة في مهدها (194). وما أن توفي ابن الفرات في شعبان 213هـ/ 288م واختار رؤساء الحملة محمد بن أبي الجواري قائداً حتى انسحب العرب الى مازر وقرروا العودة الى إفريقية ولكن الأسطول البيزنطي حال دون تنفيذ هذه الخطة لمحاصرته الأسطول العربي. ويروي النويري أن العرب نتيجة لذلك احرقوا سفنهم كدليل على التصميم على الاستقرار بالجزيرة «ورحلوا الى حصن مناو. . . . فملكوا الحصن وسكنو، وملكوا حصن جرجنت، وسكنه طائفة من كدليل على المصدين، وملكوا حصن جرجنت، وسكنه طائفة من المسلمون في ثلاث نقاط بالجزيرة: الأولى في مازر والثانية في مناو (ميناو). والثالثة في جرجنت.

<sup>(193)</sup> فازيليف: العرب والروم ص 78، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 223. محمود اسهاعيل: الأغالبة ص 155.

<sup>(194)</sup> وابن قادم هو محمد بن قادم، أخذ هن أسد بن الفرات وصحبه في غزوة صقلية وابنه أبو يحيى أحمد بن قادم، من أصحاب أسد أيضا، شارك في غزوة صقلية، وكان حافظا لمذهب أهل العراق ومذهب أهل للدينة توفي سنة 247هـ. ويذكر أبو العرب في طبقات أعلام الحنفية، يحيى ابن محمد بن قادم ويصفه بأنه كان في نصاب علم، ولم يكن عنده فقه، وأنه كان معاصرا وجارا له، تقرأ عليه المغازي في مسجده المعروف وبمسجد ابن قادم.

انظر أبو العرب: الطبقات 114، المالكي: رياض التفوس (تحقيق حسين مؤنس) 1: 503، القاضي عياض: تراجم أغلبية من المدارك ص 44، 46، 99، 175، ابن ناجي: الممالم 2: 72.

<sup>(195)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 462 وراجع تعليق المحقق (33) بشأن الأراء المختلفة حول حرق الأسطول، وقارن ابن عذاري: البيان المغرب 1: 104، ابن خلدون: العبر 4: 254.

وفي ذلك الوقت وصلت الامدادات البيزنطية إلى الجزيرة بقيادة البطريق تودط (Théodote) وبالرغم من تمكن العرب من هزيمته في أحواز قصر يانة وأسر تسعونَ من قواده (196) إلا أنه بعد وفاة محمد بن أبي الجواري قائد الحملة في أول 214هـ/829م، تمكن تودط من محاصرة العرب في ميناو وايقاع الهزائم المتتالية بالسرايا العربية التي تخرج للبحث عن الامدادات الغذائية، مما إضطر عرب حصن جرجنت الى تدمير الحصن والانضام الى إخوانهم في مازر. واشتد الحصار على العرب حتى قتل الكثير منهم، \_ وقلت الاقوات والمرة فأكلوا دوابهم واضطروا الى أكل الكلاب وأشرفوا على الهلاك(197). غير أن وصول الامدادات في بداية 215هـ/830م المتمثلة في النجدة الأندلسية وقوامها ثلاثهائة مركب بقيادة أصبغ بن وكيل الهواري المعروف بفرغلوش، ودفعة أخرى بقيادة سليمان بن عافية الطرطوشي، بالاضافة الى امدادات لاحقة من إفريقية، رجحت كفة العرب وتمكنوا من استرداد كل ما فقدوه من قلاع وحصون(198). ثم حاصر وا مدينة بلرم لمدة عام الى أن طلب قائدها الأمان لنفسه وأهله وماله، وأجابه العرب الى مطلبه، ودخل العرب بلرم في رجب سنة 216هـ/831م حيث اتخذوها عاصمة لهم بعد أن اتسعت رقعة الأرض التي استولوا عليها بغرب الجزيرة ولذلك يرسل الأمير زيادة الله الى صقلية قريبة أبي فهر محمد ابن عبد الله التميمي والياً فوصلها في 217هـ/832م (199). وبسقوط بلرم أصبح الاتصال بين العرب في صقلية وإفريقية أمراً ميسوراً، وبات في الامكان نقل المؤن والامدادات الى أية بقعة في الجزيرة، في مأمن من الأسطول البيزنطي

<sup>(196)</sup> ابن الأثير: الكامل 5: 186، النويري: نهاية الأرب 22: 463.

<sup>(97)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 463، ابن الأثير: الكامل 6: 336، ابن خلدون: العبر 4: 254.

<sup>(198)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 104، النويري: نهاية الأرب 22: 463. Bury: A History of . 463

<sup>(199)</sup> ابن ُالأيبار: الحلة السيراء 1: 181، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 104، النويري: نهاية الأرب 22: 464.

خصوصاً وقد كان الامبراطور البيزنطي الجديد «تيوفيل» الذي خلف ميخائيل الثاني في 228م/214هـ مشغولا بمواجهة حملات الخليفة العباسي المأمون في الجبهة الشرقية بأرمينية<sup>(200)</sup>.

واستغل زيادة الله ذلك لتدعيم الجبهة الصقلية وتعددت سرايا العرب ففي 220 = 835 م زحف محمد بن سالم الى ناحية طبرمين على شيال الشاطىء الشرقي للجزيرة، جنوب مسينا . وفي 222 = 837 مخرج الفضل ابن يعقوب الى جبل النار في منطقة أتنا بشيال غربي الجزيرة وعبد السلام بن عبد الوهاب الى قصر يانة ، وبغض النظر عن نتائج هذه السرايا التى لم تحقق انتصارات حاسمة ، إلا أن العرب في الواقع غنموا الكثير من السلاح والمتاع والدوا $^{(201)}$ .

وبرغم انشغال زيادة الله طوال فترة حكمه في القضاء على ثورات زعاء الجند العربي، فقد ساهم في نشر الاسلام بجزيرة صقلية ونقل العرب للاستقرار بها. كذلك لم يمنعه ذلك من التعمير والتشييد بإمارة إفريقية العربية، واعتز بهذه الأعهال حتى اعترها حسنة يرجو بها رحمة الله يوم القيامة وهي: بناء المسجد الجامع بالقيروان، الذي اختطه عقبة الفهري سنة 50هـ/670م ثم جدده حسان بن النعان الغساني سنة 84هـ/703م، ووسعه بشر بن صفوان الكلبي سنة 155هـ/725م، وبنى منارته، ثم جدده بعده يزيد بن حاتم المهلبي سنة 71هـ/774م، وأخيراً أعاد زيادة الله بنائه، بعده يزيد بن حاتم المهلبي سنة 71هـ/774م، وأخيراً أعاد زيادة الله بنائه، حيث السعة أو من حيث السعة أو من حيث السعة أو من

Ostrogorosky : History of the Byzantine state p. 188 (200) عمود اسماعيل: الأغالبة ص 157

<sup>(201)</sup> انظر ابن الأثير: الكامل 6: 333، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 106، ابن خلدون: العبر 4: 254، 255، فإزيلييف: العرب والروم ص 118، Scott: History of the Morrish empire in .118

زيادة الله البناء بالصخر والآجر والرخام، تاركاً محراب عقبة القديم بعد أن كساه كله بالرخام المخرم المنقوش بالكتابة وبغيرها من الزحرف. وبلغت تكاليف البناء ستة وثهانين ألف دينار(202).

ويذكر بروكلهان أن هذا المسجد يعتبر من أفخم المنشآت الدينية في الاسلام وأن يكن دون مساجد سامراء ومصر ضخامة واتساعاً. ويشتمل الصحن الرئيسي على سبعة عشر رواقاً يمتاز أوسطها ـ وهو أوسعها جميعا بصفين مزدوجين من الأساطين، وتواكبه من جانبيه بلاطه معارضه تمتد من حائط المحراب، وصف مزدوج من الأساطين. ويفصل الرواق الرئيسي عن الصحن أبواب خشبية رائعة، وجميع أروقة الصحن تقوم على دعائم مرتكزة على أعمدة مزدوجة تزيد في جمال البناء(203).

أما ثان أعمال زيادة الله المعارية فهو رباط سوسة المعروف بقصر الرباط وهو حلقة في سلسلة الرباطات والمحارس التي أنشأها أمراء الأغالبة وزعاء الجند العربي، للاستعداد الدائم لملاقاة غارات البيزنطيين على سواحل إمارة إفريقية، وقد لعبت الأربطة دوراً هاماً في الحياة الدينية والحربية وكان الرباط يزود عادة بمنار توقد فيه النار ليلا للنذير بإقتراب سفن العدو. ورباط سوسة من أهم الأربطة التي أقيمت في عصر الأغالبة، أسس سنة 206ه/28م وهو يقع على نجليج قابس، بداخل مدينة سوسة وقبل بناء أسوارها. ويشتمل الرباط على سور مربع الشكل طول ضلعه 40 مترا تقريباً، مزود عند أركانه ومنتصف أسواره بأبراج معظمها نصف أسطوانية، وتنتهي الأسوار من أعلى بشرفات مستديرة الرؤوس. أما الفناء المربع في داخل الحصن، فهو أشبه بشرفات مستديرة الرؤوس. أما الفناء المربع في داخل الحصن، فهو أشبه

<sup>(202)</sup> انظر البكري: المسالك ص 22-23، أحمد فكري: المسجد الجامع بالقيروان ص 23 ــ 26. السيد عبد العزيز: المغرب الكبير 2: 424-422، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 73-73.

<sup>(203)</sup> انظر بروكلهان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص 248

بصحن الجامع الكبير، وتحيط بجوانبه وراء الأروقة غرف العباد وصوامعهم (<sup>204)</sup>.

وثالث أعماله، بناء قنطرة باب أبي الربيع، فقد إهتم خلفاء بني أمية، بالمنشآت الخاصة بالأعمال المائية والخزانات والمواجل في إفريقية إهتهاماً كبيرا، وحرص أمراء الأغالبة على الاستمرار في هذه السياسة (205), فشيد زيادة الله قنطرة باب أبي الربيع في القبروان، التي كانت ساقية عظيمة تحمل الماء من الجبل القريب عبر الوادي، على إرتفاع شاهق بفضل حناياها أو أقواسها الكبيرة. مما كان له أثره في العهارة الاسلامية في إفريقية وسائر بلاد المغرب والأندلس. وذلك أنه كانت توجد في إفريقية نهاذج لهذا النوع من السواقي المحمولة على القناطر منذ أيام الرومان (205).

أما رابع هذه الأعهال، التي تدخل في نطاق تدعيم التعمير والتشيد المعهاري، عن طريق إقامة العدل بين الناس، وتعيين القضاة العادلين. وإذا كان إبراهيم بن الأغلب وفق في اختياره لأبي محرز للقضاء، لتقواه وعدله وورعه، حتى اختاره زيادة الله، خلال إمارته، للقضاء كذلك وامتنع أبو محرز بالمسجد عن قبولها، فأمر زيادة الله، صاحب الشرطة، فأجلس أبا محرز بالمسجد الجامع، للنظر بين الخصوم، عنوة، فلها رأى الناس أبا محرز في مجلس القضاء بالمسجد، كبروا، حتى سمع الأمير الأغلبي تكبيرهم (207). واستمر أبو محرز في القضاء، حتى وفاته في رمضان 214هـ/829م فقام زيادة بتعيين إبنه أحمد ابن أبي محرز عوضاً عنه في رمضان 200هـ/835م.

<sup>(204) 1231-2232 (204) .</sup> Creswell : A Short account early Muslim architecture, p. 231-222 الكبير 2 : 450\_449 ، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2 : 72\_74.

<sup>(205)</sup> السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 2: 458.

<sup>(206)</sup> انظر سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 72 حاشية (184).

<sup>. (207)</sup> انظر أبو العرب: الطبقات 84-85، المالكي: رياض النفوس 1: 274-278.

ويبدو أن خطة القضاء، إستمرت خالية واحتاج الناس الى قاضي وامتنع الفقهاء والعلماء عن قبولها بسبب الفتن والثورات المتعددة وتعرض حياة القاضي للخطر. فلما رأى الأمير الأغلبي ذلك، جمع العلماء بقصره وطلب منهم ترشيع قاضي للمسلمين فامتنعوا، وعندما علم بتقديمهم أحمد بن أبي محرز، إماماً لهم في الصلاة قال: «رضوه لدينهم، رضيته أنا للدنيا» وأجبره على القضاء فاشترط على الأمير ألا يقبل من أحد من أقاربه أو حشمه أو من يلوذ به وكيلا واستمرت ولايته للقضاء لمدة تسعة أشهر ثم توفي في 221هـ/837م.

ولذلك كان زيادة الله يقول: «ما أبالي، إن شاء الله، ماقدمت عليه يوم القيامة، وقد قدمت أربعة قبل وفاتي، قبل: ماهي؟ قال: بنائي المسجد الجامع بالقيروان، انفقت فيه ست وثبانين ألف دينار. وبنائي القنطرة بباب أي الربيع، وبنائي الحصن بسوسة، وتوليتي أحمد بن أبي محرز قضاء إفريقية (20%).

ورغم ذلك، يحق لنا أن نتساءل عن مدى تعصب الأمير الأغلبي لانتائه القبلي في قبيلة تميم المضرية وتشبعه بعادات وتقاليد زعاء القبائل العربية إذ لما أعاد زيادة الله بناء جامع القيروان قال لعبد الله بن أبي حسان اليحصبي وهو من أشراف عرب إفريقية اليمنيين: «عاد المسجد مضرياً» لأن مختطه عقبة بن نافع الفهري القرشي، وزيادة الله التميمي وهما مضريان. وكان حسان ابن النعيان الغساني، ويزيد بن حاتم الأزدي، قد جدداه قبل زيادة الله. وهما يمنيان فقال له إبن أبي حسان اليحصبي اليمني: أجال عشوت أحلاسها (200). لم يكتف الأمير الأغلبي بذلك فقي أحد مجالسه قال لابن أبي حسان .. «محونا آثاركم من الجامع» فأجابه الشريف اليمني بقوله: «الأصل لنا والفرع لكم» مما يلقي الضوء لتعصب الأمير لمضريته. (210).

<sup>(208)</sup> انظر المالكي: رياض النفوس 1: 398\_395.

<sup>(209)</sup> المراد بالعبارة: بالغت في افساد ما سبقت اليه من تجديد الجامع.

<sup>(210)</sup> انظر القاضي عياض: تراجم أغلبية من ترتيب المدارك ص 75.

وحينا أراد الخليفة المأمون، مكافأة قائده عبد الله بن طاهر في وحينا أراد الخليفة المأمون، مكافأة قائده عبد الله بن طاهر في و210هـ/825 فاسند إليه ولاية القسم الغربي من أقاليم الخلافة، وكتب إلى زيادة الله يأمره بالدعوة لعبد الله بن طاهر على منابر إفريقية، بمعنى أن تتبع إفريقية إمارة مصر، وتفقد استقلالها الذاتي، وبالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تمر بها إمارة الأغالبة في ذلك الوقت وانحسار نفوذها حتى اقتصر على الساحل ومدينة قابس ونفزاوة وطرابلس. ومطالبة زعاء الجند العربي الثائر، الأمير الأغلبي بالحروج من إفريقية. إلا أن الأمير التميمي المضري أنف من الدعاء لابن طاهر، واصفأ إياه «عبد خزاعة» أي مولى خزاعة. وهي قبيلة من الأزد من القحطانية، لاشك استقرت ببلاد فارس وانتسب إليها عبد الله ابن خزاعة اليمنية وكتب رسالة الى الخليفة يرفض فيها الأمر، ويخبره بأنه سيدافع عن حقوقه حتى ولو أدى الأمر الى إندلاع الحرب وارفق بالرسالة كيساً به ألفي دينار إدريسية، مذكراً الخليفة العباسي بجهوده وجهود أسلافه في مناوءه دينار إدريسية، مذكراً الخليفة العباسي بجهوده وجهود أسلافه في مناوءه الأدارسة الذين إشتد خطرهم بالمغرب الأقصى (12).

وعندما أعلن زيادة الله في 219هـ/834 العفو عن المشاركين في ثورة الجند بتونس وأمنهم. يروي ابن عذاري: «وكان فيهم عبد الرحمن وعلي ابنا أي سلمة، وأبو العزاف، وكانوا شعراء فصحاء» فقام عبد الرحمن ومدح زيادة الله مما أثار خوف يعقوب بن يحيى شاعر زيادة الله على ما يبدو لمكانته، فأنشد الأغلبي عرضاً له:

تسمع أيها الملك المعان قوافي في معانيها السيان يتم أمان من خضب العوالي وليس لشاعر أبدا أمان لأن قوافي الأشعار تسقى على الأيام ما بقي الرمان وقد يرجى لجرح السيف برء ولا برء لما جرح المسان

<sup>(211)</sup> أنظر ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 166.165، النويري: نهاية الأرب 22: 264، ابن خلدون: العبر 4: 252. الفلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 228.

ولكن الأمير لم يلتفت لهذا التحريض وأمضى لهم أمانهم. وقال لأبي العزاف «ما منعك أن تستأمن إلينا قبل هذا الوقت؟» قال: «أيها الأمير! كنت مع قوم حمقى، يولون كل يوم والياً، ويعزلون آخر. فرجوت أن تكون لي معهم دولة! » فضحك زيادة الله، وقال: «قد عفوت عنك! »(212). وإذا علمنا أن مدينة تونس كانت منطقة إستقرار للقبائل العربية وزعهاء الجند العربي أدركنا أن هؤلاء الشعراء، الذين تطلع أحدهم لولاية المدينة، لا شك أنهم من العرب العدنانيين.

وبالرغم من تعصبه القبلي، ألا أنه كانت تتمثل فيه الأريحية العربية وهي العفو عند المقدرة. فعندما أقسمت أخت عامر بن نافع الزعيم اليمني الثائر متوعدة والدة الأمير الأغلبي بقولها: وواقد لأجعلن جلاجل (أم زيادة الله) تطبخ لي الفول بيصاراً "اعتقاداً منها بإنتصار أخيها. فلما إنتصر زيادة الله بالقيروان على عامر، أمرت جلاجل (أم زيادة الله) بفول فطبخ بيصاراً وبعثت به الى أخت عامر مع بعض خدمها. فوضع بين يديها وقالت الجارية التي أحضرته إليها: «سيدي تسلم عليك وتقول لك قد طبخت هذا لك لابر قسمك» فأوحشها ذلك وقالت: «قولي لها قد قدرت فافعلي ماشئت» فبلغ أحسمت في فأوحشها ذلك وقالت: «قد سافيل ما لؤم ودناءة، وقد كان أولى بك أن تفعلي غير هذا» قالت: «نعم سأفعل ما يرضيك ويحسن الأحدوثة عنا» وبعثت إليها بكسوة وصلة والطاف ورفقت بها حتى قبلت ذلك وطابت نفسها (12). وهكذا نرى الزعيم التميمي الذي يأنف من أن يضام، يأنف أن يُستذل أعدائه ويُحقر شأنهم.

وتوفي زيادة الله وآلت إمارة الأغالبة إلى أخيه أبي عقال الأغلب ابن إبراهيم بن الأغلب المعروف بخزر<sup>(214)</sup> (223 - 226هـ/ 838 - 841هم)

<sup>(212)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 105.

<sup>(213)</sup> النويرى: نهاية الأرب 22: 265.

<sup>(214)</sup> ولقب «خزر» هو من الأسماء المغربية المشهورة عند زناتة ويميل بعض الباحثين الى أن اطلاقه على

وهو الابن الثالث لابراهيم بن الأغلب، الذي يتولى الامارة. اضطرته ظروف الخلاف بين أخويه، عبد الله، وزيادة الله، وخوفه من انتقام زيادة الله بعد توليته الامارة، فاستأذنه للحج فأذن له فخرج وبرفقته محمد وإبراهيم أبناء أخيه عبد الله وبعد قضاء الحج، إستقر بمصر، الى أن تمت مكاتبات بينه وبين زيادة الله، فأمنه، فعاد الى إفريقية «فأكرمه وأحسن إليه، وجعل أمور دولته بيده» (215).

وبعد وفاة زيادة، آلت إليه الامارة، وتتفق المصادر (216) على أنه «لم يكن في أيامه حروب، فآمن الجند، وأحسن إليهم. وغير أحداثاً كثيرة كانت للعيال، وأجرى على العيال الأرزاق الواسعة، والعطايا الجزيلة، وقبض أيديهم عن أموال الناس وكفهم عن أشياء كانوا يتطاولون إليها. وقطع النبيذ من القيروان» والنص يدل على قيام أبو عقال الأغلب بعملية إصلاحات داخلية للعمل على إستقرار الامارة. تتمثل في دفع مرتبات الجند وخصصات الولاة لضيان عدم جُورهم وأخيراً منع بيع النبيذ في مدينة القيروان والذي يبدو أنه شاع شربه بمدينة عقبة التابعي إذ عاقب الأغلب على بيعه وشربه.

ولم يعكر صفو هدوء فترة إمارة أبي عقال الأغلب التي إمتدت لمدة أقل من ثلاث سنوات، إلا ثورة إقليم قسطيلية ببلاد الجريد. ويبدو أن الامام أفلح بن عبد الوهاب لتاهرت والذي إشتهر بالدهاء والسياسة، كان وراء تحريض أتباعه من البدو الأباضية المقيمين ببلاد الجريد لاثارة القلاقل بإمارة الأغالبة، إذ أن بربر زواغة ولواتة ومكناسة، تمردوا على العامل الأغلبي

<sup>=</sup> الأمر الأعلمي كان عاباه للزناتية اذ لا يستبعد أن تكون أمه منهم ولكن اذا علمنا أن خزر تطلق على الرجل الذي ينظر بمؤخرة عينية بدهاء أو على الرجل ذو العيون الضيقة ، أدركنا أنه لم يكن لقيا بقدر ما كان صفه اشتهر بها الأمير الذي تميز عهده بالهدوء والاصلاحات الداخلية وكان ضيق الديون . انظر سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2 : 76.

<sup>(215)</sup> انظر النويري: نهاية الأرب 22: 265.

<sup>(216)</sup> انظر ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 168، ابن الأثير: الكامل 6: 494.493، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 107، ابن خلدون: العبر 4: 198.

بقسطيلية وأردوه قتيلا، فأرسل إليهم الأمير الأغلبي في 224هـ/838م حملة بقيادة قائده عيسى بن ريعان الأزدي فقتلهم واستأصل شأفتهم<sup>(217)</sup>.

كيا أن الأمير الأغلب قام في نفس العام بإرسال الامدادات الى العرب بصقلية، فتمكنوا من الاستيلاء على حصن البلاط، وأبلاطنو، وقرلون. ومرو وفي العمام التالي (225هـ/840م) أغار أسطولهم على أرض قلورية، مما مكنهم في 226هـ/841م من غزو منطقة قصريانة وبذلك وطد العرب أقدامهم في وسط جزيرة صقلية. قبل وفاة الأغلب في ربيع الآخر 226هـ/841م.

وتولى الامارة بعده ابنه أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم ابن الأغلب (226 ـ 242هـ/ 841 ـ 856م) ويروي ابن خلدون أنه في بداية إمارة أبي العباس «شيد مدينة بقرب تاهرت وساها العباسية وذلك سنة سبع وعشرين، وأحرقها أفلح بن عبد الوهاب بن رستم» (219) وقد تضاربت أقوال المؤرخين حول دوافع إنشاء المدينة، وكذلك أسباب إقدام الامام الرستمي على إحراقها، فالبعض يرى بأن إنشاء العباسية مرتبط أشد الارتباط بها جرى عليه الأمير محمد بن الأغلب من سياسة الاهتام بأمور المغرب ومعاداة الرستميين، إذ من الواضح أن بناء مدينة عربية أغلبية في قلب المملكة الرستمية، يعني إنخاذها قاعدة عسكرية أمامية، يمكن منها تهديد الدولة الأباضية (220). ويرى المعض الأخر أن إنشاء المدينة كان لسبب إقتصادي مؤداة أن تحتل مكانة تاهرت الاقتصادية، ولذلك نرى الامام أفلح لم يحاول في البداية مقاومة إقامة

<sup>(217)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 107، ابن خلدون: العبر 4: \$25، محمود اسباعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي صر 143.

ي . (218) ابن الأثير: الكامل 6: 494، ابن خلدون: العبر 4: 255\_256، النويوي: نهاية الأرب 22: 266

<sup>(219)</sup> انظر ابن خلدون: العبر 4: 256.

Mercier : Histoire de l'Afrique septentrionale vol. 1. p. 285 (220)

المدينة وتخطيطها، وما أن تم بناؤها، ونظمت أسواقها على نسق عجيب، وترتيب غريب حتى أسرع بمهاجمتها بجيوشه وأجل سكانها ثم أحرقها(221) يضاف الى ذلك حرص الأمير الأغلبي على متابعة الفارين من زعهاء الجند العربي وأتباعه الذين أقاموا بتاهرت واستقروا في أحد أرباضها، وعكفوا على إثارة المتاعب على الحدود مع الامارة الأغلبية(222).

ورد الأمير الأغلبي على إحراق العباسية بتدبير المكائد للامام أبي بكر ابن أفلح الذي تولى الامامة بعد وفاة أبيه سنة 240هـ/854م، وتمكن عن طريق صنائعه في تاهرت من إثارة العراقيل في وجه الامارة الرستمية، ويروي صاحب الازهار الرياضية أن شخصاً بدعى خلف الخادم ـ مولى بني الأغلب ـ إستطاع عن طريق بذل الأموال، إثارة الشقاق بين سكان تاهرت، فانقسموا الى معسكرين، الامام وأنصاره من العجم والنفوسيين في جانب، والجند والعرب في جانب آخر، ونجح مولى بني الأغلب في تحريض العرب والجند، فأحرقوا درب النفوسيين في تاهرت، وبالرغم من جهود الامام أبي بكر في رأب الصدع، وقضائه على الحزب المناوىء في عدة مواقع، فأن الخلافات والفتن ظلت مستشرية حتى عهد خليفة (222).

ونظراً لتولية أبي العباس محمد بن محمد بن الأغلب وهو في الواحد والعشرين من عمره، وتميزه بقلة العلم وعدم تمكنه من لغة الضاد، وإنكبابه على الشراب والاشتغال باللهو والملذات فقد «غلب عليه وتولى أموره ووزارته أبناء علي بن حميد وهما أبو عبد الله وأبو حميد» (224) وعلي بن حميد، هو وزير

<sup>(221)</sup> الباروني : الأزهار الرياضية في أثمة وملوك الأباضية 2: 189°، السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 2: 568.

<sup>.</sup> (222) الشياخى : سير عليا، ومشايخ جبل نفوسة ص140، دائرة المعارف الاسلامية مادة بني رستم. البارون: الأزهار الرياضية 2: 181، 182.

<sup>(223)</sup> الباروني : الأزهار الرياضية 2: 221، 232، محمود اسهاعيل: الأغالبة ص 108

<sup>(224)</sup> أنظر النويري: نهاية الأرب 22: 266، ابن الخطيب: أعمال الأعلام 3: 21.

الأمير زيادة الله الأول، ويتسب الى عرب بني تميم، وإشتهر بحبه للعلم واستضافة العلماء بمجلسه ويروي القاضي عياض و «كان العلماء يأكلون طعام على ابن حميد السوزير، خلا سحنون وولده، فلم يكن يأتيهم ولا يأكل طعامهم (225) ولذلك حينها أراد الأمير زيادة الله معاقبة الفقيه سحنون لامتناعه عن الصلاة خلف قاضيه عبد الله بن أبي الجواد، أمر عامله على القيروان بضرب سحنون خسيائة سوط وحلق رأسه ولحيته ولكن على بن حميد تدخل وحذر الأمير الأغلبي بقوله: «لا تفعل، فإن العكي انها هلك في ضربه للبهلول بن راشد» فقيه إفريقية، فاستجاب زيادة الله لنصيحة وزيره. وساهم بنو على بن حميد التميميون في إدارة الاهارة الأغلبية وكذا في الحياة العلمية. فبينها تولى أبو على ابن حميد «فقيها عالماً كريًا جواداً معظيًا» وكانت له مائدة يغشاها أصحابه كيا كان يطعم المائتين من الناس في الفضول والعسرات «وجد له بعد موته آلة كثيرة، منها مائدتان زجاجاً أوتي إليه بها من بغداد. .. ووجد له سبعون جبة وشي» كما يروي و «بيعت كتبه بعد موته بألف دينار ومائتين» (222).

ولكن أبو جعفر أحمد بن الأغلب أخو الأمير الأغلبي نظر الى إزدياد نفوذ بني حميد التميميين، بعين الحسد والغيرة، خصوصاً وأن بطانته ومستشاريه، (حك) كان أبوجعفر أحمد بن حسان البغدادي، صهر على بن حميد من أصحاب سحنون. أنظر القاضي عياض: تاجم أغلبة ص 329.



أنظر القاضي عياض : تراجم أغلبية 115.16، 127،322.232. وقد عثر على عمود قبر أي الفضل عمد بن علي بن حميد التميمي، توفي يوم الاثنين في شوال من سنة 242هـ أنظر من بني حمرة الجرويين، نسبة إلى جروة من قبيلة عبس العدنانية (227)، عملوا على تحريضه ضد أخيه وحاشيته من بني حميد وتمكن أحمد من مصانعة بعض موالي الأمير الذي كان غافلا لانشغاله باللهو واللعب وهاجم القصر بمدينة العباسية في 3 2 هـ 4 هـ 8 هـ في وقت الظهيرة وقتل الوزير أبي عبد الله محمد ابن علي بن حميد التميمي وهرب أبو حميد بن علي الى الأمير من المذبحة واندلعت الحرب بين أنصار الأمير الأغلبي وأنصار أخيه، الذين أعلنوا طاعتهم للأمير وأن حركتهم ضد أولاد علي بن حميد الذين قهروا الناس واستأثروا بالأموال. وتظاهر الأمير محمد بن الأغلب بقبول عذرهم وتحالف الاخوان أن لا يغدر أحدهما بصاحبه وفي المقابل تنازل الأمير الاغلبي لاخيه عن إختصاصاته، بل ودفع إليه أبا حميد بن علي بشرط ألا يقتله ولا يصله بمكروه، ولكنه قام بتعذيبه واستصفى أمواله، ثم تظاهر بطرده الى مصر، وأمر أبي نصر مولى إبراهيم ابن

روي كل من ابن قتية الدينوري والبلافري أن جروة من قبيلة عبى العدنائية، كان أصاب دما في ومه (عبس) فهرب إلى المدينة وحالف بني عبد الأشهل، فساء قومه اليان لأنه وهو العدنائي حالف اليانية، ونظرا لأن بني عبد الأشهل أحد يطون بني النبيت من الارس من الأزد فقد اعتبر بعد الأسلام من الأنصار، أنظر المعارف 111، انساب الأشراف 1: 228.2928، القلقشندي نهد الأسلام من الأنسان العرب من 310. ويضيف كل من الكندي وساؤيرس أنه خلال أفترة الصراع بين الأمين والمأمون حول الحلاقة ببغداد اضطربت الأمور بمصر وثار زعاء الجند العربي بها وعمل كل منهم على الاستقلال بناحيته وجباية الضراب لانفسهم وثن هؤلاء الحارجين، عبد العزيز الجروي الذي استول على شرق الدلتا حيث استقرت القبائل القيسية ولكن سرعان ما تمكنت الحلاقة العباسية من إخضاء معمر وزعاء الجند العربي بها. ويتبائل المتصم الحلاقة في عبد المقرم النافر عمل الأثراث، إذ أسطط المتصمم الساء العرب من ديوان العطام عمل المقرم إلى الأتراث، إذ أسطط المتصمم الساء العرب من ديوان العظام عام المقرم إلى الأتراث وأخرها، ثم حمل الناس على القول العراق واحترف القراء وغيرها، ثم حمل الناس على القول بعثل الذول واحترف القراء وغيرها، ثم حمل الناس على القول ولا يستبعد أن آل الجروي عن هرب غربا إلى افريقية. أنظر الولاة والفضاء من 81-81.181، ص ولا يستبعد أن آل الجروي عن هرب ظربا إلى افريقية. أنظر المؤلف : مصر في فجر الاسلام ولا 202-203، حسن إبراهي حسن: تاريخ الاسلام 2: 202-203،

الأغلب بالتخلص منه خلال الطريق بقلشانة(228)، وهي موضع المعرس لمن خرج من القيروان الى قابس وتقع على إثنى عشر ميلا من القيروان(22<sup>9)</sup>.

وقام أبو جعفر أحمد بعزل حجاب أخيه محمد وعين عوضاً عنهم خمسائة من عبيده ومواليه حجاباً من قبله لحفظ أبواب قصر الأمير الأغلبي وكعيون داخل القصر له. ثم نقل دواوين الامارة إلى قصره وصار الأمر كله له وهكذا لم يبق للامير الشرعي من الامارة إلاّ الشكل فقط. وكافأ أبو جعفر أحمد حاشتيه من بني الجروي وعين نصر بن حزة الجروي وزيراً له.

وسرعان ما تبادل الاخوان موقفها، فأسرف أبو جعفر أحمد في الشراب كها كان أخوه في الماضي، وارتكب من الأخطاء ما زاد حجم معارضيه، فتوليته نصر الجروي وزيراً، أثار حفيظة أخيه داود بن حمزة الجروي (<sup>230)</sup> الذي لعب دوراً بارزاً في إعداد الانقلاب ضد الأمير الأغلبي، وتطلع لشغل وظيفة الوزير والمقدم عند أبي جعفر أحمد، فلما لم يحصل على مبتغاه، تحول الى المعسكر المخالف.

وبقيامه بحبس القائد خفاجة بن سفيان بن سوادة التميمي، وهو ابن شيخ زعيم عرب تميم بالقيروان دون حق، دفع أخاه أحمد بن سفيان بن سوادة وعصبيته من بني تميم الى الانضام الى الأمير الأغلبي والتدبير لاسترداد سلطته وإطلاق سراح أخيه من الحبس.

كها أن الأمير الأغلبي لم يهدأ بعد ضياع سلطته، ففي الوقت الذي تظاهر فيه بإدمانه للشراب فإذا «جاءه رسول من أخيه، يستدعى كأساً كبيراً، ويمسكه بيده، ويحضر الرسول، فيتوهم أنه يشرب، فإذا انصرف رد الكأس فلا يشربه، أخذ في الاتصال بوجوه قرابته من بني تميم وجنده وعبيده، يسألهم

<sup>(228)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 266\_267.

<sup>(229)</sup> أنظر البكري : المسالك ص 29، الحميري : الروض المعطار ص 466.

<sup>(230)</sup> أنظر ابن الابار: الحلة السيراء 1: 170.

نصرته فانضم إليه القائد عامر بن عون القرشي وزعاء مدينة القيروان من العرب (231) وغيرهم. إذ يروي القاضي عياض أنه لما ولى أحمد بن الأغلب «أخد الناس بالمحنة بالقرآن وخطب به بالقيروان» ولم يستثن أبو جعفر أحمد فقيه إفريقية سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي من ذلك، فجمع له قواده، وقاضيه ابن أبي الجواد وغيرهم وسأله عن القرآن وأنكر الفقيه خلق القرآن وأشار ابن أبي الجواد بقتله ولكن إنتهت المحاكمة بالزامه بالاقامة الجبرية في منزله، ومنعه من التدريس، والأمر بأخذ ثياب من يدخل عليه من تلاميذه وأتباعه مما أثار عامة السنة بمدينة القيروان ضد أبي جعفر أحمد (232).

وقاد القائد أحمد بن سفيان بن سوادة التميمي حركة إسترداد سلطة الأمير الأغلبي الشرعي، فعمل على تسهيل دخوله أتباع الأمير من العبيد والموالي وغيرهم كسقائين الى المدينة، حيث أواهم في قصره وكان عددهم ثلاثهائة رجل وجهزهم بالسلاح، لمواجهة أنصار أبي جعفر في جميع أنحاء المدينة.

وتولى القائد عامر بن عون القرشي، مهمة التخلص من عبيد وموالي أبي جعفر أحمد في داخل القصر. فاتفق مع الأمير الأغلبي بأنه سوف يكمن مع أنصاره بقصر الماء مع غروب الشمس، منتظراً إشارة الانقضاض.

أما الأمير الأغلبي ففي أحد أيام سنة 232هـ/845م أرسل الطعام والشراب الى الموكلين ببابه من العبيد والموالي، مظهراً إكرامهم، وما أن أثر الشراب فيهم، حتى قبلوا تجريدهم من سيوفهم، بحجة إجلائها لهم. وبعد الغروب أقفلت أبواب القصر فأمر الأمير بوضع الشموع المضاءة في أعلى قبة قصره، ودق طبوله كاشارة لانصاره بالتحرك. وسرعان ما انقض عامر القرشي

<sup>(231)</sup> النويري: مهاية الأرب 22: 267ـ269 وقارن ابن الأثير: الكامل 6: 519، ابن عذاري: ·البيانَ المغرب 1: 108 وما بعدها.

<sup>(232)</sup> انظر القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 116\_ 117.

وأنصاره على عبيد وموالي أبي جعفر أحمد، بداخل القصر، فقتلوهم عن آخرهم، بينا قام أحمد بن سفيان بن سوادة التميمي ومن إنضم إليه من العبيد والموالي بمقاتلة أعوانه بالمدينة الذين أظهروا مقاومة عنيدة، فأرسل الزعيم العربي الى عرب القيروان يستنصر بهم «فأقبلوا إليه في جموع عظيمة وهم ينادون بطاعة محمد» كما نجع الأمير الأغلبي في إطلاق سراح أنصاره وغيرهم الذين كانوا في سجن أخيه (233). وهكذا سرعان ما وضعت السيوف في أنصار أبي جعفر أحمد من كل جانب فقتلوا وهرب هو إلى قصره.

أدرك أبو جعفر أحمد عدم جدوى المقاومة، وسوء موقفه، وبعد قتل أنصاره من العبيد والموالي، لم يجد غير عصبيته التميمية ملجئاً له، فأخرج خفاجة بن سفيان بن سوادة التميمي من حبسه وقال له «الله، الله، في دمي وحرمي، فانها حرمك!» فقال له خفاجة: «حبستني ظلما منذ سبعة أشهر». فقال: «ليس هذا وقت العقاب فاغثني» وتغلبت العصبية القبلية على ماعداها وخرج الزعيم العربي ممتطياً فرسه وشاكياً سلاحه للدفاع عن بني عصبيته، حتى صاح به عرب القيروان «ياخفاجة، يابن شيخنا، ومن نكرمه ونحفظه، انها اخرجك هذا الملعون من حبسه الساعة بعد سبعة أشهر، فيا هذه النصيحة الحرجك هذا الملعون من حبسه الساعة بعد سبعة أشهر، فيا هذه النصيحة له؟» ورغم إقتناع الزعيم التميمي، بوجهة نظر عرب القيروان، إلا أنه رغم ذلك، عمل على الحصول على الأمان له من الأمير الأغلبي، الذي أمر ذلك، عمل على الحصول على الأمان له من الأمير الأغلبي، الذي أمر بإخراجه الى مصر، فسار الى العراق حيث توفي بها.

أما الأمير الأغلبي، فقد أغدق على «أهل القيروان ومن نصره، فخلع عليهم جميع ما كان في خزائنه» ولما فرغت، تحول الى ثياب حرمه فوزعها عليهم إبتهاجاً بالنصر (<sup>234)</sup>.

<sup>(233)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 109. النويري: نهاية الأرب 22: 267\_269.

<sup>(234)</sup> النويري: عهاية الأرب 22: 268ـ269، ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 182، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 109، ابن خلدون: العبر 4: 256.

نتيجة للصراع حول السلطة في البيت الأغلبي، إندلعت الاضطرابات بالمناطق الحساسة بالإمارة الأغلبية مثل إقليم الزاب وتونس. إضافة الى إنقسام رؤساء الجنـد وكذلك ولاة المدن والأقاليم، بين الاخوين المتصارعين. ففي إقليم الزاب إنتهز سالم بن غلبون، الذي كان والياً على الاقليم من قبل محمد، فرصة الصراع وشق عصا الطاعة (235). واستولى على مدينة طبنة «وهي مدينة الـزاب. . العـظمى وهي التي ينزلها الولاة، وبها أخلاط من قريش والعرب والجند والعجم والأفارقة والروم والبربر»(236) وبعد أن استنبت الأمور لمحمد ظل سالم على عصيانه إذ كان موالياً لأخيه أحمد مما جعل الأمير محمد يعزله عن ولايتـه في 232هـ/845م. ويبـدو أن وإلي الزاب إستهان بالأمير الأغلبي، فزحف إليه بالقيروان، ولكن خلال الطريق عدل عن هدفه وقرر دخول مدينة الأربس (لربس). إلا أن أهلها منعوه من دخولها(237). إذ يصفهم اليعقوبي بأنهم «أخلاط من الناس»(238) ويبدو أنهم راعوا مصالح المدينة وقرروا عدم الزج بأنفسهم في الفتنة. ولذلك زحف الى مدينة باجة «هرى إفريقية» فدخلها وضبطها (239). وكان المتداولون لولايتها طوال العصر الأغلبي بنو على بن حميد التميميين، حتى إذ عزل منهم أحد عن ولايتها، لم يزل يسعى ويتلطف ويهادي ويتاحف حتى يرجع إليها، فقيل لبعضهم: «لم ترغبون في ولاية باجة» فقال: «لأربعة أشياء: قمح عندة، وسفرجل زانة، وعنب بلطة، وحوت درنة »(240). أسرع الأمير محمد بإرسال حملة قوية بقيادة خفاجة بن سفيان ابن سوادة التميمي للقضاء على ثورة سالم وإنقاذ المدينة (241). «فإن بها تمتار جميع

<sup>(235)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 108-109.

<sup>(236)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 102.

<sup>(237)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 109.

<sup>(238)</sup> اليعقوبي : البلدان ص 101.

<sup>(239)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 109.

<sup>(240)</sup> انظر البكري: المسالك ص 57.

<sup>(241)</sup> ابن عداري : البيان المعرب 1: 109.

البلدان، عربها وبربرها، لكثرة طعامها ورخصه» (242) فقام خفاجة بمحاصرة المدينة ومهاجتها، حتى اضطر سالم الى الفرار ليلا، فتبعه ولحقه وقتله في 233هـ/ 846م وأرسل رأسه الى الأمير الذي أمر بضرب عنق ابنه أزهر بن سالم الذي كان محبوساً عنده. (243)

وفي العام التالي اندلعت الثورة بتونس (234هـ/848م)، منافسة القيروان أو «إحدى القيروانين» (234 ما «والمخصوصة بالقيام على الأمراء والحلاف للولاة» حتى يروي أنها «حالفت نحو عشرين مرة» (245). وتولى قيادة الشورة «القويم البلوي» كرواية اليعقوبي (246). وعمرو بن سليم التجيبي المشهور بالقويم كرواية ابن عذاري (247). والقويم كرواية القاضي عياض.

وحاول الأمير محمد بن الأغلب بناء على نصيحة قواده الحصول على فتوى من قاضيه سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي باعتبار القويبع خارجي وجهاده واجب على عامة الناس، حيث أن سحنون داعية مطاع بينهم، إلا أن القاضي سحنون رفض إعطاء مثل هذه الفتوى بقوله: «غشك من دلك على هذا، متى كانت القضاة تشاورها الملوك في صلاح سلطانها؟ "(248).

فأرسل الأمير الأغلبي قائده خفاجة بن سفيان بن سوادة التميمي على رأس حملة كبيرة للقضاء على الثورة وأقام محاصراً للمدينة بقية العام ولكن نتيجة لحصانة المدينة وتوفر المواد الغذائية بها، خصوصاً ثروتها السمكية، حتى شاع

<sup>(242)</sup> مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 160.

<sup>(243)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 110.

<sup>(244)</sup> انظر الحميرى : الروض المعطار ص 143.

<sup>(245)</sup> المكري : المسالك ص 40، مجهول: الاستبصار ص 121، الحموي : معجم البلدان 2 :

<sup>. 61</sup> 

<sup>(246)</sup> اليعقوبي : البلدان ص 101. (247) ابن عذازى: البيان المغرب 1: 110.

بين العامة مَثل «لولا البقونس (نوع من السمك)، لم يخالف أهل تونس»<sup>(249)</sup> لم يتمكن خفاجة من القضاء على الثورة.

وفي العام التالي (235هـ/849م) تولى القائد محمد بن موسى المعروف بعربان قيادة الحرب ضد القويبع التجيبي ولكن الثائر التجيبي الذي خرج لقابلة الجند الأغلبي أثار إعجاب موالي الأمير الأغلبي بشجاعته، حتى انضم الكثير منهم الى الثائر فهزم عربان وأسر أحد قواده وقتل كثير من أصحابه وتمكن ولد القويبع من قتل عربان بعد إصابته، وعاد بقية الجيش المنهزم الى مقر الأمير الأغلبي. وفي 236هـ/850م عاد خفاجة بن سفيان بن سوادة التميمي لمحاربة الثائر بتونس ويبدو أن إنتصار الثائر السابق شجعه للخروج لملاقاة خفاجة وجيشه ولكنه هزم وقتل أصحابه وتمكن خفاجة من القبض عليه وقتله وحمل رأسه إلى الأمير الأغلبي. واقتحم خفاجة مدينة تونس بالقوة في ربيع الأول 236هـ/850م. فاستباحها وسبي نساءها وعاد إلى القيروان(250) وبرفقته قواده المنتصرين في موكب النصر منهم حاتم الجزري ومعه السبي الذي آل إليه من تونس مما أثـار القاضي سحنون فأمر أتباعه بتخليص السبى من حاتم وإطلاق سراحهم إذ هم أحرار ولا سبي عليهم وحينها راجعه الأمير الأغلبي أرسل إليه من يبلغه قوله: «جعل الله حاتماً شفيعك يوم القيامة!». وحينها بلغه أن القائد منصور عاد وبرفقة حرائر من سبي تونس، ركب إليه وانتزع منه ماكان بيده فاشتكاه للأمير الأغلبي، الذي غضب لقائده وصمم على إعادة الحرائو إليه ولكن سحنون أطلق سراح الحرائر. ولم يكتف سحنون بذلك فقط بل وأرسل الى الصوفية بجميع البوادي، يطلب مساعدتهم، فوفد عليه نحو ألف رجل منهم معلنين طاعتهم له. فطلب منهم إختيار مائة رجل من بينهم، كلفهم بالافراج عن الحرائر اللائي أخذن كسبايا بعد اقتحام مدينةً تونس. وحينها أثار عمل فرقة الانقاذ الصوفية بالقيروان الأمير الأغلبي، اضطر

<sup>(249)</sup> انظر البكري: المسالك ص 41، الحميري: الروض المعطار ص 144. (250) ابن الاثير : الكامل 7: 44، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 110.

القاضي سحنون أن يهدد بالاستقالة، مما دفع الأمير الأغلبي الى التروي في معالجة موضوع سبايا تونس. وحق للامير الأغلبي أن يقول في قضيته مع سحنون «أن سحنون لم يركب لنا دابة، ولا ثقل كمه بصره، ولا أخذ منارزقاً، ولا تعرض إلينا في مسألة حاجة، فلم يخافنا؟»(251).

أما بالنسبة لنشاط العرب بالجبهة الصقلية في عهد محمد بن الأغلب (226 ـ 242هـ) فقد عمل بنو الفضل بن جعفر الهمداني على استكال الفتح العربي لجزيرة صقلية، كما تمكنوا من مد النفوذ العربي الى شبه الجزيرة الايطالية. وهمدان بطن من كهلان من القحطانية. وهم بنو همدان بن مالك ابن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الجبار بن زيد بن كهلان. وديار همدان بشرق اليمن وكانوا شيعة لعلي بن أبي طالب خلال الصراع حول الخلافة مع معاوية ابن أبي سفيان الأموي. ويبدو أن بعضهم انتقل إلى بلاد المغرب ضمن القبائل اليمنية سواء خلال مرحلة الفتوحات أم مرحلة حكم الولاة في العصرين الممنية سواء خلال مرحلة الفتوحات أم مرحلة حكم الولاة في العصرين الأميوي والعباسي وعملوا بالأسطول البحري (252)، إذ كان عرب اليمن وحضرموت، منذ العصر الجاهلي قد برعوا في ركوب البحر بحكم موقع بلادهم على البحر الأحمر من الجهة الغربية، والمحيط الهندي جنوباً، وبحكم إشتغالهم بالتجارة في البر والبحر في مراحل تاريخهم (253).

ففي 228هـ/843م أرسل الأمير الأغلبي حملة بحرية بقيادة الفضل ابن جعفر الهمداني تمكنت من محاصرة ميناء مسيني، وفي نفس الوقت أرسل الفضل السرايا للاغارة على جنوب شبه الجزيرة الأيطالية، حيث تمكن بعضها

<sup>(251)</sup> عياض: تراجم أغلبية ص 107، 108، 111، 112، 113.

<sup>(252)</sup> انظر ابن خلدون: العبر 2: 302، 303، القلقشندي: نهاية الأرب ص 389.

<sup>(253)</sup> انظر Aly Mohamed Fahrny: Muslim Sea-Power in the Esatern Mediterranean (Cairo 1966) p. 41, 48 ا ، السيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس ص 1.14 .

من مهاجمة مدينة نابل (نابلي) وإرغام أهلها على تقديم المساعدة للعرب، لفتح ميناء مسيني والسيطرة على المضيق الذي يربط الجزيرة بجنوب إيطاليا(254).

وفي 229هـ/43 ـ 484م زحف أبو الأغلب العباس بن الفضل ابن جعفر الهمداني إلى مدينة بثيرة Butera ، حيث أوقع بالروم الهزيمة وقتل منهم أكثر من عشرة آلاف رجل. وفي 232هـ/46 ـ 847م زحف الفضل بن جعفر الهمداني الى مدينة لنتيني Lentini بصقلية وقمكن من إعداد كمين لمقاتلي المدينة، أفناهم ولم ينج إلا القليل منهم، فأسلموا المدينة مقابل الأمان. كما إجتاح العرب جنوب إيطاليا واستولوا على مدينة طارنت ووصلت غاراتهم حتى مدينة روما(255).

وبتولية العباس بن الفضل بن جعفر بن يعقوب الهمداني إمارة صقلية في 236هـ/851 بدأت مرحلة جديدة بصقلية يصفها ابن عداري بأن الوالي الجديد «جاهد كثيراً» وغزا طويلا، وكان له في الروم مواقف إذهم بها(256) فقد زحف على رأس حملة في 237هـ/851 الى قصريانة، كما أرسل سرية بقيادة عمه رباح الى قلعة أبي ثور، نججت في مهاجمة القلعة ثم لحقت بالعباس محمله بالأسرى والمغنائم، لتشارك في محاصرة المدينة وايقاع الدمار بنواحيها. وتوالت حملات العباس المتعددة على مدينة قصريانة التي اتخذها الروم عاصمة لهم، بدلا من سرقوسة المعرضة للغارات البحرية، حتى كادت أن تكون سنوية حتى وفاة الأمير الأغلبي محمد بن الأغلب في ان تكون سنوية حتى وفاة الأمير الأغلبي محمد بن الأغلب في

<sup>(254)</sup> ابن الأثير: الكامل 7: 2، ابن خلدون: العبر 4: 257، أحمد توفيق المدني: المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ص 71، سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي 2: 242ـ242.

<sup>(255)</sup> ابن الأثير: الكامل 7: 2ـ3، ابن خلدون: العبر 4: 257) سعد وغلول: تاريخ المغرب العربي 2: 444\_242 . Vonderheyden: La Berberie Orientale p. 278

<sup>(256)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 111.

<sup>(257)</sup> ابن الأشير: الكامل 7: 23، 24، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 111ـ11، وقارن ابن خلدون: العبر 4: 252ـ252.

فخلفه أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب، (242 ـ 249هـ/856 ـ 863م) ابن أخيه، إذ أن الأمير محمد بن الأغلب كان كوسجا أي وجهه، وجه خصي ليس فيه إلاّ شعيرات يسيرة، عقيمًا(258).

وفي بداية عهده، ثار خوارج السبريس من الأباضية بطرابلس سنة 245هـ/859م، وامتنعوا عن دفع العشور والصدقات، لوالي المدينة عبد الله ابن محمد بن الأغلب أخو الأمير الأغلبي الذي حاربهم ولكنهم هزموه واضطروه الى الانسحاب الى حصن لَبْدَة (259). «وهو حصن من بنيان الأول، بالحجر والآجر» حيث احتمى بسكانه «من العرب، جملتهم نحو ألف فارس، وهم محاربون لجميع من يجاورهم من قبائل البربس» (260). «ولا يعطون طاعة لأحد» أورسل عبد الله يستمد أخاه المعونة، فأسرع بإرسال الامدادات المطلوبة بقيادة أخيه زيادة الله. وتمكنت الجيوش الأغلبية وفرقة الفرسان العربية من إخضاع الثوار الأباضية من البربر، بعد أن تفشى القتل في البربر وحُرق معسكرهم، فأعطوا رهائنهم كدليل على الطاعة، وأدوا العشور والصدقات (262).

<sup>(258)</sup> ويروي ابن الأبار أن الأمر عمد بن الأغلب، كان له أخ آخر يسمى أيضا محمد ويكنى أبا عبد الله ، كان والياً على طرابلس من قبله ومات بها في أيامه سنة 233هـ، ومن ولده أمراء بني الأغلب المولاة بعد أبي العباس وهذا يصحح ما أورده كل من ابن خلدون والنويري وما ورد بمعجم الأنساب للأسرات الحاكمة لزامباور فأحمد هذا ابن أخيه واسمه محمد أيضاً \_ ولقد فطن ابن عذاري لذلك فيروي بعد وفاة محمد هزول بعده ابن أخيه، أبي ابراهيم أحمد بن محمده انظر الحلة السيراء 1: 169، اليبان المغرب 1: 112، العبر 4: 255، معجم الأنساب 1: 155 وكذلك لم يتبه لهذا الحظأ فوندرهايدن الذي ألف كتابا ضحةًا عن الأغالبة ص 213ـ216.

<sup>(259)</sup> ابن الأثير: الكامل 7: 91.

<sup>(260)</sup> البكري: المسالك ص 9.

<sup>(261)</sup> الحموي: معجم البلدان 5: 10 (مادة لبدة).

<sup>(262)</sup> ابن الأثير: الكامل 7: 91، النويري: نهاية الأرب 22: 270\_271، ابن خلدون: العبر 4: 256.

كما تم فتح مدينة قصريانة Castrogiovani بصقاية، ففي 244هـ/ 858م زحف العباس بن الفضل الهمداني على رأس حملة برية الى المدينة، حيث تمكن من تدمير نواحيها، كما أرسل حملة بحرية بقيادة أخيه على ابن الفضل الهمداني الى سرقوسة حيث إلتقت بالأسطول الرومي بقيادة الاقريطشي، فهزم الروم وأخذ العرب عشر شلنديات (263) رومية برجالها. وفي نفس العبام أرسل العباس سرية الى قصريانة فاجئت أهلها شتاءاً ونهبت الاقليم وأسرت بعض وجهاء الروم وعادو الى بلرم وحينها أمر العباس بقتلهم، عرض أحدهم إدخال العرب المدينة مقابل حياته.

شكل العباس حملة من ألف فارس، وسبعهائة راجل (264)، من انجاد رجاله، وجعل على كل عشرة رجال مقدماً وزحف بهم الى المدينة ليلا حتى نزل بالقرب من جبل الغدير حيث ثغره بأسوار المدينة، كان يخرج منها ماء نهرها عمل بالأوساخ. فأرسل العباس عمه رباح على رأس خيار أصحابه مع العبام، للتسلل من هذه الثغرة الى المدينة وبقي مع بقية الحملة مستترا ونجح رباح في التسلل مع أصحابه وفاجأ الحرس النائمين وقتلوهم وفتحوا أبواب المدينة فأسرع العباس وجيشه الاقتحام المدينة وقتل جندها وأسر أبناء ملوك الروم وسبي بنات البطارقة وغنم ما الا يحصى من الأموال وذلك في شوال 142هـ/ 859ه.

<sup>(263)</sup> الشاخدي كان من المراكب الحربية، التي استعملت في البحر الأبيض المتوسط استخدمه البيزنطيون (الروم) أولا ثم عرفته الدول الاسلامية فيها بعد. وجمعها شلنديات، وهي مراكب حربية كبيرة مسطحة لحمل المقاتلة والسلاح، وتستخدم كذلك في نقل البضائع. أنظر درويش النخيلي: السفر: الاسلامية ص 81.78.

<sup>(264)</sup> يروى ابن الأثير أن عدد هذه الحملة ألفين انظر الكامل 7: 24.

<sup>(ُ</sup>وُ265) اَنظُر اَبِنَ الأَثْبِرِ: الكامل 7: 24، النبيري: نهاية الأرب 22: 465ـ466، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 112-113، ابن خلدون: العبر 4: 258.

ويروي النويري أنه بعد دخول العرب المدينة «بنى العباس فيها مسجداً في يومه ونصب فيه منبراً وخطب عليه الخطيب يوم الجمعة»(<sup>266)</sup> مما يدل على أن العباس حول كنيسة المدينة إلى مسجد بعد أن تمكن العرب من إعداد منبراً من الخشب للخطيب خلال يومين.

واهتم العباس بقصريانة، فعمرها وحصنها وشحنها بالمقاتلة وتوالت غزواته في جميع أنحاء الجزيرة، ينكي في الروم، ويغنم أموالهم، وفي إحدى غزواته بمنطقة سرقوسة، إعتل في موضع غيران قرقنة Caltagirone ومات في جادي الآخرة 247هـ/861م ودفن هناك ـ بالقرب من قبر أسد بن الفرات ولكن الروم الذين لم يبالوا بوجود قبر ابن الفرات بأرضهم، نبشوا قبر القائد الهصداني وأخرجوا جثته وحرقوها، إنتقاماً لما أنزله بهم طوال سنوات ولايته للجزيرة التي إستمرت إحدى عشر سنة، داوم فيها جهادهم صيفاً وشتاءاً (267).

استمرت ولاية صقلية في بني الفضل الهمدانيين لمدة عام من 242هـ إلى 248هـ، تناصفها كل من أحمد بن يعقوب، ابن عم العباس، وعبد الله ابن العباس إبنه، لكن يبدو أن صراعاً حول السلطة بالجزيرة، نشأ بين زعاء الأسرة الهمدانية وأنصارهم من العرب، أدى الى تدخل أبو إبراهيم أحمد ابن محمد فنقل السلطة بالجزيرة الى عرب بني تميم، إذ عين خفاجة بن سفيان ابن سوادة التميمي والياً عليها فوصلها في جمادي الأولى 248هـ/862م ومعه ابنه محمد، استمر خفاجة في تنفيد سياسة عرب بني همدان بالجزيرة والتي تميزت بالعمل على طرد النفوذ البيزنطي منها واستقرار العرب بها (268).

<sup>(266)</sup> النسويري: نهاية الأرب 22: 466. ويروي ابن خلمون أن الأمير الأغلبي وبعث بفتحها الى المتوكل، وأهدى له من سبيها، انظر العبر 4: 256.

<sup>(267)</sup> انظر ابن الأثير: الكامل 7: 25، ابن خلدون: العبر 4: 258، النوبري: نهاية الأرب 22: 466.

<sup>(268)</sup> انظر النويري: نهاية الأرب 22: 466، ابن عذاري: البيان المغرب 11: 113. ابن خلدون: العبر 4: 466، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 253\_253.

ويذكر ابن خلدون أن الأمير الأغلبي «اتخذ العبيد جنداً» (69% ومن المعروف أن الأمير إبراهيم بن الأغلب هو أول من اتخذ العبيد حرساً له، فاستكثر منهم وجعلهم على خدمته وحراسته في مدينة القصر القديم (270). حتى يتخلص من سيطرة الجند العربي. وكان هؤلاء العبيد من الخدم الصقالبة السنين يجلبون من الأندلس بالشراء أو صقلية وسردانية وقلورية ومالطة بالسبي (227) ومن الرقيق الأسود الذي يجلب من بلاد السودان التي «كانت وما يحاذيها من نواحي البحر خاضعة للأدارسة» (272) ويذكر الاصطخري أن هؤلاء السودان «ليسوا بنوبة ولا بزنج ولا من البحة، إلا أنهم جنس على حدة أشد سواداً من الجميع وأصفى (273) وكانت بلاد الجريد في عصر الأغالبة مركزاً هاماً لهذه التجارة.

وكان الأمراء الأغالبة، يعلمونهم فنون القتال ليصبحوا جنداً. وقد حل هؤلاء العبيد تدريجياً محل جند العرب (274). ويبدو أن الأمير أبو إبراهيم أحمد ابن محمد بن الأغلب، إتبع سياسة أسلافه تجاه الجند العربي ففي الوقت الذي زاد في اعطياتهم لضمان طاعتهم وهدوئهم، عمل على شراء العبيد وتحويلهم إلى جند للامارة الأغلبية.

وأهم مآثر أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب، أعماله المعمارية إذ «كـان مولعاًبالعمارة»(<sup>275)</sup>. ويروي كل من ابن الأثير وابن خلدون أنه «بنى

<sup>(269)</sup> انظر العبر 4: 256.

<sup>(270)</sup> انظر البلافري: فتوح البلدان ص 277، البكري: المسالك ص 28، النويري: نهاية الأرب 22: 258.

<sup>(271)</sup> الاصطخري: المسالك والمالك ص 34.

<sup>(272)</sup> ابن حرداذبه: المسالك والمالك ص 89.

<sup>(273)</sup> الاصطخري: المسالك والمإلك ص 34.

<sup>(274)</sup> السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 2: 420.

<sup>(275)</sup> ابن خلدون: العبر 4: 256.

بافسريقية نحسوا من عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد» (276) ورغم المبالغة الواضحة في هذه الرواية، إلا أن النص يدل على الهتام الأمير الأغلبي بتحصين البلاد. وقد يكون المقصود ببناء هذه الحصون ترميم سلسلة التحصينات التي كانت قد أقامها البيزنطيون على تخوم الصحراء إبتداء من طرابلس شرقاً حتى نوميديا غرباً. وكانت هذه التحصينات تشتمل على قلاع وأبراج تكاد تكون متصلة، ومن هذه القلاع، قلعة جلولاء وتقع على الحدود اللغربية لامارة الأغالبة (727)، وقلعة بلزمة ويروي البكري أنها كانت حصن قديم، وقلعة باغاية، وقلعة طبنة التي بناها أبو جعفر عمر بن حفص المهلبي المعروف بهزاومرد وسكنها العرب (872)، وحصون مدينة مقرة الكثيرة لعرب بني ضبة ويروي البعقوبي أنه من مدينة صفاقس الى مدينة بنزرت، «مسيرة ثبانية أيام، وفي جميع المراحل، حصون متفاربة ينزلها العباد والمرابطون (727). عما يدل على أن الأمير الأغلبي، قام بتحصين صواحله، عما الدولة الرستمية، لحايتها من البربر الأباضية.

ويروي النويري أن الأمير الأغلبي «زاد في جامع القيروان: البهو والمجنبات والقبة» (280) ويفسر سعد زغلول عبد الحميد بأن المقصود بالبهو، البلاطة المستعرضة في مؤخر بيت الصلاة من جهة الصحن، وما يحيط بالصحن من المجنبات ثم القبة فوق منتصف البهو لتقابل القبة الواقعة فوق المحراب،

<sup>(275)</sup> ابن الأثير: الكامل 6: 519، ابن خلدون: العبر 4: 246.

<sup>(277)</sup> انظر البكري: المسالك ص 31، ابن حوقل: المسالك والمالك ص 60 مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 119، الحموي: معجم البلدان 2: 156.، السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبر 2: 448.

<sup>(278)</sup> البكري: المسالك ص 50، الحميري: الروض المعطار ص 76-77، 103، 387.

<sup>(279)</sup> اليعقوب: البلدان ص 102\_103.

<sup>(280)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 271.

وبواسطة القبتين كان يمكن لأهل القيروان تحديد إتجاه القبلة بالخط المستقيم الواصل بينهما<sup>(281)</sup>.

كما يضيف النويري أنه «بنى المسجد الجامع بمدينة تونس» (282). ولكن الحقيقة أن الأمير الأغلبي أعاد بناء المسجد الجامع بمدينة تونس الذي أنشأه حسان بن النعبان الغساني وجدده ابن الحبحاب مولى بني سلول (283). وأهميته ترجع الى إحتفاظه بعناصره المعارية والزخرفية الأولى منذ نشأته، ثم لشهرته كجامعة علمية قديمة مازالت تدرس فيها علوم اللغة والتاريخ والفقه. وقام أبو إبراهيم أحمد بن محمد بإعادة بناء المسجد في نهاية فترة حكمه وتوفي قبل إتمام البناء في 249هـ، فأتمه أخوه أبو محمد زيادة الله الثاني، الذي لم تطل فترة ولايته فتوفي بعد عام في ذي القعدة 250هـ/864 (284).

كها إهتم الأمير الاغلبي بمدينة سوسة، التي كانت قاعدة بحرية هامة، ويحيط البحر بها من ثلاث نواح: الشمال والجنوب والشرق. فأمر في 245هـ/859م ببناء سورها من الصخر المنيع الحصين المتقن البناء، حتى يتحمل ضربات الموج، كها يحمي المدينة من تهديد الأساطيل البحرية المعادية(285).

ونظراً لاعتباد كل من مدينتي القيروان والقصر القديم (العباسية) على

<sup>(281)</sup> يروي ابن عذاري أن هذه الزيادات تمت في 248هـ، بينيا بجدها سعد زغلول عبد الحميد في 242هـ انظر البيان المغرب 1: 113، تاريخ المغرب العربي 2: 101ـ102.

<sup>(282)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 271.

<sup>(283)</sup> البكري: المسالك ص 37، ابن أبي دينار: المؤنس في أخبار افريقية وتونس ص 16-17.

<sup>(284)</sup> ولعل ذلك هو السبب في أن أسمى هذين الأميرين لم يسجد في النقش التذكاري بقية المحراب:
وبسم الله الرحمن الرحيم. مما أمر بعمله نصير مولاه، سنة 250هـ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين
بالقسط شهدا لله \_ صنعة فتح، فهو يحمل اسم الخليفة العباسي، والفتى الخادم نصير، والمهندس
الدناء فتح. انظر أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها ص 255، 256، السيد عبد العزيز
سالم : المغرب الكبير 2: 436.436.

<sup>(285)</sup> البكري؛ المسالك ص 34، الحموي: معجم البلدان 3: 281\_282.، النويري: نهاية الأرب 22: 271، ابن الحطيب: أعمال الاعلام 3: 23.

مياه الأمطار، اهتم ولاة إفريقية ببناء المواجل (الصهاريج)، والخزانات، والقناطر، لتوفير المياه اللازمة للسكان. ولما آل حكم إفريقية للأغالبة، حرص أمراؤها على ذلك ويعتبر أبو إبراهيم أحمد بن محمد أكثر بناة هذه الأسرة نشاطاً ففي سنة 246هـ/860م بدأ بناء الماجل الكبير بباب تونس بالقيروان. وتم في 248هـ/862م وكان على شكل صهريج عظيم مستدير الشكل، يبلغ قطره نحو مائة وخمسين متراً. ويروى صاحب الاستبصار «في وسطه صومعة مثمنة» وفي أعلاها قبة مفتحة على أبواب، فإذا وقف الرامي على ضفته، ورمي بأشد ما يكون من القسى، لايدرك الصومعة التي في وسطه. وكان على ذلك الماجل قصر عظيم فيه من البناء العجيب والغرف المشرفة على ذلك الماجل كل شيء غريب» (286). وتكسو سطوحه من الداخل طبقة من الملاط شديد الصلابة، وكانت مياه الأودية تجرى اليه وتصب فيه (287) وحينها هطلت السيول بشدة في 247هـ/188م وهدمت قنطرة أبي ربيع التي قام بإنشائها زيادة الله الأول والتي كانت تحمل الماء من الجبل القريب من القيروان الى المدينة(288)، أمر أبو إبراهيم أحمد بإعادة إصلاحها وتجديد وبناء الماجل الذي كانت تصب فيه المياه بباب أبي ربيع (289). ويروي النويري «وكان آخر ما عمل الماجل الذي بالقصر القنديم، فلما فرغ اعتبل أبو ابراهيم، فكان يسأل هل دخله الماء، الى أن دخله، فعرفوه فسر به وأمرهم أن يأتوه بكأس مملوءة منه فشربها. وقال: «الحمد لله الذي لم أمت حتى كمل أمره»(290).

<sup>(286)</sup> انظر الاستبصار في عجائب الامصار ص 115

<sup>287)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 113، ابن الخطيب: أعمال الاعلام 3: 23 حاشية (1)، حسن حسني عبد الوهاب: خلاصة تاريخ تونس ص 68، السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 2: 458

<sup>(288)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 113.

<sup>(289)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 271.

<sup>(290)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 271.

وساعد الأمير الأغلبي، للقيام بهذا النشاط العمراني، المغانم والاسلاب التي غنمها العرب من جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا، ففي حوليات ابن عذاري ((2012) السنوية، خلال إمارة أبي إبراهيم أحمد، لم يمر عام، إلاّ وسبى العرب وغنموا وعند الاستيلاء على قصريانة «وجد المسلمون بها ما لايحصى من الأموال»((292). وأصابوا «فيها ما يعجز الوصف عنه» حتى زف الأمير الأغلبي خبر فتحها الى الخليفة المتوكل على الله العباسي «وأهدى له من سبيها» وفي الوقت الذي زاد في عطاء جند إفريقية من العرب وغيرهم ((293). يروي كل من ابن عذاري والنويري أن الأمير، كان يركب خلال ليالي شعبان وشهر رمضان وبين عديه الشموع، ويخرج من القصر القديم، حتى يدخل من باب أبي وبين يديه الشموع، ويخرج من القصر القديم، حتى يدخل من باب أبي المسجد الجامع بالقيروان. كما كان يقصد دور العلماء والصالحين بالقيروان لى المسجد الجامع بالقيروان. كما كان يقصد دور العلماء والصالحين بالقيروان فيأمر بقرع أبوابهم، فإذا خرجوا إليه أمر بإعطائهم من ذلك المال. (1924) ولذلك حق لأهل القيروان وضيوفهم أن يترجموا عليه بعد وفاته في ذي القعدة على 249هـ (862).

وخلفه أخوه أبو محمد زيادة الله (الثاني) بن محمد بن الأغلب المعروف بالأصغر (249 ـ 250هـ/ 863 ـ 864م) فكانت ولايته سنة واحدة وسبعة أيام وتتفق المصادر أنه «كان عالماً، عاقلًا، جيلًا، حسن السيرة، جميل الأفعال، ذا رأي ونجدة، وجود وشجاعة»(260 أما عن أعماله فهو الذي أتم

<sup>(291)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 112\_113.

<sup>(292)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 466.

<sup>(293)</sup> انظر ابن خلدون: العبر 4: 256، 258.

<sup>(294)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 112، النويري: نهاية الأرب 22: 272.

<sup>(295)</sup> النويرى: نهاية الأرب 22: 271.

<sup>(296)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 272، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 114، ابن الحطيب: أعمال الاعلام 3: 24\_25.

أعمال أخيه المعمارية للمسجد الجامع بمدينة تونس، كما كتب الى خفاجة ابن سفيان بن سوادة التميمي بإقراره على ولاية صقلية وحروبها وخلع عليه (<sup>797</sup>).

وتولى الامارة بعده أبي عبد الله محمد ابن الأمير السابق أبي إبراهيم أحمد بن عمد بن الأغلب (250 ـ 261هـ / 864 ـ 875م) الذي عرف بأبي الخرانيق، نسبه لشغفه بصيدها(898).

ويذكر النويري \_ الذي ينفرد بهذه الرواية \_ «وكان في أيامه حروب منها إضطراب ثغر الزاب» (ووي) أي أن بلاد الزاب التي تقع على حدود إمارة الأغالبة الغربية ، كانت جبهة قتال ، لمتاختها للدولة الرستمية . وإذا علمنا أن هذه المنطقة ، كانت مجال لاستقزار بعض بطون قبيلة هوارة من البربر البتر، وأن قبيلة هوارة «كان فيهم تشيع قديم» (300) . كما كان بعضهم «على رأي الخوارج الأباضية» (301) أدركنا أسباب ثورة بلاد الزاب، التي تعتبر حلقة في سلسلة الصراع بين الامارة الأغلبية السنية ، والدولة الرستمية الأباضية .

ولـذلك أرسل الأمير الأغلبي قائده أبا خفاجة محمد بن إسهاعيل على رأس حملة كبيرة لاخضاع بلاد الزاب. وصلت أولا الى بلاد الجريد ومدنها تهودة وبسكرة حيث أعلن أهلها الطاعة ثم زحف إلى طبنة عاصمة الزاب ومقر ولاتها، حيث إنضم إليه حى بن مالك البلوي(302). نسبه إلى قبيلة بلى، بطن

<sup>(297)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 113\_114.

<sup>(298)</sup> الغرانين، طائر مائي عريض الجناح، طويل الساق، ولذلك بني الأمير الأغلبي قصرا في السهلين لصيدها انفق فيه ثلاثين ألف دينار. انظر النهيرى: نهاية الأرب 22: 272.

<sup>(299)</sup> النويري: نهاية الأرب: 22: 272.

<sup>(300)</sup> القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص 167.

<sup>(301)</sup> الحميري: الروض المعطار ص 126. ولذلك حينها نشأت ثورة ابي يزيد الخارجي ضد الدولة الفاطمية انضم بنو كملان من بربر هوارة الى الثورة الخارجية ضد الفاطميين. انظر ابن خلدون: العبر 4: 33،55،

<sup>(302)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 273.

من قضاعة من القحطانية (<sup>603)</sup>. على رأس فرسان عرب مدينة بلزمة <sup>604)</sup>. ويرجع ويروي اليعقوبي أن «أهلها قوم من بني تميم، وموالي لبني تميم، (<sup>605)</sup>. ويرجح إستقرار أقلِية يمنية بجوار الأغلبية القيسية التميمية، مما يفسر وصول أحد زعاء اليمنية لقيادة فرسان بني تميم.

زحف القائد الأغلبي مع جنده وفرسان بلزمة من العرب إلى مدينة أبة وهي «آخر مدن الرزاب... في آخر عصل بني الأغلب ولم يجاوزها المسودة (306). فنازلها فأعلن البربر الطاعة وبذلوا له الرهائن والخراج والعشور والصدقات، فلم يقبل منهم وصمم القائد الأغلبي على إخضاع بربر بني كملان من هوارة ورئيسهم مهلب بن صولات بالقوة. وحاول بنو كملان الحصول على الأمان مقابل دفع ما يفرضه عليهم القائد الأغلبي من ضرائب ولكنه صمم على مقاتلتهم. وما أن إندلعت المعركة حتى هزم القائد الأغلبي وقتل ومعه جماعة من القواد وكثير من الناس وانسحب بقية الجيش الى مدينة طبنة. ويروي النويري أن سبب الهزيمة «حي بن مالك من أهل بلزمة» (100) عمل يعطون الود خالصاً لعصبيتهم بني تميم بالقعروان.

أما الجبهة الصقلية، فبينها كان الأمير الأغلبي، غارقاً في اللهو والطرب والاشتخال بالصيد واللذات والشراب (308) وقع عبء استكمال فتح الجزيرة على بني سفيان التميميين مثل واليها خفاجة بن سفيان بن سوادة. وابنه محمد ابن خفاجة. وأخوه عبد الله بن سفيان بن سوادة. وقوالت حملات وسرايا العرب

<sup>(303)</sup> القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 171،170.

<sup>(304)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 273.

<sup>(305)</sup> اليعقوبي : البلدان ص 103.

<sup>(306)</sup> يطلق عليها اليعقوبي أربة أنظر البلدان ص 103، الحموي: معجم البلدان 1: 85، النويري: ناية الأرب 22: 273.

<sup>(307)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 273.

<sup>(308)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 114، النويري: نهاية الأرب 22: 274

بالجـزيرة بصفة دورية سنوية اعتباراً من 251هـ/865م إلى رجب 125هـ/865م حيث تم اغتيال خفاجة بن سفيان بيد خلفون بن زياد الهواري. والغريب في الأمر أن القاتل نجح في الهرب وبلأ الى الروم بمدينة سرقوسة (300) مما يرجح أن الأمر لا يخلو من مؤامرة دبرها الروم، لوضع السفين سرقوسة الفتح المشكلة من العرب والبربر وغيرهم كما أن ابنه محمد ابن خفاجة الذي آلت إليه ولاية الجزيرة بترشيح زعاء الجند العربي وموافقة الأمير الأغلبي لمدة سنتين من 255هـ/869م إلى 257هـ/871م، تم خلالها فتح جزيرة مالطة على يد أحمد بن عمر بن عبد الله بن الأغلب في سنة جزيرة مالطة على يد أحمد بن عمر بن عبد الله بن الأغلب في سنة سيطرتهم الكاملة على يلم المعايق الواقعة بين صقلية وإفريقية (100). والأغارة على إقليم سرقوسة بقيادة عبد الله بن سفيان بن سوادة، إلا أن خدام القائد محمد ابن خفاجة التميمي من الخصيان، نجحوا في إغتيال والي صقلية وهربوا ولكن عصبيته تمكنت من القبض عليهم وقتلهم (100).

بإنتهاء مرحلة حكم بني سفيان التميميين عادت صقلية مرة أخرى الى قيادة بني الفضل الهمدانيين، إذ عندما قرر زعهاء قواد عرب صقلية ترشيح محمد بن أبي الحسين وكتبوا الى افريقية بذلك، اعترض الأمير الأغلبي وعين عوضاً عنه القائد رباح بن يعقوب على صقلية، وأخوه عبد الله بن يعقوب على الأرض الكبيرة (أي جنوب ايطاليا). وهذا يعني أن الممتلكات العربية في إيطاليا، أصبحت من الاتساع والأهمية، بحيث أصبح من الضروري تعين والي خاص، مستقل عن صقلية. ولكن سرعان ما توفي رباح بن يعقوب في

<sup>(309)</sup> النويري : نهاية الارب 22: 446، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 115.

<sup>(310)</sup> Ostrogorosky (G): History of the Byzantine State P. 210 أرشيبالند لويس: القموى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ص 217 ..

<sup>(311)</sup> ابن الأثير: الكامل 7: 4، 9ف، النويري: نهاية الأرب 22: 273، 466، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 115، ابن خلدون: العبر 4: 257.

المحرم 258هـ/871م، ثم لحق به أخوه عبد الله في الشهر التالي بإيطاليا. وعندما إختار القواد العرب أبا العباس بن عبد الله بن يعقوب الأمارة الجزيرة، لم يلبث إلاّ أشهراً ثم مات، فعهدوا بقيادتهم إلى أخيه، ولكن الأمير الأغلبي عين الحسين بن رباح - ابن عم المعزول - بدلا منه، ثم استبدله بعبد الله ابن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب التميمي اعتباراً من شوال 259هـ/873م. (213).

أما عن الحركة المعرارية في عهده فيذكر النوبري أن الأمير الأغلبي «بنى قصراً في السهلين لصيد الغرانيق، أنفق فيه ثلاثين ألف دينار»(<sup>[3] (3)</sup> ويضيف ابن عذاري أنه في 252هـ/ 866 مبنى محمد بن حمدون بن سهاك الأندلسي المعافري (<sup>(3] (3)</sup> أو الجذامي (<sup>(3) (3)</sup> (وكلاهما من اليمن) المسجد الشريف المنسوب إليه بالقيروان، ويعرف بمسجد الأبواب الثلاثة، بناه بالأجر والجص والرخام، وتعتبر زخارف واجهته من أروع الزخارف المنسوبة إلى عصر الأغالبة، كما بنى فيه جباباً للماء (الصهاريج) (<sup>(3) (3)</sup> ثم يروي ابن خلدون «وبنى محمد حصوناً فيه جباباً للماء (الصهاريج)

<sup>(312)</sup> النسويري: خاية الأرب 22: 466-467، وقارن ابن الأثير: الكامل 7: 99، ابن عذاري: النيان المغرب 1:15.

<sup>(313)</sup> أنظر البيان المغرب 1: 114.

<sup>(314)</sup> نفس المصدر والصفحة.

<sup>(315)</sup> يروي ابن حيان عن محمد بن يوسف بن عبد الله الوراق أن بني حمدون الجذامين دخل جدهم عبد الحميد الأندلس واستقر في كورة البيرة بإحدى قرى قلعة بحصب ثم انتقل حفيده حمدون الى قرية قسطلنانة بجوار موقع مدينة بجاية، واستقر بها ونسله من بعده، ومحمد بن حمدون بن سياك الأندلسي، أحد زعاتهم، يبدو أنه استقر في وقت ما بالقيروان في مرحلة الشباب، إذ نراه خلال بداية الدولة الفاطمية، يعتبر أحد زعاء الشيعة ويعرف بأبي عبد الله الأندلسي ويروي القاضي النعان أنه كان يعمل معلما بسوجمار من أرض سياتة، وكان له فهم وحده ومعرفة، وصار إلى درجة العلماء. واستقبل أبو عبد الله الذاعي الشيعي وصحبه إلى أرض كتامة أنظر القاضي النعان: الفتتاح الدعوة ص 86،70، ابن حيان: المقتبس (قطعة حجبي) ص 33.33، ابن خلدون: العبر 4: 4: 4.

<sup>(316)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 114. Marçais (G) : l'Architecture musulmane d'occident p. 47-48

ومحارس على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشر يوماً من برقة الى جهة المغرب وهي الآن معروفة، (317) ويعني تكرار قيام الأمراء الأغالبة ببناء الحصون والمحارس والرباطات على ساحل البحر وداخل البلاد بصفة دورية، ما يفيد قيامهم بإصلاحها وترميمها، خصوصاً أن الأمير الأغلبي مر بتجربة بحرية قاسية، إذ يروي أن الأمير خلال إحدى رحلات الصيد التي شغف بها بمدينة سوسة شرب الأمير حتى ثمل وما أن أفاق حتى وجد نفسه بجزيرة قوصرة وهي تقع بين صقلية وإفريقية، وكانت مكمن للغزاة من المسلمين والروم، فعاد الى سوسة مذعورا خوفاً من الموقوع بأيدي الروم أسيراً. (318) خصوصاً وأن الأساطيل البيزنطية هددت \_ فعلا \_ شواطىء إفريقية (188)

كما قيزت فترة حكم الأمير الأغلبي، بظهور التنافس بين فقهاء المالكية بقيادة كل من محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي اليمني، فقيه إفريقية، (320)، ومحمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير، مولى قريش (121)، والحنفية بقيادة أبي الربيع سليهان بن عمران بن أبي هاشم العراقي الملقب بخروفة قاضي القيروان (220) وابن أبي الحواجب صاحب الصلاة.

ويروي القاضي عياض أن محمد بن سحنون هو الذي رشح سليهان ابن عمران لشغل وظيفة الكتابة عند أبيه ثم ولاه قضاء باجة، فلما مات سحنون وتولى سليهان قضاء القيروان، تدهورت العلاقات بينهما، وتطورت حتى اضطر

<sup>(317)</sup> ابن خلدون العبر 4: 257.

<sup>(318)</sup> انظر البكري : المسالك ص 45، الحموي: معجم البلدان 4: 413، النويري: نهاية الأرب 22: 274، الحميري: الروض المعطار ص 485 ـ 486.

Runciman (S): Byzantine civilisation p. 39. (319)

<sup>(320)</sup> أنظر الحشني: الطبقات ص 129.131، القاضي عياض: ترتيب المدارك 4: 222.204، تراجم أغلبية 170.188، الدباغ: معالم الاييان 2: 221.136

<sup>(321)</sup> القاضي عياض: ترتيب المدارك 4: 222-228.

<sup>(322)</sup> ابن عُذَارِي: البيان المغرب 1: 112.

ابن سحنون الى طلب أمان الأمير الأغلبي، خوفاً على حياته من صديقه القديم. ولكن صاحب الصلاة - زميل القاضي - تابع ابن سحنون بالمضايقة والسب، حتى دفع ابن سحنون، للتامر مع الوزير أحمد بن محمد الحضرمي<sup>(623)</sup>، من قبيلة حضرموت القحطانية اليمنية، (<sup>624)</sup>العمل على التخلص من منافسيه، فعزل ابن أبي الحواجب صاحب الصلاة، وعين عبد الله بن أحمد بن طالب بن سفيان بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي، من عصبية الأمير الأغلبي وقريه عوضاً عنه (625).

وسرعان ما تمكن ابن طالب التميمي (326) من شغل وظيفة قاضي القيروان وعزل سليبان. وخلال فترة قضائه «كان وجه ابن طالب إلى ابن سحنون، وقلبه الى ابن عبدوس» أي كان يشاورهما في أحكامه وفيها يعرض عليه من قضايا وهكذا حقق فقهاء المالكية نصراً، لن يدوم إذ سوف يعزل ابن طالب التميمي ويبدو أن ذلك أثار سخط الفقيه الزاهد ابن عبدوس فسخط على الأمير الأغلبي، الى أن مرض لمدة طويلة حتى لقب بالميت، وتوفي في جادي الأولى 261هـ/875م (327).

وآلت إمارة افريقية الى أبي اسحق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب ابن إبراهيم بن الأغلب (261 ـ 875 ـ 875 ـ) بناء على طلب عرب القيروان، وشيوخ أهل إفريقية ووجوهها من العرب بشكل عام وجماعة بنى الأغلب التميمين بشكل حاص. إذ كان أبو الغرانيق قد بايع لابنه أبي

<sup>(323)</sup> القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 178\_180.

<sup>(324)</sup> القلقشندي: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص 218.

<sup>(325)</sup> القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 178\_180.

<sup>(326)</sup> المالكي: رياض النفوس 1: 474.474، القاضي عياض: ترتيب المدارك 4: 331\_33. الدباغ: معالم الايان 2: 179\_15.

<sup>(327)</sup> القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 190، 192، 208، النويري: نهاية الأرب 22: 272.

العقال من بعده، واستحلف إبراهيم بن أحمد أخاه خسين يمنيا بجامع مدينة القيروان أن لا ينازعه في ملكه وذلك بحضرة شيوخ بني الأغلب وقضاة القيروان وفقهائها. فلم امات أبو الغرانيق، كان إبراهيم والياً للقيروان (328)، فأتاه أهلها «من قريش ومن سائر بطون العرب من مضر وربيعة وقحطان» وغيرهم من السكان (329) معلنيين كارهيتهم لامارة أبي العقال الذي كان لاشك طفلا (330) وعارضين عليه الامارة «فبايعه مشايخ أهل إفريقية ووجوهها، وبايعه جماعة بني الأغلب» (331). وهكذا أتى ابراهيم إلى عرش الامارة على أكتاف العرب.

وأولى أعماله، بناء مدينة رَقَادَة وتتفق المصادر الجغرافية (٤٥٤) بأنها كانت تقع على بعد أربعة أميال من القيروان، شرع إبراهيم بن أحمد في تأسيسها سنة 263هـ/876م (٤٤٥)، وهي الحاضرة الثانية للامارة الأغلبية، وأصبحت منذ إتمام بناءها مقر أمراء بني الأغلب حتى انقراض دولتهم.

أما عن سبب تسمية العاصمة الجديدة، وأسباب بنائها بجوار العاصمة الأولى (العباسية) فتتفق المصادر أن أحد أمراء بني الأغلب أرق وشرد عنه النوم أياماً، فعالجه إسحاق المتطبب وأمره بالخروج والتنزه والمشي، فلما وصل الى موضع رقادة نام فسميت من يومئذ، واتخذت موضع فرجة ومتنزها للامراء. إذ لم يكن بإفريقية أطيب هواء ولا أعدل نسيًا وأرق تربة منها ولذلك بنى إبراهيم

<sup>(328)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 116، النويري: نهاية ألأرب 22: 274.

<sup>(329)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 100.

<sup>(330)</sup> إذ يروي النويري أن أبا الغرانيق توفي وهو ابن أربع وعشرين سنة وبالتالي فلن يتجاوز ابنه العاشرة أنظر خباية الأرب 22: 273.

<sup>(331)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 116.

<sup>(332)</sup> ما عدا اليعقوبي الذي يحدد المسافة بثمانية أميال والحميري الذي يذكر المسافة بأربعة أيام أنظر " البلدان ص 100، البكري: المسالك ص 27، مجهول: الاستبصار ص 116، معجم البلدان 3 : 55، الحمرى: الروض المعطار ص 271.

<sup>(333)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 117، النويري: نهاية الأرب 22: 275.

عاصمته بها وجعلها دار مملكته ومسكنه (334). ويضيف كل من البكري وياقوت الحموي أن أبا الخطاب عبد الاعلى بن السمح المعافري زعيم الخوارج الأباضية بطرابلس، لما زحف لقتال ورفجومة بالقيروان بعد ان تغلبوا عليها، التم بهم بموضع رقادة وهي إذ ذاك منية، فقتلهم هناك قتلا ذريعاً، فسميت رقادة، لرقاد قتلاهم بعضهم فوق بعض (355). وإذا كان إبراهيم الأول أسس مدينة العباسية (القصر القديم) لكي يتخلص من سيطرة الجند العربي بالقيروان، فقد قام إبراهيم الثاني بتأسيس رقادة لكي يتخلص من عنصر الصقالبة والفتيان اللذين تسرب نفوذهم الى قصور أمراء الأغالبة بالقصر القديم. ويبدو أنه قرر استبدالهم بالجند من السودان، كها سبق واستبدل الخليفة المعتصم العباسي العنصر الفارسي، بالعنصر التركي.

وهذا لا يمنع أن الأمير الأغلبي، قد أراد التخلص كذلك من العنصر العربي ممثلا في عصبيته من بني تميم المستقرين بالقصر القديم والذين إزداد عددهم بمرور الوقت حتى شكلوا مركز قوة (366). وكذا التخلص من نفوذ علياء وفقهاء أهل السنة بالقيروان من العرب ومواليهم الذين أثاروا المشاكل للامارة بوقوفهم كمدافعين عن حقوق العامة من الناس. (357).

ويروي الرقيق أن تخطيط المدينة تم على مساحة أربعة عشر ألف ذراع (338) بينها تجمع أغلبية المصادر أن مساحة المدينة، كانت أربعة وعشرون ألف ذراع (399). مما يرجع أن الرواية الأولى، تشكل مساحة المدينة في بدايتها

<sup>(334)</sup> أنظر البكري: المسالك ص 27، مجهول: الاستبصار ص 116، الحموي: معجم البلدان 3: 55، الحميري: الروض للعطار ص 271.

<sup>(335)</sup> أنظر معجم البلدان 3: 55 والمسالك ص 28.

<sup>(336)</sup> أنظر القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص 209، النويري: نهاية الأرب 22: 276.

ر (337) أنظر المالكي: رياض النفوس 1: 485،453،453،489.

ر (33°3) أنظر النويري: نهاية الأرب 22: 275.

<sup>(339)</sup> البكري: المسالك ص 27، مجهول: الاستبصار ص 116، الحموي: معجم البلدان 3: 55، الحمري: الروض المعطار ص 271.

كمدينة عسكرية يقيم بها جند الأمير الأغلبي وعبيده، أما الرواية الثانية فهي تحدد مساحة المدينة عند ازدهارها واتساعها. ورغم المبالغة في مساحة المدينة (أكثرها بساتين» أما بقية إلا أنه يمكن قبولها، لأن أغلبية مساحة المدينة (أكثرها بساتين» أما بقية المساحة وقصوراً عديدة، وجسامعا، وعمرت بالأسواق والحيامات والفنادق» (340). وكان من قصورها: قصر بغداد، والمختار، والفتح، وقصر البحر، وقصر العروس، وقصر الصحن (341) حتى صارت رقادة، قبل نهاية عهده، أكبر من القيروان (342).

ويروي القاضي النعان أنه عند تأسيس المدينة وطوال عهد الأمير إبراهيم بن أحمد، لم يكن عليها سور، وإنها كان عليها خندق وأبواب فقط، ولما انتقل زيادة الله الشالث اليها لمقاومة النفوذ الفاطمي في أواخر الامارة الأغلبية «أبتني سورها» ( المعالية والنه كذلك ينسب إنشاء الصهريج الكبير والقصر المواجه له، اللذين كان من مفاخر رقادة. وكان طول الصهريج خسائة ذراع وعرضه أربعائة ذراع حتى سمي بالبحر. أما عن قصر البحر والذي سمي «العروس» فكان مكون من أربع طوابق انفق فيه \$32 ألف دينار وكان مضرب المشلل في الفخامة والأبهة ( أحمد على المشرق. الحقير ( الماجل) بباب تونس من القروان، يعني الماجل الكبير، والقصر الذي برقادة المعروف بقصر البحر» ( ( المعروف) .

ولـذلـك ما أن انتقل الأمير الأغلبي الى قصر الفتح بعد اكتهال بنائه بمدينة رقادة في 264هـ/877م حتى ثار الموالي من الصقالبة بالقصر القديم،

<sup>(340)</sup> البكري: المسالك ص 27.

<sup>(341)</sup> السيد عبد العزيز سالم: المغرب الكبير 2: 7 بد4.

<sup>(342)</sup> أنظر ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 176

<sup>(343)</sup> أنظر رسالة افتتاح الدعوة ص 148.

<sup>(344)</sup> انظر ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 176.

<sup>(345)</sup> مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 115.

وعندما أمر إبراهيم بقتل زعيمهم مطروح بن أم بادر، إزدادت ثورتهم وقطعوا السطريق بين القيروان ورقادة ومنعوا الاتصال بينها. وحرض الأمير الاغلبي عرب القيروان وغيرهم على مواليه لعصيانهم وقطعهم الطريق وتهديد مصالح العامة. فخرج أهل القيروان لمهاجمة الموالي بالقصر القديم. وما أن أدرك الموالي أنه لا قبل لهم بمواجهة أهل القيروان، حتى طلبوا الأمان من الأمير الأغلبي، فتظاهر بإعطائهم إياه. فلما جاء وقت قبض أرزاقهم، حينها يتقدم الرجل منهم للحصول على مرتبة، يجرد من سلاحه، حتى أصبحوا جميعاً بلا سلاح، فحبس بعضهم بسجن القيروان حتى ماتوا فيه، وقتل بعضهم ضرباً بالسياط وصلبوا. أما من بقي منهم فقد نفي الى جزيرة صقلية (1466).

ويروي النويري أن الأمير الأغلبي استعاض بمواليه من الصقالبة «بشراء العبيد، فاشترى منهم عدد كثير، وحملهم وكساهم، وأخرجهم في الحروب فظهر منهم شجاعة وجد وقوة (347) وسياسة إبراهيم الثاني هنا هي إمتداد لسياسة الأمراء الأغالبة مثل إبراهيم الأول وأبو إبراهيم أحمد بن محمد في الاكثار من شراء العبيد سواء كانوا من الصقالبة أو السودان بهدف القضاء على سيطرة الجند العربي، ولم يقتصر هذا الأمر على إمارة الأغالبة بإفريقية فقط بل نجده كذلك في الأندلس إذ أن الأمويين استخدموا مماليكهم من الصقالبة في الادارة والجيش للحد من نفوذ الارستقراطية العربية في الحكم واضعاف سيطرة الجند العربي (348). وهكذا نرى أن الأمير الأغلبي إعتمد على العبيد من السودان في جيشه بدلا من الصقالبة . أي على رقيق جنوب الصحراء بإفريقيا . بدلا من رقيق أوربا وصقلية الذي استمر – بشكل محدود – في قصور الأغالبة بلا من من ولكن يبدو أن الصقالبة لم يكن ودهم خالصاً للأمير الأغلبي ، اذ نرى بالقصر . ولكن يبدو أن الصقالبة لم يكن ودهم خالصاً للأمير الأغلبي ، اذ نرى

<sup>(346)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 276.

<sup>,347)</sup> أنظر نهاية الأرب 22: 276.

<sup>(348؛</sup> أنظر أحمد مختار العبادى: الصقالبة في اسبانيا ص 12.

إبراهيم بن أحمد يأمر بضرب فتح حاجبه بالسياط حتى الموت، كما يصدق ما يروجه المنجمون والكهنة «أنه يقتله رجل ناقص العقل» فتتبع خدامه من الصقالبة، يقتل كل فتى «فيه حركة ونشاط وحدة» (<sup>349) حتى</sup> تآمر جماعة من الخدام والصقالبة للتخلص من الأمير الأغلبي ووالدته، ولكنه إكتشف مؤامرتهم ونكل بهم وقتلهم.

واستكثر إبراهيم بن أحمد من شراء السودان، لاستخدامهم عوضا عن الصقالبة ويروي النويري في أحداث سنة 278هـ/89 ه أمر إبراهيم بشراء العبيد السودان، فبلغت عدتهم ماثة ألف، فكساهم والزمهم بابه، وجعل عليهم ميموناً وراشداً (<sup>300</sup>) ولاشك أن النويري يبالغ كثيراً في هذا العدد الذي يمكن إنقاصه الى العشر. وهذا ما ترجحه رواية المصادر الأخرى فابن عذاري يروي أنه «جمع منهم خسة آلاف» (<sup>350</sup>). وابن خلدون يذكر أنه «استركب العبيد السودان، واستكثر منهم فبلغوا ثلاثة آلاف» (<sup>350</sup>). ويبدو أن الكثير منهم من بقايا الحملة الطولونية الفاشلة على إفريقية. إذ بعد عودة جندها إلى مصر، فضل بعضهم الهروب إلى إفريقية والعمل كجند بالجيش الأغلبي، خوفاً من عقاب وإلى مصر القوي أحمد بن طولون.

إذ في 265هـ/878م تعرضت حدود إفريقية الشرقية، لمغامرة عسكرية طولونية (<sup>633)</sup>، فقد حاول العباس بن أحمد بن طولون تأسيس إمارة مستقلة

<sup>(349)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 123\_123.

<sup>(350)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 278 \_ 279.

<sup>(351)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 123.

<sup>(352)</sup> ابن خلدون: العبر 4: 260.

<sup>(353)</sup> إذ استغل العباس بن أحمد بن طولون غياب والده بالشام وقام بانقلاب ساعده فيه عدد من كبار القواد واستولى على ما كان في بيت المال في مصر من أموال وخرج على رأس ثبانياته فارس وعشرة آلاف راجل من السودان، معهم خسة آلاف جل في ربيع الأول 265 هـ/878 م حيث استقر في مدينة برقة لمدة عام تقريبا. أنظر ابن الأثير: الكامل 7: 324، ابن عذاري: البيان المغرب 1321.

بإقليم برقة الذي كان تابعا لولاية مصر الطولونية وغيره من أقاليم الامارة الأغلبية الشرقية مثل طرابلس وغيرها. وما يهمنا من هذه المغامرة العسكرية أن يجالها المكاني الذي كان منطقة استقرار للقبائل العربية، ودور هذه القبائل في هذه الحملة.

إذ بعد وصول الحملة الى برقة ومكاتبة العباس بن أحمد بن طولون لزعاء القبائل البربرية والعربية المستقرة بالمنطقة كتب الى الأمير الأغلبي مدعيا «أن أمير المؤمنين (العباسي) قد قلدني أمر افريقية وأعهالها» وفتح حصن لبدة أبوابه للأمير الطولوني في جمادى الأولى سنة 666هـ/879م دون مقاومة(55%، مما للأمير الطولوني في جمادى الأولى سنة 669هـ/879م دون مقاومة للون، يرجع استجابة العرب المستقرين بالحصن لدعوة العباس بن أحمد بن طولون، إذ يروي البكري أن الحصن كان في غاية المتانة والحصانة كها أن العرب عن المحصن وحماية استقلاله، وفرضوا سيطرتهم على من جاورهم من قبائل البربر ومقاتليهم البالغ عددهم عشرين ألف ما بين راجل وفارس (55%) وبدلا من إستثلاف العباس لزعاء العرب بالحصن، أساء رجاله من السودان معاملة من إستشلاف المباس قبام للمعاملة ونهبوهم. كها أن الأمير الطولوني عندما زحف الى مدينة طرابلس وقيام بمحاصرتها لمدة شهر ونصف تقريباً، كان جنده من السودان يغيرون على أهل البوادي في نواحي المدينة ويسيئون معاملتهم، حتى قيل أنهم اعتدوا على الحرم وهتكوا الستر<sup>658</sup> وإذا علمنا أن المدينة كانت منطقة لاستقرار العرب العرب على أهل الموادي في نواحي المدينة ويسيئون على أهل البوادي في نواحي المدينة ويسيئون معاملتهم، حتى قيل أنهم اعتدوا على الحرم وهتكوا الستر<sup>658</sup> وإذا علمنا أن المدينة كانت منطقة لاستقرار العرب (35%) أدركنا أن عرب طرابلس ونواحيها سنوف ينضمون لمقاومة الحماة العرب (35%) أدركنا أن عرب طرابلس ونواحيها سنوف ينضمون لمقاومة الحماة العماء

<sup>(354)</sup> أنظر الكندي: الولاة والقضاة ص 222، ابن الأثير: الكامل 7: 324، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 118-119.

<sup>(355)</sup> أنظر البكري: المسالك ص 9، وقارن الحموي الذي يحمد مقاتلي البربر بهائة ألف ما بين فارس وراجل. أنظر معجم البلدان 5: 10.

<sup>(356)</sup> أنظر ابن الأثير: الكامل 7: 324، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 119.

<sup>(357)</sup> أنظر اليعقوبي الذي يذكر سكأن المدينة ووأهلها أخلاط من الناس؛ وكذا الحموي الذي يقدم بعض تراجم العلماء بطرابلس خلال القرنين الثاني والثالث ويتسبون إلى عرب عجيلة وبني هاشم وغانق. البلدان ص 99، معجم الملدان 1: 217-218، 4: 26-26.

الطولونية، بجانب جيوش الأغالبة، وأباضية نفوسة، مما أدى إلى فشل الحملة وانسحاب العباس مهزوماً إلى برقة (358). «بعد انتهاب أهل طرابلس لجميع عسكره» (359).

وفي 275هـ/888م يروي ابن عذاري «أن ابراهيم بن أحمد، ضرب الدراهم الصحاح، وقطع ما كان يتعامل به من القطع» اذ حرص أمراء بني الأغلب على قوة عملتهم وجودتها، فحافظ الدينار الذهبي على وزنه 20,0 جرام أو 4,25 جرام، وهو يساوي في نهاية القرن الثالث الهجري، عشرة دراهم فضة وفي الدرهم ستة عشر خروبة، وضرب في العصر الأغلبي ربع المدرهم، وثمن الدرهم، وهذه النقود الصغيرة هي التي حدث فيها الغش والزيف، فهنالك اشارة الى الدرهم الجيد، والدرهم الستوق، أي الدرهم الزائف من النحاس، ولما انتشرت في افريقية هذه القطع الصغيرة وأضرت بالعملة الأغلبية قام الأمير الأغلبي بالاصلاح النقدي (60%). فألغى الأمير قطع النقود الصغيرة التي اعتاد أهل القيروان التعامل بها، وقرر التعامل بالدراهم الصحاح من الفضة.

ومن الطبيعي أن تثير العملة الجديدة، بعض المتاعب في التعامل فثار التجار وأغلقوا الحوانيت وتجمهروا ويبدو أنهم زحفوا كوفد الى رقادة لاعلان اعتراضهم على الاصلاح الحالي الجديد واجتمعوا بالمسجد الجامع للمدينة الملكية ولكن الأمير الأغلبي أمر بحبسهم داخل المسجد. وما أن علم أهل القيروان، وأغلبيتهم من العناصر العربية، تجمعوا وقرروا مقاومة السلطة الأغلبية، فأرسل الأمير الأغلبي وزيره أبا عبد الله بن أبي اسحاق لتسكين

<sup>(358)</sup> ابن الأثير: الكامل 7: 324، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 119 النويري: نهاية الأرب 22: \* 276.

<sup>(359)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 119.

<sup>(360)</sup> الحبيب الجنحاني: المغرب الاسلامي، الحياة الاقتصادية والاجتماعية (3-4هـ) ص 76-77،

سكان القيروان الثائرين ولكنهم رموه بالحجارة وسبوه. فسار الأمير الأغلبي ومعه حاجبه نصر بن الصمصامة في جماعة من الجند الى القيروان ولكن عرب مدينة عقبة وغيرهم قرروا المقاومة والقتال. واشتبك الجند مع أهل القيروان ولكن الأمير الأغلبي أمر الجند بوقف القتال، ونزل بمصلي القيروان حيث اجتمع بالفقيه الزاهد أبو جعفر أحمد بن مغيث ويبدو أنه أقنع الفقيه بأهمية الاصلاح المللي وقائدته للعامة والتجار، اذ نرى الفقيه يرافق الوزير أبا عبد الله الى داخل مدينة القيروان لتهدئة أهلها الثائرين. وعاد الأمير الأعلبي الى رقادة، حيث أطلق سراح المحبوسين من التجار واستمر الاصلاح المللي (وانقطعت النقود والقطع من افريقية» منذ ذلك الوقت(161)

وأبرز أعمال الأمير الأغلبي أثراً في إمارته، هو قيامه بمذبحة زعماء عرب بلزمة، ورغم أن الأمير كان يهدف ـ لاشك ـ الى التخلص من معارضيه والثائرين عليه، إلا أن نجاحه الذي أثلج صدره، أدى ـ دون أن يدري ـ الى بداية التصدع في الامارة الأغلبية العربية بإفريقية.

ففي سنة 278هـ/ 891م بدء الخلاف بين عرب بلزمة والأمير الأغلبي (362) وعرب بلزمة هم زعاء عرب منطقة الزاب التي اشتهرت بالاستقلال الذاتي طوال عصر الولاة والامارة الأغلبية، اذ أن عرب الزاب تمكنوا من إخضاع القبائل البريرية المستقرة في المنطقة مثل كتامة, واستقر عرب الزاب في مدن ميلة وسطيف وبلزمة ويروي اليعقوبي ان مدينة ميلة «عامرة عصنة، لم يلها وال قط ولها حصن، دون حصن فيه رجل من بني سليم يقال له موسى بن العباس بن عبد الصمد من قبل ابن الأغلب، أما سطيف «بها

<sup>(361)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 130-131، حسن صنيني عبد الوهاب: الورقات 1: 432، سعد زنملول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 128-129.

قوم من بني أسد بن خزيمة عمال من قبل ابن الأغلب» وبلزمة «أهلها قوم من بني أسد بن خزيمة عمال من قبل ابن الأغلب» وبلزمة «أهلها قوم من بني تميم» (<sup>363)</sup> وأبناء الجند العربي الداخلين الى افريقية وكان أكثرهم من قيس، واقلهم من اليمن (<sup>364)</sup> ويضيف القاضي النعان ان هذه الامصار: ميلة وسطيف وبلزمة تبعد عن عاصمة الامارة الأغلبية «مسيرة عشرة أيام» كما أن بها «رجال ملكوها ماله عندهم (الأمير الأغلبي) أكثر من الدعوة على المنابر، وهم له طاعة في معصية» (<sup>364)</sup>.

ولذلك كانت بلزمة العربية ملاذا ومأوى لمعارضي الامارة الأغلبية والمغضوب عليهم. ومنهم الشاعر محمد بن رمضان وكان من أهل نفطة، شيعي المذهب وحينها تابعه والي المدينة، فر الى بلزمة وبحأ الى عرب بني مالك مستجيرا بهم وكان يمدحهم فحموه ومنعوه. وكذلك كريم بن زرزور<sup>(366)</sup> من مدينة باغاية وهي من مدن الزاب القديمة، وأهلها مشكلون من الجند العربي والخراساني وبقايا الروم<sup>(367)</sup> نقم الأمير ابراهيم على كريم، فحبسه، ولكنه تمكن من الهروب وأتي بني مالك ببلزمة مستجيرا بهم من ابراهيم بن أحمد فأجاروه. فأرسل الأمير الأغلبي، بعض اعوانه في طلب السجين الهارب فرفض عرب بني مالك تسليمه، فاضطر الأمير الى الخروج بنفسه على رأس عسكره لمقاتلة عرب بلزمة، ولكنه فوجىء بحصانة المدينة، ووفره مقاتليها واتحاد كلمة زعاء القبائل العربية ببلاد الزاب وهم: موسى بن عياش صاحب ميلة، وعلي ابن عسلوجة صاحب سطيف وحي بن تميم صاحب بلزمة «وهؤلاء أمراء هذه ابن عسلوجة صاحب سطيف وحي بن تميم صاحب بلزمة «وهؤلاء أمراء هذه ابن عسلوجة صاحب سطيف وحي بن تميم صاحب بلزمة «وهؤلاء أمراء هذه ابن عسلوجة

<sup>(363)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 103.

<sup>(364)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 123.

<sup>(365)</sup> القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص 64-65.

<sup>(366)</sup> القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص 88.88.

<sup>(367)</sup> اليعقوبي: البلدان ص 102.

المدائن الذين عندهم العدة وفيهم النجدة، ولديهم العدد والقوة، وفي أيديهم الأموال الكثيرة (368).

ولذلك لجأ الأمير الأغلبي الى الحيلة، بعد أن خذلته القوة، فأظهر لهم الصفح والعفو، وانسحب الى رقادة، وما أن أثاه قوم منهم حتى كساهم وهملهم وأحسن اليهم وولاهم الولايات، وأسرف في كرمهم، فسمع بقية زعاء عرب الزاب بذلك فتساربوا اليه، كل يطمع في كرم الأمير الأغلبي المفاجيء وهو لا يخيب رجاء أحد منهم، حتى اجتمع من زعاء عرب الزاب، ألف رجل يروي النعان انه «انزلهم برقادة في مكان أدار عليه سورا وجعل عليه بابا، وكان بقرب فندق البلزميين» (635 ويضيف ابن عذاري انه بنى «لهم دارا كبرة تشتمل على دور ترجع الى باب واحد» (370) يصفها النويري بأنها «عظيمة كالفندق» (173) وبمرور الوقت أنس زعاء العرب الى سكنهم الجديد واطمأنوا، واستغل الأمير الأغلبي، فرصة تجمع جنده لاستلام مرتباتهم، حتى لايثير شك عرب الزاب، وأرسلهم بقيادة ابنه عبد الله لمفاجئة زعاء العرب في الصباح الباكر، ولكن العرب الذين تمرسوا بمحاربة قبائل كتامة البربرية، تمكنوا من الصمود والمقاومة حتى عصر اليوم نفسه، الى أن هزموا وقتلوا عن أخرهم (272).

وأدى التخلص من زعهاء عرب الزاب، الى نتيجة خطيرة بالنسبة للامارة الأغلبية فنظراً لوقوع اقليم الزاب على الحدود الأغلبية الرستمية من جهة وبعيدا عن مركز الدولة برقادة من جهة ثانية، وقع عبء السيطرة على قبائل الزاب البريرية على عاتق القبائل العربية المستقرة بالزاب «حتى أذلوا كتامة واتخذوهم

<sup>(368)</sup> القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص 88، 94.

<sup>(369)</sup> القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص 88.

<sup>(370)</sup> ابن عداري: البيان المغرب 1: 123.

<sup>(371)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 278.

<sup>(372)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 123.

خولا وعبيداً وفرضوا عليهم العشور والصدقات، وأن يحملوا ذلك على أعناقهم، ولكن بعد اغتيال زعاء القبائل العربية، حدث نوع من فراغ القوى والرئاسة في النطقة، استغله زعاء الدعوة الشيعة وتسربوا الى قبيلة كتامة، حيث نجحوا في نشر دعوتهم واثارة المشاكل للامارة الأغلبية (<sup>673</sup>).

لم تنتج عن مذبحة عرب الزاب، نجاح دعاة الفاطميين بالمنطقة فقط، بل واندلعت ثورات الزعماء العرب في جميع انحاء افريقية كذلك، ويروى النويري «فخالفه أهل تونس والجزيرة وصطفورة وباجة وقمودة والأربس وذلك في شهر رجب (278هـ/891م) ولم يجتمع أهل هذه الكور بمكان واحد، بل أقام كل رئيس بمكانه (374ه) ولم يبق بيد ابراهيم من افريقية وكورها، الا الساحل والشرق الى طرابلس (375). وإذا علمنا أن أهل هذه الكور من غتلف القبائل العربية مثل رهط عمر بن الخطاب بالجزيرة وقوم من قريش ومن قضاعة بصطفورة وجند بني هاشم بباجة واخلاط من العرب بالأربس (376)، أدركنا أنها كانت ثورة عربية، نتيجة لما حدث لزعماء عرب الزاب ولما انزله بهم من ظلم اذ «أخذ عبيدهم وخيلهم» وجار عليهم» (377).

ولذلك يأمر الأمير الأغلبي، بحفر خندق حول رقادة، وينصب على جسور الخندق أبواب الحديد، لحياية المدينة من هجوم الثائرين. كها تمكن من حشد خسة آلاف مقاتل من السودان، لحياية قصره وللدفاع عن العاصمة وفي نفس الوقت استدعى زعيم عرب بنى عامر بن نافع من عرب مذحج اليمني

<sup>(373)</sup> القاضي النعان: افتتاح الدعوة ص 94.93، النويري: نهاية الأرب 22: 278، ابن عذاري: النيان المغرب 1: 123.

<sup>(374)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 278.

<sup>(375)</sup> ابن عذاري : البيان المغرب 1: 123.

<sup>(376)</sup> انظر اليعقوبي: البلدان ص 100\_101.

<sup>(377)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 123.

وشاوره في أمره فقال له الزعيم اليمني: «ان عاجلوك قبل ان تختلف كلمتهم، خفت ان ينالوا منك، وان صبروا أمكنك منهم ماتريد» وأدرك الأمير الأغلبي، القيمة الكبري، لنصيحة الزعيم اليمني، ولذلك أمر ابنه ابي العباس عبد الله بالقبض على الـزعيم اليمني واعتقاله بقصره، حتى لا تتسرب النصيحة الى الثوار. وأسرع بإرسال جنده للقضاء على ثورة أهل قمودة، ثم تمكن من اخماد ثورة الجزيرة وأخذ رئيسها ابن أبي أحمد أسيرا فقتله ابراهيم وصلبه، ثم قضى على تمرد عرب صطفورة وقتل منهم كثيرا وأخيرا اقتحم الجند الأغلبي مدينة تونس بعد مقاومة عنيدة في رمضان سنة 278هـ/892 (378).

وانتقم الأمير الأغلبي، من الثائرين أسوأ انتقام، إذ حينا علم بأن جنده أسروا «ألف ومائتي أسير وهم أكابر القوم ورؤساؤهم» بمدينة تونس، لاشك أنهم كانوا من العرب، بعث الى قائده أن لا يقطع رأس قتيل ودخلت جثث القتل محمولة على العجل وبرفقتهم الأسرى كموكب نصر عبر سياط القيروان، ليثير الرعب والخوف في نفوس من يفكر في الخروج على طاعته، كما أباح مدن الشائرين وبيوتهم لجنده من السودان «فانتهبت الأموال، وسبيت الذرية، واستحلت الفروج» (279 ففي خلال تولي الفقيه عبد الله بن طالب بن سفيان ابن سنالم بن عقبال بن خفاجة التميمي، من بني عم بني الأغلب، خطة القضاء بالقيروان لثاني مرة (267-275هـ/888هم) أباح نساء أهل إبيانة الموهية قبقع على 12 كلم في جنوبي - شرقي تونس، لجنده من السودان فأتت أمراة بفرعة ابنتها في ثوب فألقته بين يدي القاضي التميمي فتوجع وقال: «ما أكرى هذا يؤمن بالله، إن هذا فعل الدهرية ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر» كما في خلال ولاية عيسى بن مسكين بن منصور بن حديج بن محمد الافريقي حلى قريش \_ خلطة القضاء، سمع صياح قوم يستغيثون وهو بجامع رقادة

<sup>(378)</sup> انظر النويري: نهاية الأرب 22: 279، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 123.

<sup>(379)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 123\_124، النويري: ثماية الأرب 22: 279.

فقال: لمن حوله: انظروا من هؤلاء؟. قالوا: نهب تونس. فأمر بإمساكهم فشكاه الذي نهبهم الى الأمير ابراهيم، فأرسل اليه في إطلاقهم فكتب اليه «يا قوم مالي أدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. . . الى قوله : بصير بالعباد» مما دفع الأمير الأغلبي بالموافقة على إطلاق سراحهم (880).

ورغم ذلك لم يستكين عرب تونس للطاعة ففي 281هـ/894م يرسل الأمير ابراهيم بن أحمد قائده ميمونا الحبشي الى تونس فيقتل جماعة من عرب بني تميم وغيرهم ويصلبهم على أبوابها ويعود الى رقادة بشيوخ المدينة المستعصية الثائرة دائيًا، ليعلنون الطاعة والولاء للأمير الأغلبي. الذي قرر اتخاذ مدينة تونس عاصمة للبلاد حتى يتمكن من فرض سيطرته على شهال إمارته، فانتقل اليها في رجب سنة 281هـ/894م. كما قام بتعيين أبنائه كولاة على جميع أنحاء البلاد (<sup>381)</sup> ولكن اقامة الأمير الأغلبي بتونس لم تدم طويلا، إذ بعد عام ونصف تقريباً، إضطر للخروج من تونس بسبب اضطرابات قبائل نفوسة الأباضية بطرابلس من جهة، والتفكير في إعداد حملة لتأمين حدوده الشرقية مع المولية الطولونية (<sup>382)</sup> ومن الجدير بالذكر أنه خلال هذه الحملة قام الأمير المدولة الطولونية (<sup>382)</sup> ومن الجدير بالذكر أنه خلال هذه الحملة قام الأمير

<sup>(380)</sup> القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 208، 225، 239.

<sup>(381)</sup> ابن عداري: البيان المغرب 1: 129.

<sup>(382)</sup> يالرغم من اعتقاد بعض الباحثين بعدم احتيالية محاربة ابراهيم بن أحمد الابن طولون بمصر فهناك العديد من العوامل التي تجعل مثل هذه الحملة على حدود مصر الغربية مكنة، بل ومطلوبة ففي ذي الحجة سنة 282هـ توفي خاروية بن أحمد بن طولون، صهر الخليفة العباسي المتضد، وتولى أبنه أبو العساكر جيش ولاية مصر من بعده، فأشعل نار الفتن والثورات وقتل عمه مضر بن أحمد ابن طولون، فتذكر له كبار الجند وفر بعضهم الى الخليفة العباسي الاجارتهم منه مما لا يستبعد معه كتابة الخليفة العباسي لابراهيم بن أحمد بتجهيز حملة لمهاجة حدود مصر الغربية.

أما العامل الثاني فهو يتمثل في موقف الاباضية من حملة ابراهيم بن أحمد وتصميمهم على منعه من الجواز، عبر أراضيهم، آلى مصر، بما يدل على عدم خروج الحملة من أجل أباضية جبل نفوسة. والعامل الثالث وهو استمرار الحملة في زحفها شرقا بعد موقعة مانو وعند تاورغا دانفض الناس عنه فلها رأى ذلك، خشي أن يبقى وحده، فرجع الى تونس، انظر سير الأثمة واخبارهم ص 103 ابن الأشير: الكامل 7: 478-478، 478، ابن عذاري: البيان المضرب 1: 103-128. النويري: داية الأرب 22: 281-281.

الأغلبي بقت لل محمد بن زيادة الله ، ابن عمه ، وعامله على طرابلس في 283هـ/896 الذي اشتهر بالأدب والظرف وكانت له بعض التواليف . إذ حينها تكررت شكوى زعماء العرب من ابراهيم للخليفة العباسي المعتضد ، كتب الى ابراهيم «ان انتهيت عن أخلاقك هذه ، وإلا فسلم العمل الذي بيدك لابن عمك محمد بن زيادة الله » مما أثار حفيظه الأمير الاغلبي الذي كان كثير الحسد لابن عمه منذ صغره لعلمه وأدبه ، فقتله وصلبه (833).

ويبدو أن بعض زعاء عرب تونس سافروا كوفد الى بغداد حيث قابلوا الحليفة المعتضد ويبدو أن المقابلة كانت عاصفة إذ صاح زعاء تونس في حضرة الحليفة وقالوا له «أهدي إليك نساؤنا وبناتنا» مما أثار الحليفة العباسي فأوفد رسولا له على وجه السرعة الى ابراهيم بن أحمد حيث اجتمع به خارج مدينة تونس على انفراد وأبلغه قرارات الخليفة العباسي الشفوية وهو اعتزال الامارة، وتولية ابنه أبا العباس عبد الله أميراً على البلاد، وضرورة سفره الى بغداد لمقابلة الحليفة(384).

ويبدو أن الأمير الأغلبي، لم يتقبل هذه الشروط طواعية، إذ كان المعتضد العباسي في أوج قوته «وسالمه كل مخالف، وكان مظفراً قد دانت له الأمور، وانفتح له الشرق والغرب، وأديل له في أكثر المخالفين عليه والمنابذين له»(385) كها أن المدعوة الفاطمية نجحت بين قبائل كتامة بالزاب. ولذلك

<sup>(383)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 129، ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 180، النويري: نماية الأرب: 22: 281.

<sup>(384)</sup> النويري: بهاية الأرب 22: 282 وقارن قدوم أهل البصرة من العرب على المعتضد يشكون جور العمل النعيال وموقف المعتضد، المسعودي: مروح الذهب 4: 150 أما بالنسبة لتاريخ زيارة رسول الحليفة العباسي فيحددها ابن الأثير في 287هـ وابن خلدون في 288هـ ويتغن النويري وابن عذاري أنها كانت في 289هـ وهذا ما نرجحه انظر الكامل 7: 507، 513، العبر 4: 260، البيان المغرب 1: 131.

<sup>(385)</sup> انظر المسعودي: مروج الذهب 4: 143.

انحنى لرياح التغيير ووافق على شروط الخليفة وأراد أن يرضى العامة ويستميل قلوب الخاصة، فرد المظالم، وأسقط القبالات (المكوس)، وأخذ العشر طعاما، بدلا من الضريبة المالية الثابتة، وترك لأهل الضياع خراج سنة وسهاها سنة العدل، واعتق مماليكه، وأعطى فقهاء القيروان ووجوه أهلها أموالا عظيمة، ليفرقوها في الضعفاء والمساكين (380) وأمر بإطلاق سراح من في سجونه (387).

واستدعى إبراهيم بن أحمد إبنه أبا العباس عبد الله من صقلية ، وسلم إليه الامارة ، وأظهر التوبة ولبس الحشن من الثياب والمجاورة بمكة والحج ، ولكن وفاة الحليفة المعتضد العباسي في ربيع الآخر 289هـ/902م ، دفعته إلى تغيير ما انتواه من الحج إلى الجهاد في صقلية . التي انعكست عليها أحداث إفريقية (388).

ففي 264هـ/77 ـ 878م تمكن العرب من فتح مدينة سرقوسة بقيادة والي صقلية جعفر بن محمد، بعد حصار دام تسعة أشهر، فدخلها العرب عنوة وقتل من أهلها أكثر من أربعة آلاف رجل في رمضان 264هـ/ مايو 878م وقتل من أهلها أكثر من أربعة آلاف رجل في رمضان 264هـ/ مايو 878م وأقام العرب بالمدينة لمدة شهرين ثم قاموا بتدمير المدينة الحصينة وانسحبوا الى عاصمتهم بلرم. ولكن يبدو أن ثورة الصقالبة بالقصر القديم بإفريقية، امتدت الى جزيرة صقلية. فقد تآمر غلمان الوالي من الصقالبة مع أمراء الأغالبة، الذي غضب عليهم الأمير الأغلبي وأرسلهم الى الجزيرة مثل الأغلب بن محمد ابن أحمد ـ ولي ابن الأغلب الملقب «خرج الرعونة» وأبي عقال الأغلب بن محمد بن أحمد ـ ولي العهد السابق ـ وتمكنوا من قتل والي صقلية والاستيلاء على بلرم ولكن عرب صقلية، قاوموا الانقلاب وطردوا أمراء الأغالبة وأعادوا. ولاية الجزيرة إلى أحد وزعاء عرب همدان وهو الحسن بن رباح مما يرجح انتهاء الوالي المقتول الى بني

<sup>(386)</sup> ابن عذاري: البيان المغب 1: 131\_132.

<sup>(387)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 282.

<sup>(388)</sup> المسعودي: مروج الذهب 4: 143، النويري: نهاية الأرب 22: 282.

جعفر الهمدانيين. وتوالى زعمائهم على ولاية الجزيرة مثل الحسين بن العباس ومحمد بن الفضل، والحسين بن أحمد حتى وفاته في 271هـ/84 ـ 885ه(389).

وآلت ولاية الجزيرة الى سوادة بن محمد بن خفاجة التميمي وسرعان ما ثار ضده أهل بلرم من العرب فقبضوا عليه وعلى أخيه وبعض رجاله من بني تميم وأرسلوهم مقيدين الى إفريقية وأقاموا عوضاً عنه أبا العباس بن علي مما يدل على زيادة قوة الجنسد العسري بالجسزيرة وعملهم على الاستقسلال بها عن الأعالبة (300). لذلك عين الأمير الأغلبي ابا مالك أحمد بن عمر بن عبد الله ابن إبسراهيم بن الأغلب التميمي المعسروف بحبثي والياً على صقلية في 172هـ/ 887م(196) وأعاد معه بني تميم المطرودين الى الجزيرة. وانشغل الجند الخطيبي من العرب والبربر في اتمام فتح جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ولكن المطرابات افريقية ونجاح الدعوة الفاطمية بقبائل كتامة ومذبحة عرب الزاب، انعكست اصداؤها على مسرح الأحداث بصقلية.

. ففي سنة 285هـ/898م (كانت فتنة بصقلية، بين عربها وبربرها» وحينها علم الأمير بها أرسل يؤمن جميع المساهمين فيها، ماعدا أبا الحسن ابن يزيد وولديه والحضرمي مما يرجع انهم كانوا زعهاء هذه الفتنة وأن ابا الحسن ابن يزيد وولديه من زعهاء البربر والحضرمي الذي ينتسب الى حضرموت من زعهاء العرب. تم القبض على زعهاء الثائرين وأرسلوا الى افريقية وفضل أبو الحسن بن يزيد الموت بالسم على احتهال فنون الأمير الأغلبي في التعذيب، المذي أمر بقتل ولديه. أما الجضرمي فقد أمر إبراهيم مضحكيه بمحاولة الذي أمر بقتل ولديه.

<sup>(389)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 117، 119.

<sup>(390)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 120.

<sup>(391)</sup> يذكر النويري أنه كان ولياً على صقلية منذ 261هـ/874م حتى 287هـ/900م أي لمدة ستة وعشرون عاما انظر مهاية الأرب 22: 467

إضحاكه، سخرية منه ولكن الثاثر العربي قال له: «ليس هذا وقت هزل» فأمر إبراهيم بقتله فقتل بالمقارع بين يديه (<sup>392</sup>).

وتتفق الصادر أن أبا العباس عبد الله بن إبراهيم - ولي العهد - تولى إمارة صقلية في 287هـ/900م وأنه خرج على رأس أسطول كبير مكون من مائة وعشرين مركباً، وأربعين حربية، للقضاء على فتنة العرب والبرب، التي تهذا لتندلع مرة أخرى أشد عنفاً وضراوة، وساعد على ذلك أن العرب استقروا بعاصمة الجزيرة الاسلامية بلرم واستقر البربر في مدينة جرجنت. وبينها كان أبو العباس عبد الله وحملته البحرية تطأ أرض صقلية عند مدينة طرابنش، كان عرب بلرم محاصرين لبربر جرجنت، فأسرع العرب بالانسحاب الى العاصمة بلرم وشكلوا وفداً برئاسة قاضي المدينة لمقابلة ولي العهد واعلان الطاعة بلرم وشكلوا وفداً برئاسة قاضي المدينة لمقابلة ولي العهد واعلان الطاعة والاعتذار عن قتال أهل جرجنت من المسلمين. ولكن أبا العباس عبد الله إفريقي المنتق ويضمرون الفريقي وقاموا إفريقي وقاموا الثورة ويتظاهرون بالطاعة (1993. رفض عرب بلرم طلب الوفد الافريقي وقاموا باعتقاله، اسوة بعمل ولي العهد وقرروا محاربة الجند الأغلبي الافريقي وزمنوا في شعبان نحو طرابنش براً بقيادة ركموية وعلى مقدمتهم مسعود الباجي، وبحراً بأسطول مكون من ثلاثين قطعة.

وفشلت حملة عرب بلرم فقد تحطم معظم أسطولهم بسبب هباج البحر، كها هزموا أمام قوات أبي العباس وتتبعهم الى بلرم براً و بحراً. وحاول عرب بلرم، رغم هزيمتهم، المقاومة فجندوا القادرين على حمل السلاح من أهل المدينة ولكنهم هزموا، رغم المقاومة الباسلة، واستولى أبو العباس عبد الله على

<sup>(392)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 130\_131.

<sup>(393)</sup> ابن إلاثير: الكامل 7: 200، النويري: نهاية الأرب 22: 467، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 131، ابن خلدون: العبر 4: 260.

بلرم وتفشي القتل في العرب المجاهدين الثوار، وانتهبت أموالهم ويبدو أن الأمير الأغلبي أباح المدينة للمقاتلين المنتصرين من جنوده من البربر والسودان مما دفع كثير من رجال العرب ونسائهم الى الهرب، لاجئين لدى الروم بجنوب إيطاليا، لاحقين بزعهاء الفتنة مثل «ركموية» وزملائه(<sup>691</sup>).

واستمرت ولاية أبي العباس عبد الله لصقلية حتى 289هـ/902م لمدة عامين تقريباً، تمكن خلالها من القضاء على فتن العرب والبربر وإعادة إرسال الحملات العربية إلى جنوب إيطاليا، إلى أن استدعاه أبوه إبراهيم ليكون نائباً عنه بإفريقية، بعد أن قرر الجهاد ضد الروم بصقلية وجنوب إيطاليا<sup>(295</sup>.

وفي 289هـ/901 و 900 أبحر إبراهيم بن أحمد على رأس حملته البحرية إلى صقلية، وما أن وصل الى بلرم حتى أمر برد المظالم، وأعطى أهل المدينة ومن كان بها من الغزاة البحريين الأرزاق محاولا استئلاف العرب بها(396)، حتى يذكر بروكلهان أن الشقاق بين نختلف القبائل العربية بصقلية كان كبيراً بالغ الأثر كها كان في الأندلس، حتى لقد اضطر ابراهيم بن أحمد، الى أن يقصد بنفسه الى صقلية ، إقراراً لسلطة دولته وهيبتها هناك(397). فتمكن العرب من فتح مدينة طرمين ثم أرسلت السرايا بقيادة زيادة الله بن عبد الله الى ميقش والثانية بقيادة أبي الأغلب الى دمنش، والثالثة بقيادة ابي مضر الى رمطة، والرابعة بقيادة أبي الأغلب الى دمنش، والثالثة بقيادة ابي مضر الى رمطة، والرابعة بقيادة اسعدون الجلوي الى الياج. وأخيراً أمر إبراهيم قواته

<sup>(394)</sup> ابن الأثير: الكامل 7: 200، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 131، ابن خلدون: العبر 4: 260.

<sup>(395)</sup> ابن الأثير: الكامل 7: 201 وقارن ابن عذاري: البيان المغرب 1: 131.

<sup>(396)</sup> ويروي النويري أنه قام بمدينة طرابُنش الصقلية لمدة سبعة عشر يوما يعطي الأرزاق لن معه، ثم رحل فدخل مدينة بلرم لليلتين بفيتا من شهر رجب. وأقام بصقلية أربعه عشر يوما يعطي أهلها (من العرب) ومن بها من البحرين الأرزاق انظر نهاية الأرب 22: 283.

<sup>(397)</sup> انظر بروكلهان: تاريخ الشعوب الاسلامية ص 249.

بالعبور الى الساحل الايطالي حيث قام بمحاصرة مدينة كسنتة ولكنه مرض خلال الحصار وتوفي في ذي القعدة سنة 289هـ/902م(<sup>998)</sup>.

وهكذا آلت ولاية إفريقية لاي العباس عبد الله بن ابراهيم بن أحمد ابن عمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب (289 ـ 290هـ/ 901 ـ 903م) محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب (289 ـ 290هـ/ 901 ـ 900م) وكان الأمير الأغلبي الجديد «شجاعاً بطلا، ملمّ بالحرب» كها كان عالماً، جالس أهمل العلم وشاورهم وحاول إصلاح الأمور «فجلس للناس المظالم، ولبس الصوف وأظهر العدل والاحسان والانصاف» كها تعفف عن سكنى قصور أبيه، حتى لا تطارده ذكريات تصرفات أبيه الشاذة وسوء أخلاقه، مما اضطره الى أن يظهر له من التبذل مالا يتناسب وكرامة الرجال. ولكي يبتعد عن مؤامرات الحدم والحاشية، الذين يموج بهم قصر أبيه فاشترى لنفسه داراً مع حاشيته، ومع ذلك لم ينم إلا والسيف تحت رأسه (1806).

أما أعاله خلال فترة ولايته التي استمرت لمدة عام ونصف تقريباً. فقد قام بإسترجاع المال الذي دفعه أبوه الى الفقهاء ووجوه الناس ليصرفوه في المساكين. وخاطبهم بقوله «اغتنمتم الفرصة في المال لمرض الأمير أبي، ومغيبي عنه» إذ أعطيت لمن لم يستحقها، وانفقت في الملذات، وصرفت في الشهوات كما قام بعزل عال أبيه وتوليه آخرين مقربين إليه (100). ويروي القاضي عياض أن أبا العباس عبد الله «كتب السجلات بخلق القرآن وأمر بقراءتها على المنابر، وأن يحمل الناس عليها» لأنه كان حسن النظر في الجدل إذ تتلمذ على يد عبد الله بن الأشج الذي كان على مذهب أهل الكوفة ومن أهل الجدل والكلام. عا أثار سخط أهل السنة من المالكية (100). وأخيراً ما أن وشي إليه أن ابنه زيادة

<sup>(398)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 283\_284.

<sup>(399)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 174، ابن الأثير: الكامل 7: 520، النويري: نهاية الأرب 22: 288\_289، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 134.

<sup>(400)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 132\_133.

<sup>(401)</sup> القاضي عياض : تراجم أغلبية ص 244.

الله يعمل في الخروج عليه، حتى استندعاه من صقلية وأمر بإعتقاله داخل قصره، كما أمر بسجن حاشيته، خوفاً من تآمرهم عليه. ولكن هذا العمل الأخير، كان سبباً في قتله، إذ استخل خادمان من الصقالبة نومه بعد حمام ساحن، وقتلاه تقريباً لابنه زيادة الله في قصره بمدينة تونس في شعبان 290هـ/ يوليه 903م(400).

وتولى أبو مضر زيادة الله بن عبد الله بن ابراهيم بن أحمد بن محمد ابن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب (290 ـ 296هـ/ 903 ـ 909م) وهو آخر أمراء الأغالبة وبدأ زيادة الله حكمه بإطلاق سراح حاشيته التي سجنت بسببه مثل عبد الله بن الصائغ، وأبو مسلم منصور بن اسهاعيل، كما أرسل في طلب عبد الله بن أبي طالب وقام زيادة الله \_ بناء على نصيحة حاشيته \_ باستدعاء أعهامه من عرب بني تميم، ووجوه الرجال والقواد من العرب وغيرهم. وبينها قام زيادة الله بادخال وجوه الرجال والقواد للمبايعة والانصراف بعد استلام كل منهم خمسين مثقالا من الـذهب، استبقى تسعة وعشرين رجلا من إخوته وأعمامه، وماطلهم حتى الليل، فأمر بتقييدهم، وأرسلهم الى جزيرة الكراث على... اثنى عشر ميلاً من تونس، حيث ضربت أعناقهم في رمضان 290هـ/903م(403)، كما أرسـل زيادة الله، قائـده فتوح الرومي على رأس خمسين فارسا، لاستدعاء أخيه ابي عبد الله الأحول قائد الجبهة الغربية ضد الداعي الشيعي وانصاره من قبيلة كتامة وما أن وصل الى تونس حتى أمر بقتله (404)، ولم يسلم من مذبحه زيادة الله حتى عمه أبو الأغلب الزاهد الذي استقر بسوسة مرابطأ (405). وكما قضت مذبحة بلرمة، في عهد الجد (إبراهيم)، على زعماء العرب، الذين تطورت الامارة وانشأت آثارها المعارية، وفتوحاتها

<sup>(402)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 289، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 134.

<sup>(403)</sup> ابن عَدَّاري: البيان المغرب 1: 135، ابن الخطيب: أعمال الأعلام 3: 31ـ38.

<sup>(404)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 290.

<sup>(405)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 136.

في صقلية، بفضل سيوفهم التي اخضعت قبائل كتامة وفرضت السلم على حدودها الغربية. كذلك حرمت مذبحة الحفيد لزعهاء بني تميم، الامارة من الاستفادة من خبره واخلاص عصبيته العربية، في وقت عصيب، كانت في أشد الحاجة إليها بسبب الخطر الشيعي.

أما بالنسبة لعامة الجند من العرب وغيرهم من الموالي فقد نودي في الجند «أصبحوا لأخذ عطياتكم» وفي الصباح تجمع الجند والموالي أمام قصر الأمير الأغلبي لأخذ الصلات، فلما مضي صدر من النهار، قيل لهم «انصرفوا فإنه يوم شغل» ثم أتوا في الغد وتكرر حضورهم حتى «بردت قلويهم وملوا الاختلاف» وزهدوا كذلك في الصلات (406).

ويروي النويري أن زيادة الله ولى حاشيته مناصب الدولة. فعين عبد الله بن الصايغ وزيراً له بالاضافة الى خطة البريد، وأبا مسلم منصور ابن إساعيل خطة الحراج، واستبدل القاضي محمد بن الأسود الصديني، الذي كان يقول بخلق القرآن بقول ه «إني قد عزلت عنكم الجافي الخلق المبتدع المتعسف» وعين عوضاً عنه القاضي حماس بن مروان بن سياك الهمداني (<sup>(407)</sup>) من عرب همدان اليمنيين الذين دخلوا إفريقية كجند في عصر الولاة. وكان ورعا عالماً بمذهب مالك محاولا ارضاء أهل السنة (<sup>408)</sup>. كما ولى على بن أبي الفوارس التميمي عالة القيروان (<sup>409)</sup>.

وقام الأمير الأغلبي بتعيين القائد إبراهيم بن حبشي التميمي لمحاربة أبي عبد الله الشيعي، كما نقل عاصمته من تونس ألى القيروان ورقادة ليكون قريباً من إقليم الزاب، حيث جبهة القتال، وخوفاً من زحف أبو عبد الله الشيعي

<sup>(406)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 135.

<sup>(407)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 290، القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 340.

<sup>(408)</sup> القاضي عياض: تراجم أغلبية ص 344-345.

<sup>(409)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 136\_137.

الى رقادة والاستيلا عليها (<sup>410)</sup>. وفي مطلع سنة 292هـ/904 وصل أبو مسلم منصور بن إسهاعيل، صاحب الخراج الى رقادة حيث قام باصلاح القصور المكية، وتجديد سور المدينة، تمهيداً لوصول الأمير الأغلبي (<sup>(11)</sup>).

وصل زيادة الله الى رقادة، في شهر ربيع الآخر من نفس السنة، وبدأ بحشد «وجوه الرجال وانجاد العرب والموالي» من الجند، كما أخذ في جمع السلاح وآلات الحرب وتمكن من حشد أربعين ألف رجل برئاسة القائد إبراهيم ابن حبشي التميمي، الذي زحف بهم لمحاربة أبي عبد الله الشيعي وكتامة بالقرب من مدينة قسطنطينة. ويروي ابن عذاري أن المعركة «كانت بينها ملحمة عظيمة، تطاعنوا فيها بالرماح حتى تحطمت، وتجالدوا بالسيوف حتى تقطعت، من أول النهار إلى آخر» حيث هزم الجند الأغلبي، ووقع القتل فيهم، فذهب كثير منهم ونجا باقيهم متستراً بظلام الليل، لانشغال كتامة فيهم، فذهب كثير منهم ونجا باقيهم متستراً بظلام الليل، لانشغال كتامة وداخلهم الوهن والجزع بينها ارتفعت الروح الانهزامية بين أهل إفريقية، والأموال والسلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة، التي خلفها جند افريقية، خلال فرارهم (12) والمحروج واللجم وضروب الأمتعة، التي خلفها جند افريقية، وبين الشيعي وأنصاره من كتامة، عبارة عن سلسلة من الهزائم المتوالية للجند

وفي هذه الطروف العصبية اتجه زيادة الله الى الخلافة بالمشرق طلباً للمعونة، فازداد التقارب مع بغداد، وليس من شك في أن الأمراء الأغالبة اظهروا تمسكهم بالخلافة أكثر من ذي قبل انقاذا لدولتهم من تهديد الشيعة فالأمير الأغلبي، بالغ في تكريم الخليفة المكتفي العباسي، بإرسال الهدائياً.

<sup>(410)</sup> النويري: نهاية الأرب 22: 290.

<sup>(411)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 137-138.

<sup>(412)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 138.

ويروي المسعودي أنه بعث إليه «مائتي خادم أسود وأبيض، ومائة وخمسين جارية، ومائة من الخيل العربية، وغير ذلك من اللطائف، (13 مثل اللبوذ المغربية من الصوف ألف ومائتان، وعشرة آلاف درهم، في كل درهم عشرة دراهم، وعشرة آلاف دينار، كان وزن الدينار منها عشرة مثاقيل، أي عشرة دنانير. سكت خصيصاً للخليفة (1414).

ولا ربب أن الأمير الأغلبي كان يطمع في مؤازرة الخليفة، عن طريق جيش يوقف تقدم الشيعة الذين نجحت جيوشهم في الاستيلاء على كثير من قلاع إفريقية وحصونها، لكن الخلافة العباسية لم يكن بوسعها تجنيد قوات تحارب في المغرب، فاكتفى المكتفى بإرسال الرسل يحضون سكان إفريقية على الاستبسال في حرب الشيعة. ففي 293هـ/905 ـ 906م ورد كتاب المكتفي بالله، يحث أهل إفريقية على نصرة زيادة الله، ومحاربة الشيعي، وقرىء كتابه على الناس.

ثم خرج زيادة الله إلى الأربس، التي اتخذها قاعدة لتجنيد الجند و ارسال الحملات الى الولايات ويروي ابن عذاري انه «اجتمعت إليه عساكر كثيرة وأعطى بها الأموال جزافاً بالصحاف، كيلا بلا وزن، لكل رجل صحفة توضع له في كسائه دنانير، ويحمل على فرس، ثم يخرج الرجل فلا يرى بعدها (415) وإذا كان أغلبية الفارين من الجند العربي وغيرهم الذين سرهم سقوط هذه الامارة، التي فتكت بزعائهم، فقد نجح زيادة الله في ضم بعض هؤلاء العرب الى جيوشه التي أرسالها الى مدينتي باغاية وطبنة عاصمة الزاب، لذلك شحنها بالرجال والعتاد لمقاومة الشيعة بقيادة حاجبه أبي المقارع حسن بن أم

<sup>(413)</sup> المسعودي: مروج الذهب 4: 200-201.

<sup>(414)</sup> ابن الأبار: الحلة السيراء 1: 178، ابن عذاري: البيان المغرب 1: 137.

<sup>(415)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 140.

البسالة وأمرهم بشن الغارات على كتامة ولكن يبدو أنهم فشلوا في تحقيق ذلك إذ قي 293هـ/906م سقطت مدينة بلزمة ثم طبنة التي دخلها الشيعي بالأمان (1616) وتوالى سقوط المدن. وفي نفس الوقت توفي الخليفة العباسي المكتفي في 295هـ/908م، دون تحقيق رجاء زيادة الله، وخلفه أخوه المقتدر بالفرائه. وضاعت نداءات زيادة الله المقتدر، فلم تجد الهدايا والأموال الطائلة التي أرسلها إليه للقيام بعمل حاسم في افريقية (1618) إلى أن سقطت الأربس في جمادى الأخرة في 296هـ/ مارس 2009م بعد هزيمة ابراهيم بن أحد بن أبي الأغلب التميمي في عساكر إفريقية وجمهور أجنادها الذين بلغوا أربعين ألف رجل فانهارت الأمارة الأغلبية، ولما أدرك زيادة الله استحالة مقاومة الشيعة، جمع أمواله وفر هاذباً ألى المشرق (119).

ورغم إنهيار أسرة الأغيالية التميمية العربية، وسقوط إمارتهم التي استمرت لمدة مائة واثنتي عشرة سنة وأيامًا، إلاّ أنه خلال هذه الفترة تم إنتقال افريقية من بلد لاتيني اللغة، مسيحي اللدين في الغالب، الى بلد عربي اللغة، إسلامي الدين. وهو إنقلاب سريع تام ربها لم يكن له مثيل في جميع البلدان التي فتحها العرب(120).

<sup>(416)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 140-141.

<sup>(417)</sup> المسعودي: مروج الذهب 4: 202.

<sup>(418)</sup> القلقشندي: صبح الأعشى 3: 161. محمود اسهاعيل: الأغالبة ص 61.

<sup>(419)</sup> ابن الابار: الحلة السبراء 1: 175، ابن الاثير: الكامل 8: 17، النوبري: نهاية الارب 22: 291ـ290، ابن عذارى: البيان المغرب 1: 147ـ146. ابن خلدون: العبر 4: 263ـ264.

<sup>(420)</sup> انظر Lane-Poole (s) The Mohammadan Dynastels p. 37 نظر 420 : 543 .

الفصل السابع:

دور العرب في الدويلات الخارجية

لقد أسفرت ثورات الخوارج عن قيام دولتين ببلاد المغرب، أحدهما للصفرية سنة 140هـ/757م ومركزها سجلهاسة، والأخرى للأباضية وعاصمتها تاهرت سنة 161هـ/777م، ولذلك اعتبر بعض الباحثين أن قيام دولة الأغالبة في إفريقية سنة 184هـ/800م كان بمثابة رد الفعل العربي لقيام دول من البرير، ولتحول دون زوال نفوذ الخلافة العباسية في إفريقية، ولتقف حاجزاً أمام خطر الدولة الادريسية العلوية والدولتين الخارجيتين المدرارية والرستمية.

وما يهمنا من هذا الموضوع، هو دور العرب في الحركة الخارجية، سواء بالنسبة لجهود دعاة الحركة العراقيين، وكيفية إنتقالهم الى بلاد المغرب، ثم إلقاء الأضواء على دور العرب في الدول الخارجية (أباضية وصفرية).

وأغلبية الخوارج بالمشرق، ينتصون الى قبائل عربية، أقل مكانة من قريش وثقيف والأنصار، إندمجت في الاسلام، بعد حرب الردة، وأقامت في مدينتي الكوفة والبصرة. والمعلومات المتوفرة عن أصول زعائهم، تلقي الضوء على نوعية هذه القبائل. فكان منهم كثير من بني تميم وتيم الرباب الذين لحقوا ببني تميم. بالاضافة الى قبائل أخرى. فمن المضريين: فروة بن نوفل الأشجعي، وشريح بن أبي أوفي العبسي، وعبد الله بن شجرة السلمي، وحمزة ابن سنان الأسدي وكثير من المحاربين، ومن الطائيين: زيد بن الحسين، ومعاذ ابن جوين، وطرفة بن عدي بن حاتم. ومن اليمنين: يزيد بن قيس الأرحبي، وابن وهب الراسي الأزدي، أول خلفائهم، وابن ملجم المرادي، هتال علي ابن أبي طالب. ومن بني ربيعة، ومن بني الأزد. وكإن الزعاء الثلاثة

الأول للخوارج، هم ابـرز رجـال القبـائل العظمى في الكوفة: تميم وبكر وهمدان(١).

أما بدء دعوة الخوارج بالمغرب فقد تضاربت حولها الروايات. فابن حوقل يرجع بداية الدعوة الى معركة النهروان سنة 38هـ/658م فيذكر أن «عبد الله ابن وهب الراسبي (الأزدي) وعبد الله بن أباض (السعدي التميمي) لجآ إلى جبل نفوسة منذ وقت انصرافهم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن سلم معهم من أهل النهروان وأقاموا هذا الجبل، دار هجرة». ولكن الراسبي قتل في المعركة، كها أن عبد الله بن أباض لم يثبت إشتراكه فيها، الأمر الذي يشكك في صحة هذه الرواية. وليس ببعيد أن يكون بعض من فروا بعد معركة النهروان، قد اعتصموا بجبل نفوسة، لكنهم لم يتركوا هناك آثراً يذكر، إذ أن الانتشار الحقيقي لمذهب الخوارج في بلاد المغرب يعود إلى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني الهجرين(2).

وتروي المصادر الأباضية أن أول من وفد إلى بلاد المغرب لنشر مذهب الحوارج: سلمة بن سعيد وعكرمة مولى عبد الله بن عباس، إذ يروي أبو زكريا «أول من جاء بهذه الصفة، يريد مذهب الأباضية، ونحن بقيروان إفريقية. سلمة بن سعيد، قدم علينا من أرض البصرة، وهو وعكرمة مولى ابن عباس، وهما راكبان على جمل واحد حملا عليه زادهما، سلمة بن سعد (سعيد) يدعو الى الأباضية، وعكرمة (مولى) ابن عباس يدعو الى الصفرية»(3).

 <sup>(1)</sup> تاريخ خليفة خياط 1: 224، المبرد: الكامل في اللغة والادب 2: 121 \_ 145 الطبري: الرسل والملوك 6: 100 \_ 101، 104 \_ 120. 174 الدينوري: المعارف 180 \_ 181، فلهوزن: المعارف 180 \_ 181، فلهوزن: المعارف 180 \_ 181، فلهوزن:

<sup>(2)</sup> ابن حوقل: المسالك والمالك ص 63، المسعودي: مروج الذهب 47:3، ابن خلدون: العبر 3: 178 وما بعدها

<sup>(3)</sup> أبو زكريا: سير الائمة وأخبارهم ص 25 ـ 26

وكان عكرمة عبداً لابن عباس ومات وعكرمة عبد، فاعتقه علي بن عبد الله بن عباس  $^{(4)}$  ويروي أنه كان من أصل مغربي ولكنه من موالى قريش. وقام بنشر مذهب الصفرية بالقبروان حتى وفساته في 105هـ/723م أو 705/107 أو وبينها يذكر الفردبل أنه لا يدري من أين جاء إسم فرقه الصفرية، يذكر المبرد ان المؤرخين واختلفوا في تسميتهم، فقال قوم سموا بابن صفار، وقال آخرون، وأكثر المتكلمين عليه: هم قوم نهكتهم العبادة فاصفرت وجوههم ويضيف كل من ابن حزم وابن خلدون، أنها تنسب الى عبد الله بن الصفار التميمي، الذي اختلف مع نافع بن الأزرق حول مسألة العقيدة في الصفار 168هـ/684 .

ولم يقتصر نشر مذهب الصفرية، على البربر وحدهم، بل تعداهم الى بعض القبائل العربية التي استقرت ببلاد المغرب، كها أن بعض العرب المقيمين بافريقية دانوا بالمذهب الصفري وقد تسرب هؤلاء الى المغرب بصحبة الجيوش القادمة من المشرق، حتى ذاع عن بعض الولاة اعتناقهم لهذا المذهب أو على الأقل تعاطفهم مع معتنقيه (7) فقد اتهم يزيد بن أبي مسلم مولى ثقيف بأنه من الخوارج الصفرية وإن كان لم يستطع الجهر بذلك خوفاً وتقية حتى قيل بأنه الم

<sup>(4)</sup> يروي الدينوري أنه لما مات الفقيه عبد الله بن عباس، باع ابنه علي بن عبد الله، عكرمة الى خالد ابن يزيد بن معاوية الأموي بأربعة آلاف دينار. فقال عكرمة له: بعت علم أبيك باربعة آلاف دينار، أي أن عكرمة نتيجة لملازمته عبد الله بن عباس حفظ عنه علمه وفقه، ففسخ علي بن عبد الله عقد بيم عكرمة واعتقه، انظر المعارف ص. 201.

 <sup>(5)</sup> انظر الدينوري: المعارف ص 201 ويروي خليفة بن خياط ان عكومة قتل في ثورات الحوارج في أواخر الدولة الأموية في سنة 127هـ انظر تاريخه 5:571.

 <sup>(6)</sup> انظر المبرد: الكامل في اللغة والأدب 2: 202، ابن حزم: جمهرة انساب العرب ص 207، ابن خلدون: العر2: 378، 3: 182، الفرديل: الفرق الاسلامية في الشيال الافريغي 145.

<sup>(7)</sup> المبرد: الكامل في اللغة والادب 2: 159، 170

«يعلم الحق ويكتمه» (8) وموسى بن أبي خالد مولى تجيب، عامل تلمسان (9) وعكاشة بن أيوب الفزاري المضري قائد طليعة أهل الشام بجيش الوالي عبيد الله بن الحيحاب (10).

ونتيجة لاهتام الخلافة العباسية بأمور بلاد المغرب وحرصها على دعم نفوذها في إفريقية، وتوالي حملاتهم بقيادة قواد من العرب الأكفاء أمثال ابن الأشعث الخزاعي والأغلب بن سالم التميمي وعمر بن حفص ويزيد بن حاتم الازديان، استحال نشاط الخوارج في افريقية وخاصة بعد قيام حكم آل المهلب الأزديين، عندئذ اتخذت حركات الخوارج طابعاً عملياً فعزفوا عن مناطق النفوذ العربي نهائيا، واتجهوا الى المناطق الصحراوية النائية بالمغربين الأقصى والأوسط حيث أقام الصفرية دولة في جنوبي المغرب الأقصى كانت سجلياسة عاصمة طا، بينها نجح الأباضية في إقامة دولتهم في المغرب الأوسط واتخذوا من مدينة تاهرت عاصمة لها. (١١).

أما عن دور العرب في الدولة الصفرية بسجلهاسة التي تأسست في 140هـ/757م، فقد كان محدوداً إذ اعتمدت الدولة على عناصر بربر مكناسة وصنهاجة وزويلة وزناتة وزنوج السودان وأهل الربض الأندلسيين وعن طريق الطائفة الأخيرة، محتمل تسرب بعض العناصر العربية. كها كان عيسى ابن يزيد الأسود، أول إمام بالدولة الصفرية مولى من موالى العرب (12) وحينها

<sup>(8)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح افريقية والأندلس ص 96

<sup>(9)</sup> النويرى: نهاية الأرب 22: 217.

<sup>(10)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 71، 74، 75، 78، 156، 196، عصود إسماعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 81 \_ 82.

<sup>(11)</sup> انظر ابن خلدون: العبر 6: 172

<sup>(12)</sup> البكري: المسالك ص 149 ويرجح سعد زغلول عبد الحميد أن يكون أبو جاتم الأباضي أو عبد الرحمن بن رستم هو الذي أمر صفرية سجلياسة بعزل إمامهم وقتله إذ أن أبا الخطاب المعافري قتل في 144 هـ/261 م. أنظر المغرب العربي 2: 411.

سخط صفرية مكناسة على عيسى بن يزيد أمامهم يروى البكرى أن ذلك كان بسبب أبي الخطاب المعافري إذ قال لأصحابه في مجلس عيسى «السودان كلهم سه اق، حتى هذا، وأشار على عيسى. فأخدوه وشدوه وثاقاً إلى شجرة في رأس جبل وتركوه كذلك حتى قتله البعوض» وهكذا كان الزعيم الأباضي العربي السبب في قتل الزعيم الصفري(13). وكم ساهم الربضيون ومنهم العرب في إزدهار مدينة سجلهاسة عن طريق حركة العمران الكبيرة من بناء القصور والدور والمصانع وبناء سور لحماية المدينة في 208هـ/823م والتي جعلت المدينة بحق عاصمة الجنوب(14). كذلك ساهم العرب في تنمية الثروة الحيوانية الرعوية، والتي كانت تمثل نشاط السكان الرئيسي في ذلك الوقت إذ يصف البكرى نواحي سجلهاسة «ومنه. . . حصن يرارة عامر آهل به سوق وجامع وله جدول ماء، وهو بلد يحسن فيه الغنم ويقال إن أصول اغنامهم من قسر. . . وصوفها من أجود الأصواف ويعمل منه بسجلياسة ثياب يبلغ الثوب منها أزيد من عشرين متقالا»(15) مما يدل على وجود العناصر العربية القيسية بهذه النواحي. ومما يرجح ذلك نجاح أحد الأمراء الأدارسة وهو عبد الله بن ادريس بن ادريس من بناء مدينة تامدلت حيث يتوفر معدن الفضة، شال دولة سجل اسة (16) ، وكذا تسرب بعض بني أمية إلى بلاد سوس شرق إمارة سجلهاسة إذ يروى «أن الذي جلب الساقية الى مدينة السوس، عبد الرحمن بن مروان، أخو محمد الجعدي، وأنه هو الذي عمر وادي السوس، الى وادى ماست مسرة يومين، عليه قرى كثيرة»(17).

<sup>(13)</sup> بجهول: المستبصار في عجائب الأمصار ص 201، محمود إسباعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 19.

<sup>(14)</sup> البكرى: المسالك ص 147.

<sup>(15)</sup> مجهول: الاستبصار في عجائب الأمصار ص 213، البكري: المسالك ص 163.

<sup>(16)</sup> البكرى: المسالك ص 161.

 <sup>(17)</sup> ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 216، ابن خلدون: العبر 2: 378، الفلقشندي : نهاية
 الأرب في معرفة أنساب العرب ص 287.

ومذهب الأباضية، الذي انتشر ببلاد المغرب، واتخذته الدولة الرستمية مذهباً لها، ينسب الى عبد الله بن أباض المقاعسي المري التميمي (13) من عرب بني مرة، كان معاصراً لمعاوية وعاش في أواخر عبد الملك بن مروان (19) أما سلمة بن سعيد الذي قام بنشر مذهبه بالقيروان فهو تلميذ أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي، أحد فقهاء المذهب بمدينة البصرة ويبدو أن الأستاذ وتلميذه، كانا من أصل فارسي، وانتميا الى قبيلة تميم العربية بالولاء (20).

وتجمع المصادر الأباضية على حماس سلمة الشديد في نشر المذهب حتى أنه «كان يتمنى ظهوره يوماً واحداً ويموت في آخره» ويبدو أنه اتخذ من بلاد المغرب الأدنى (افريقية) ميداناً لنشاطه، حيث استطاع أن يكسب أنصاراً في إقليم طرابلس وجبل نفوسة (21) فتكونت جماعة من الأباضية في طرابلس تزعمها قائد عربي يدعى عبد الله بن مسعود التجيبي الكندي اليمني. وتبعته قبيلة هوارة البربرية وما أن قتله عامل طرابلس، حتى آلت زعامة الأباضية بطرابلس الى زعيميين عربيين، الأول عبد الجبار بن قيس المرادي، والثاني الحارث ابن تليد الحضرمي وكلاهما من عرب اليمن (22). وتحت رئاسة هذين الزعيمين أصبحت طرابلس عاصمة للمذهب الأباضي، إلى أن ظهر الخلاف بينها فاقتتلا وقتل كل منها الآخر في سنة 131هـ/748 ـ 748/هـ (27).

وحينها تدهورت الدعوة الأباضية بالمغرب الأدنى، أرسل أبو عبيدة مسلم

<sup>(18)</sup> أنظر سير الشهاخي ص 77.

<sup>(19)</sup> راجع مادة أباضية بدائرة المعارف الاسلامية، أبو زكريا: سير الأئمة وأخبارهم ض 5.

<sup>(20)</sup> أبو زكريا: سير الأئمة وأخبارهم ص 26، الشهاخي: السير ص 98.

<sup>(21)</sup> وبنسو مراد بطن من كهالان من القحطانية ويذكر ابن خلدون أن مراداً بطنا من مذحج. وبنو حضرموت قبيلة من القحطانية ويهم عرفت مدينة حضرموت من أرض اليمن انظر القلفشندي: نهاية الارب في معرفة أنساب العرب ض 218، 373.

<sup>(22)</sup> ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ص 225.

<sup>(23)</sup> أنظر كتاب ابن سلام الأباضي ص 139.

ابن أبي كريمة التميمي، بعثة جديدة من حملة العلم، مشكلة من خسة دعاة، يتتمون الى البربر والفرس والعرب الى المغرب، ورغم ذلك فقد اختار أبو عبدة، أحدهم من العرب اليمنية ويدعى أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، رئيساً عليهم، ليتولى «إمامة الظهور» اذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وسرعان ما تمكن أبو الخطاب من الاستيلاء على مدينة طرابلس وولايتها، ثم استخلص مدينة القيروان حاضرة افريقية العربية من أيدي برقة شرقاً عبر طرابلس ونفوسة الى قسطنطينة وسطيف غرباً، ومال إليه بعض برقة شرقاً عبر طرابلس والقيروان إذ يروي أبن سلام الأباضي ان «من عيون جند أبي الخطاب، رجلان من قريش» (24) مما يدل على انضام بعض بيوتاتهم إليه. إلا أنهذه الدولة سرعان ما سقطت أمام حملة محمد بن الأشعث الخزاعي الذي أن هذه الدولة سرعان ما سقطت أمام حملة محمد بن الأشعث الخزاعي الذي هزم جيش أبي الخطاب في تورغا بشرق طرابلس وقتل الزعيم المعافري في 144هـ (761م)

وفي 151هـ/768م حينها قامت ثورة اشترك فيها الأباضية والصفرية بقيادة أبي حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي النسب، الكندي بالولاء، ونجح في الاستيلاء على القيروان و «أجل... من بها من بقية جند ابن الأشعث (العربي) فاعطى لكل خسة منهم قربة وخشبة يحملون عليهم قربتهم، وأعطاهم خنجراً يصلحون به نعالهم، وأعطى لكل واحد من الخمسة رغيفاً من خبز لزادهم، فتفرق أولئك الأسارى وانصرفوا الى المشرق»<sup>(55)</sup>.

أما الدولة الخارجية الثانية، فهي الدولة الرستمية الأباضية التي قامت في

<sup>(24)</sup> أبو زكريا: سير الأثمة وأخبارهم ص 35، 46، الشياخي: السير 123 ـ 132 ابن الأثير: الكامل 5: 316.

<sup>(25)</sup> أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم ص 48 ـ 49.

<sup>(26)</sup> ابن عذاري: البيان المغرب 1: 157، 196

المغرب الأوسط سنة 161هـ/777م ورغم أن مؤسس هذه الدولة رجل فارسي الأصل ـ كيا يقال ـ وهبو عبد الرحمن بن رستم بن بهراما، يروي ابن عذاري أن بهراما جد عبد الرحمن كان من موالي عثمان بن عفان الأموي وان عبد الرحمن أطلق على ابنته إسم أروى(22). ويضيف الجهشياري أن والدة الخليفة عثمان بن عفان كانت تسمى بهذا الاسم(28) مما يدل أن الامام الاباضي سمي ابنته على اسم والدة مولى أسرته الأموي.

وكانت عاصمة هذه الدولة مدينة تاهرت التي بناها عبد الرحم بن رستم سنة 161هـ/777 ـ 778م ( $^{(2)}$  ولم تلبث هذه المدينة أن إزدهرت وهاجر إليها التجار والعلماء والطلبة من جميع أنحاء العالم الاسلامي وخاصة من العراق والقيروان ولا شك أن نسبة كبيرة من المهاجرين كانت من عرب البصرة والكوفة والقيروان حتى أطلق اليعقوبي على المدينة «عراق المغرب» لأن أهلها أخلاط من الناس ( $^{(05)}$  خصوصاً أن أباضية مدينة البصرة العربية لم تنقطع علاقاتهم بأباضية المغرب الأوسط، إذ عملوا على دعمهم مادياً وروحياً ( $^{(5)}$  ولا يستبعد كذلك بشرياً، ففي خلال سنوات قليلة ما أن ينزل أحد عرب العراق والقيروان مدينة تاهرت حتى يستوطن بها، ويروي ابن الصغير: «حتى لا ترى داراً إلاّ قيل هذه لفلان الكوفي، وهذه لفلان البصري، وهذه لفلان القووي. وهذا مسجد

<sup>(27)</sup> الجهشياري: الوزراء والكتاب ص 259.

<sup>(28)</sup> وتذكر بعض الروايات أن أبن رستم بعد هزيمة الأباضية في 144هـ فر إلى المغرب الأوسط حيث أسس تاهرت في نفس العام ولكن يبدد أن ابن رستم لم يفكر في ذلك إلا بعد فشل محاولته في العودة إلى إفريقية واستمادة إمارة أبي الحطاب المعافري ولذلك فتاريخ تخطيط المدينة الذي يقدمه ابن عداري في 161هـ أقرب الى المعقول. انظر النويري: نهاية الارب 22: 229، ابن خلدون: العبر 6: 147.

<sup>(29)</sup> انظر اليعقوبي: البلدان ص 104 ـ 105

<sup>(30)</sup> ابن الصغير: أخبار الأنمة الرستميين ص 14، أبو زكريا: سير الاثمة وأخبارهم ص 54. الشاخي : السير ص 162.

<sup>(31)</sup> ابن الصغير: أخبار الاثمة الرستميين ص 12 - 13.

القرويين ورحبتهم، وهذا مسجد البصريين، وهذا مسجد الكوفيين، (<sup>32)</sup> مما يعني أن عرب مدينتي البصرة والكوفة حيث مركز الـدعوة الأول لمذهب الخوارج، وكذا عرب القيروان، حيث نشأ أقطاب الدعوة الأوائل وجاهدوا في سبيل إقامة المذهب، سارعوا الى الهجرة الى الدولة الرستمية بعد ظهورها.

ويضيف البكري أن فرقة الواصلية، التي يطلق عليهم الدرجيني إسم «المعتزلة»، كانت تقيم بجوار تاهرت، وكان عددهم نحو ثلاثين ألفاً في بيوت كبيوت الأعراب يحملونها (<sup>63</sup> وإذا علمنا أن سكنى البربر كانت المداشر وكهوف الجبال (<sup>64</sup>) أدركنا أنه من المحتمل وجود هجرات عربية قليلة العدد الى المغرب الأوسط اثرت في قبائل البربر من زناتة. فاتخذوا الخيام لسكناهم، والأغنام لكسبهم يقومون عليها ويقتاتون من ألبانها، ويتخذون الأثاث من أوبارها وأشعارها، ويحملون أثقالهم على ظهورها (<sup>65</sup>) خصوصاً وقد جاور الرستمين إمارات علوية عربية صغيرة في متيجة ومدكرة والخضراء وسوق إبراهيم (<sup>66</sup>)، لاشك أن أمرائها نقلوا معهم عادات وتقاليد الحجاز الى المغرب الأوسط.

توفي عبد الرحمن بن رستم في 168هـ/784م وترك لكبار أصحابه إختيار خلف له وتروي المصادر الأباضية أنه ترك الأمر شورى في ستة من أصحابه وسابعهم إبنه عبد الوهاب اسوة بعمر بن الخطاب الخليفة الراشدي، منهم عمران بن مروان الأندلسي، ومسعود الأندلسي، وانتهى الأمر بالمفاضلة بين الأخير الذي يصفه أبو زكريا بأنه «كان رجلا فاضلا، فقيهاً ورعا من شيوخ المسلمين» وعبد الوهاب بن رستم. ويبدو أن الأندلسيان كانا من العرب، إذ

<sup>(32)</sup> البكري: المسالك ص 67، الدرجيني: طبقات الأباضية 1: 57، 60.

<sup>(33)</sup> السلاوي: الاستقصا 2: 145.

<sup>(34)</sup> الألوسي: بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب 1: 13 ـ 14.

<sup>(35)</sup> انظر اليعقوبي: البلدان ص 104 ــ 105.

<sup>(36)</sup> أبو زكريا: سير الأئمة وأخبارهم ص 54،55،56 وتعليق(1).

أن أبو قدامة يزيد بن فندين، أحد أصحاب الشورى وزعيم يفرن، لما أيقن أنه لن يصل الى الامامة، مال الى عبد الوهاب لصلة الرحم لأن أمه يفرنية بربرية من قبيلته وقال: «هو أقرب منا رحماً من غيره، ولعل ذلك ان يعطفه علينا... فرجوا فيه أن يؤثرهم في الأمور»<sup>(37</sup>).

وفي خلال فترة حكم الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الطويلة (168 \_ 198هـ/ 784 \_ 1814م)، تعددت ثورة الجزء الشرقي للدولة الرستمية مما أسفر عن ثاني الانشقاقات الأباضية، بسبب اجماع أهل نواحي طرابلس على تولية بني أبي الخطاب المعافري اليمني، أمورهم ورئاستهم.

إذ نتيجة للتوتر في منطقة طرابلس، انتقل الامام عبد الوهاب إلى جبل نفوسة وهو أحد مواطن الدعوة الرئيسية، لا والامور وأراد الامام تولية بعض أعوانه على نواحي طرابلس ولكن أهلها رفضوا وسلابوا تولية السمح ابن أي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري اليمني عليهم، مما يدل على وجود قبائل عربية استقرت بالمنطقة، إذ يروي أبو زكريا أن السمح «هو ابن إمامهم أبي الخطاب» وبعد وفاة أبي الخطاب، اتخذ الامام عبد الوهاب، السمح بن أبي الخطاب وزيراً له ولذلك وافق بعد تردد وخاطبهم بقوله: «يا معشر السلمين، إنكم علمتم أن السمح وزيري، وأحب الناس إلي، وأنصحهم، ولن أريد مفارقته، فإذا أردتم ان استعمله عليكم، فإي قد آثرتكم على نفسي، وأحسن الزعيم اليمني الى رعيته كها «استعمل في طرابلس وحيزها عمالا كثيرة

ولذلك ما أن توفي القائد اليمني الأباضي، حتى قامت رعيته بتولية ابنه

<sup>(37)</sup> أنظر أبو زكريا: سير الأثمة وأخبارهم ص 79، وقارن الدرجيني: طبقات الأباضية1: 67، الشاخر: السير ص 162.

<sup>(38)</sup> الشياخي؛ انس. صـ 123 ـ 163، 163، ابن الأثير: الكامل 3:316، ابن عذاري: البيان المغرب!: 70 ـ 17، الدرجيني: طبقات الأباضية 1: 2،67: 22 ـ 35.

خلف بن السمح. ويبدو أن حفيد الأسرة اليمنية، تطلع الى الاستقلال بالجزء الشرقي من الدولة الرستمية، معتمداً على تاريخ أسرته اليمنية في الدعوة الأباضية، فهو حفيد أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري «أول أثمة الظهور» وأبوه السمح بن أبي الخطاب، وزير الامام عبد الوهاب وساعده الأيمن، وعامله على جبل نفوسة، لذلك إكتسب آل ابي الخطاب المعافريين منزلة كبيرة بين أباضية المغرب الأدنى من البربر ومن مال الى الأباضية من القبائل العربية التى استقرت بالمنطقة. (39).

وخشي الامام عبد الوهاب على نفوذه في هذه النواحي من جراء قيام حكم وراثي فيها. فانكر على آل أبي الخطاب ما استباحوه لأنفسهم من الخروج على مبدأ الاحتيار الى مبدأ الوراثة في الحكم. ومن ثم لم يقر شرعية ولاية خلف ابن السمح، كما ضرب صفحاً عن توسلات أباضية الجبل لابقائه والياً عليهم من قبله (40).

أصرت غالبية الأباضية على التمسك بولاية خلف، فخلعوا أمامه عبد الوهاب، وبايعوه بالامامة، محتجين بجواز ازدواج الامامة اذا وجد ما يفصل بين أتباع المذهب، أو لصعوبة الاتصال وطول المسافة بينهم وبين تاهرت، أما من تمسك من الأباضية بإمامة عبد الوهاب فقد ولى عليهم أحدهم ويدعى أبا عبيدة عبد الحميد الجناوني ويروي أبو زكريا أن عبد الوهاب كتب الى من تمسكوا بإمامته وحلف لهم بالله «بالعربية و «برديو»<sup>(14)</sup> بالحضرية، وابيكيش تمسكوا بإمامته أولد المور المسلمين إلا رجلا يقول: أنا ضعيف، أنا ضعيف»

<sup>(39)</sup> أبو زكريا: سير الأئمة وأخبارهم ص 80.

<sup>(40)</sup> يذكر عقق سير الأئمة أن كلمة وبريديوه قد تكون تحريفا من النساخ بزيادة الراء لكلمة وديوه اللاتينية فتكون عقل المجاوي القرن الثاني المجري الترتينية فتكون Pardieu أذ أن اللمة اللاتينية كانت لاتزال مستعملة في أواخر القرن الثاني المجري في منك العمد انظر أبو زكريا: سير الأئمة وأخبارهم ص 84 تعليق (2).
(41) أبو زكريا: سير الاثمة وأخبارهم ص 82.

مادحاً الجناوني الذي اعتذر عن الولاية لضعفه وبالطبع معرضا بخلف بن السمح الذي تطلع الى الولاية (42 أ. ولكن ما يهمنا هذا القسم المتعدد اللغات، والذي يدل ان من تمسك بإمامة عبد الوهاب كان من البربر والعرب والأفارقة الذين يتكلمون اللغة اللاتينية. عما يدل أن أغلبية عرب المنطقة انضموا الى حفيد الأسرة المعافرية اليمنية، والأقلية منهم كانوا في المعسكر المعادي. وهكذا حدث الانشقاق الثاني لفرقة الأباضية.

ومات عبد الوهاب وتولى ابنه أفلح (198 ـ 784هـ 784 ـ 681م) ومعظم أجزاء الدولة الشرقية في حوزة خلف بن السمح المغافري. واستمرت حركة خلف وتفاقم خطرها خلال نحو عشرين عاماً من حكم أفلح بن عبد الوهاب، كان خلالها خلف يسعى لضم كافة الأقاليم التي كانت في نطاق حكم جده أبي الخطاب وقد تمكن بالفعل من مد نفوذه حتى بلده تيمتي وما وراءها شرقاً. وظل خلف يتمتع بنفوذ في معظم جهات طرابلس وجبل نفوسة حتى وفاته وأن أنصاره من نفوسة وزواغة الذين عرفوا «بالخلفية» ظلوا موالين لابنة المعروف بالطيب حتى أواخر عهد الدولة الرستمية (48).

لم يقتصر دور العرب، على تعمير تاهرت والاشتراك في إدارة الدولة والمسؤولية عن الانشقاق الثاني وظهور ما يعرف بفرقة «الحلفية» فقط، بل تطور هذا الدور بازدياد العنصر العربي في الدولة الرستمية، حتى صبغت المرحلة الثانية من تاريخ الدولة خلال عهدي أبي بكر بن أفلح وأخيه أبي يقظان محمد (852 ـ 281هـ - 873م) بالصراع القبلي والعنصري مما أدى إلى سقوط الدولة الرستمية (46).

<sup>(42)</sup> أبو زكريا: سير الاثمة وأخبارهم ص 83 ـ 89، محمود اسهاعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي 122 ـ 123.

<sup>(43)</sup> انظر محمود اسماعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 115، 126.

<sup>(44)</sup> احسان عباس: المجتمع التاهري في عهد الرستميين ص 23.

ففي وقت قصير نسبياً تعقد التكوين الاجتهاعي في تاهرت، على أساس الانتهاء المذهبي والقبلي والعرقي والاقتصادي، وتعددت ضروب الولاء وأنواع التحالفات، وكثرت الانقسامات والتوجهات بحسب ماتمليه المصالح المختلفة، وكان مما حال دون انصهار هذه العناصر، لاتشبثها بانتهاءاتها القديمة، وتباعد المسافات بين تلك الانتهاءات وحسب. بل استقلال كل منها في حي خاص في المدينة، ولجوء كل منها بدافع الحوف والحذر - الى بناء الحصون التي تأوى إليها إذا شبت نار الفتنة بينها. (45).

ويروي ابن الصغير أنه نتيجة لتوطيد الأمور في الدولة، وازدياد ثروة القبائل التي استقرت بجوار مدينة تاهرت، بسبب النشاط التجاري المتزايد، بدأ يظهر الترف والبطر والفساد ولكي يحتفظ الامام بسلطته على جميع القبائل لجأ الى سياسة فرق تسد، فأثار العداوات بين القبائل وكذا النعرات بين الجند وبين العجم حتى تنافرت النفوس وقامت الحروب(64). إذ ضمت الدولة الرستمية قبائل متعددة من البرير، فضلا عن عناصر مختلفة من الفرس والمجرب والجند الافريقي (47). إذ وفدت على العاصمة الرستمية جموع من العرب والجند بعد فشل ثوراتهم على الأمراء الأغالبة(48)، فأقبلوا على سكنى تاهرت هرباً من

<sup>(45)</sup> ابن الصغير: أخبار الائمة الرستميين ص 27.

<sup>(46)</sup> من الفئات التي اعتمد عليها بنو رستم، بعد ضعف القبائل، فئة الجند، التي تضامنت مع العرب في الانتفاضات ضد العجم ونفوسة، وهي فئة تأثم بأوامر الامام وتقيم في القصبة المعصومة وهي أبرز أثر معياري في خطط تاهرت اذ كانت حصن عسكري شديد التحصين، لنكون معصومة فعلا من كل هجوم ضد الرستميين، كيا كانت تستعمل كنزل لاستقبال ضيوف الاثمة أو يفام فيها مجلس القاضي للفصل في بعض القضايا. وهؤلاء الجند هم اللذين ثاروا ضد الأغالبة بافريقية ثم اضطروا الى القرت ولذلك هم من القبائل العربية وهذا هر سبب وقوفهم مع العرب في الصراع مع الشنات الآخرى انظر ابن الصدير: أخبار الائمة ص 47.
G. Marcials: farchitecture musulmance of occident p. 28:28.

<sup>(47)</sup> النفوسي: الأزهار الرياضية في أثمة وملوك الأباضية 2: 231.

<sup>(48)</sup> وفي نصّ ابي الصغير ترد لفظة «المسيحيين» وانهم كانوا في خاصة الامام أبي بكر، وانهم كانوا من

بطش هؤلاء الأمراء من ناحية، وطمعاً في الثراء عن طريق الاشتغال بالتجارة التي إزدهرت في عاصمة الرستميين من ناحية أخرى، فضلا عن أتباع السمح ابن أبي الخطاب الذين انشقوا على خلف بن السمح وهربوا إلى تاهرت ودخلوا في خدمة بني رستم، وعرفوا لذلك «بالسمحية» (<sup>(4)</sup>).

وفي أواخر فترة حكم أفلح بن عبد الوهاب، كان يمكن تقسيم القوى بالدولة الرستمية الى قسم موالي للامامة الرستمية ويشمل نفوسة والفرس والرستمية ومن انضم إليهم من العرب «السمحية». والآخر مناوىء لها يضم العرب والجند الافريقي فضلا عن بعض القبائل الضاربة حول تاهرت. وان تأرجحت بعض هذه القوى بين الولاء والعداء لبني رستم أحياناً (60).

آلت الامامة بعد أفلح الى ابنه أبي بكر (247 - 260هـ/86 ـ 873م) بناء على تأييد قبيلة نفوسة، رغم اعتراض الفقهاء، نتيجة لاختلافه عن آبائه الورعين إذ «كان سمحاً جواداً لين العريكة ويسامح أهل المروات ويشايع على مرواتهم ويجب الآداب والاشعار وأخبار الماضين» أي ميالا الى الـترف والملذات زاهداً في الادارة والحكم ولذلك حاول الاستعانة بإحدي القوى الموجودة بتاهرت من دون نفوسة التي كانت تمقتها بقية العناصر الأخرى، فوطد صلاته بالجند والعرب وصاهر زعيمهم محمد بن عرفة وسلم

ي وجوه أهل البلد، واشتهر منهم فارس إسمه هبكر بن عبد الواحده ولذلك زعم جورج مارسية انهم من البربر الذين بقوا متصكين بدينهم المسيحي، وتبعه في ذلك كثير من الباحثين، مستشرقين وعرب. وفي الحقيقة أن موقع اللفظة غريب لأنا لم نألف إستعالها، انها تورد المصادر بدلها لفظ والنصارى، على التحديد، أو لفظ الروم أو الفرنجة وقد قرأها سليان الباروني السمحيين عا يحتمل أن المقصود جماعة بمن رفضوا انشقاق خلف بن السمح وهاجروا إلى تاهرت وسندوا الدولة الشرعية. انظر ابن الصغير: أخبار الأثمة ص 36، مارسيه مادة بني رستم، دائرة المعارف الاسلامية 1: 94، الحبيب الجنجاني: المغرب الاسلامية 1: 94.

<sup>(49)</sup> محمود اسهاعيل: الخوارج في المغرب الاسلامي ص 127 ـ 128.

<sup>(50)</sup> ابن الصغير: أخبار الأئمة الرستميين ص 31.

اليه مقاليد الدولة، وركن الى الدعة والخمول، واستبد ابن عرفة بتصريف شؤون الامامة من دون الامام «حتى كانت الامارة بالاسم لأبي بكر وبالحقيقة لمحمد بن عرفة»(<sup>715)</sup>.

والذي يفهم من النصوص أن محمد بن عرفة كان يتمتع بصفات عظيمة، جعلته في مصاف رجال تاهرت المرموقين، منذ أيام الامام أفلح، الذي أوفده بسفارة وهدية الى ملك السودان، فنجح في مهمته وحاز إعجاب ملك السودان بفروسيته وحسن خصاله، إذ كان ابن عرفة يتمتع بالوسامة والجود والسياحة الى جانب الهيبة والفروسية وحسن الأفعال ولذلك يبدو أنه حدث إعجاب متبادل بين الامام ووزيره ابن عرفة فتصاهرا وتبادلا أخت كل منها، إذ تزوج الامام اخت ابن عرفه، وتزوج الأعجر أخت الامام. ولا شك أن رابطة النسب ساعدت على تقوية أواصر القربى بين الامام ووزيره، الذي تحول بسرعة حتى أصبح أشبه بالممثل الشخصي للامام. ويستطيع الدخول عليه في أي وقت يشاء وفي أي مكان دون موعد سابق أو إذن (52). مما يرجح أن مكانة العرب إرتفعت في الدولة.

ولكن سرعان ما أتت الرياح بغير ما تشتهي سفن زعماء العرب، إذ عاد أبو اليقظان محمد، الأخ الأكبر للامام، الى عاصمة الدولة الرستمية، وكان سار الى المشرق لآداء فريضة الحج والتفقه على شيوخ المذهب، في خلال فترة حكم أبيه أفلح ولكن قبض العباسيون عليه وحبسه الخليفة المتوكل العباسي في سمجن قصره الذي كان فيه ابن الخليفة المغضوب عليه وتزامل الأميران في السجن إلى أن قتل المتوكل في 247هـ/68م وعين الأمير العباسي، خليفة، المسجن إلى أن قتل المتوكل في 247هـ/68م وعين الأمير العباسي، خليفة، وهو المنتصر بن المتوكل (33)

<sup>(51)</sup> ابن الصفير: أخبار الأثمة الرستميين ص 31، 33، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب الحر بي 2: 356.

<sup>(52)</sup> انظر خلافة المتوكل وإبنه المنتصر، السيوطي: تاريخ الخلفاء ص 320 ـ 330.

<sup>(53)</sup> ابن الصغير: أخبار الأئمة ص 28 ـ 30

عاد أبو اليقظان محمد بن أفلح الى تاهرت، ورغم أنه كان أكبر أبناء أفلح، وولى عهده عند سفره الى المشرق، وما تمتع به من خبرة خلال رحلته المشرقية من علم ومعاناة السجن، وصله بالخلافة العباسية، إلَّا أنه رضي بالأمر الواقع ولم يتطلع الى منازعة أخيه أبي بكر الامامة ولذلك «استعان (الامام) بأخيه أبي اليقظان محمد في الحكم فعهد إليه بالنظر في أمور تاهرت وأحوازها: وأظهر أبو اليقظان ما كان يتمتع به من الكفاية في شؤون الادارة بالاضافة الى ما اكتسبه من أدب المشرق، والأخذ بالحزم فيها رآه من ولاية بني العباس وسيرهم»(54) وهكذا آلت أمور الامام الى نائبيه القويين: محمد ابن عرفة زعيم عرب تاهرت وصهره. وأبو اليقظان محمد أخيه الأكبر، وكان من الطبيعي أن ينشأ صراع بين النائبين، فالأول إذ ركب من داره يريد الامام، مشى. بين يديه ومن خلفه ومن يمينه ومن يساره أمم من الأمم لاشك أن أغلبيتهم من العرب. كما شغل بارتفاع مكانته وما كان فيه من «دوي وصيت عال، لا ينظر أبا اليقظان في حزبه ولا في طائفته ولا في الناحية التي هو بها، ولا ينظر بهيبة له أو إجلال أو حذر منه». بينها كان الثاني، يجول في المدينة، ويركب الى أعلى مسجد فيها، حيث يجلس للنظر في شؤون الناس، وفي آخر النهار يأتي باب أخيه أبي بكر، يستأذنه ليخبره بأحداث اليوم وقد يجده مشغولا فينصرف دون مقابلته. وهكذا "بينها كان أبو اليقظان وعمومته وإخوته لا يصلون الى الامام إلّا بعد الاستئذان، كان الزعيم العربي، لا يحجبه عن الوصول إليه حاجب.

أخذ أبو اليقظان وقرابته يتربصون بالزعيم العربي، ويعددون عليه فلتاته عند الامام، الى أن نجحوا في اثارة أبي بكر عليه، فأخذ يراقب صهره العربي، وما يتمتع به من سلطة، وهاله ما رأى من سلطان محمد بن عرفة، فدبر مقتله غدراً، عندما دعاه الى خلوه في بعض متنزهاته، واتفق مع أحد خدمه لقتله،

<sup>(54)</sup> ابن الصغير: أخبار الأئمة ص 32.

وما أن وقف الزعيم العربي وتهيأ لصلاة المغرب ورفع يديه للتكبير حتى طعنه الخادم بالرمح بين كتفيه فقتله(<sup>55</sup>).

وحاول مؤرخو الأباضية إنكار تدبير الامام لهذه المؤامرة، دفاعاً عن آل البيت السستمي فأبو زكريا والدرجيني إكتفيا بالاشارة الى أن الناس فوجئوا بالزعيم العربي قتيلا دون أدنى إشارة الى ظروف مقتلة (65). أما النفوسي فيبرىء أبا اليقظان من تهمة التحريض على قتل ابن عرفة وينسبها الى أحد نصحاء الامام (55). ولكن هذه الروايات جميعاً تضعف أمام رواية ابن الصغير الماكى الذي يؤكد أن أبا اليقظان دبر الحادث، وأن أبا بكر نفذه.

وكيفها كان الحال، فقد نتج عن اغتيال الزعيم العربي فوضى شملت الدولة الرستمية فقد هب العرب والجند بقيادة محمود بن الوليد (85) أو ابن الوليلي (95) مطالبين بثار زعيمهم ابن عرفة. كما انضم إليهم العامة. والحاصة والنساء والصبيان، عمن كانوا يعرفون لمحمد بن عرفة أياديه البيضاء عليهم. وممجرد أن نادي المنادي: « الا أن القتيل المظلوم يأمركم بطلب ثأره ودمه» حتى هاجت الفتنة بتاهرت.

ولم تقتصر الثورة على العنصر العربي فقط، بل وساهم فيها موالي العرب، مثل خلف الخادم الثري \_ مولى تميم \_ الذي استخدم ثراءه في سند الفئات العربية خلال الثورة<sup>(60)</sup>.

تجمع العرب والجند ومن انضم إليهم بموضع الكنيسة بأعلى العاصمة

<sup>(55)</sup> ابن الصغير: أخبار الأثمة ص 33، سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي 2: 358.

<sup>(56)</sup> أبو زكريا: سير الأثمة ص 96، الدرجيني: طبقات الأباضية 2: 83.

<sup>(57)</sup> النفوسي: الأزهار الرياضية في الأئمة وملوك الأباضية 2: 223 ـ 226.

<sup>(58)</sup> ابن الصغير: أخبار الأثمة ص 36.

<sup>(59)</sup> النفوسي: الأزهار الرياضية 2: 230.

<sup>(60)</sup> ابن الصغير: أخبار الأثمة ص 35 ـ 37.

الرستمية وعندما أدرك الامام خطورة الموقف حشد أنصاره من الرستمية وحلفائه من السمحين المعافريين وغيرهم وزحف الى الثوار واستعد كل فريق للحرب بالدروع على الأجساد والبيض على الرؤوس واتخذت كل جاعة راياتها المميزة بها، وسرعان ما نشب القتال بين الفريقين، وكانت ملحمة مروعة صبر الناس فيها حتى تطايرت أيدي المقاتلة وأرجلهم وانقلعت هاماتهم، وعندما تعبوا من الضرب تماسكوا بالأيدي وتقاذفوا السباب. وقتل من الطرفين خلق كثير(6).

استغل الفرس (العجم) الفرصة وحاولوا الاستيلاء على تاهرت وقالوا: «قبد أمكننا في العرب والجند ومواليهم وأتباعهم ما نريد، فقوموا بنا مع اشتغالهم بأنفسهم حتى نثب على طرف المدينة فنقتل مقاتلتهم وبخرب ديارهم، ونميل على سائرهم فنهلكهم، فيعنو لنا السلطان» (62). عندئذ تضامن الرستمية وأحلافهم من السمحيين المعافريين مع الجند والعرب، إذ تركوا قتال بعضهم وتعانقوا، وتصدوا لقتال الفرس وأسروا منهم أعداداً غفيرة، بينا انسحب الامام والرستمية من حلبة الصراع، يبدو أن السمحيين المعافريين استمروا في القتال بجوار الجند والعرب وتمكنوا من الحاق عدة هزائم بالفرس وأضرموا النيران في منازلهم في «معركة يوم حربة» بجوار درب النفوسيين في تاهرت وخشي أبو يقظان ونفوسة من خطر الجند والعرب فانضموا للفرس «وصارت كلمتهم وكلمة العجم واحدة» وفي البداية حقق العجم ونفوسة انتصارات متعددة على الجند والعرب في موقعة قنطرة الدمنس، وقنطرة سليس

<sup>(61)</sup> ومن الجدير بالذكر أن وصف ابن الصغير لهذه المعركة، لا يختلف عن وصف صاحب أخبار مجموعة لموقعة شقندة في الأندلس بين اليمنية بقيادة يحيى بن حريث الجذامي والقيسية بقيادة يوسف بن عبد الرحمن الفهري ووزيره الصميل بن حاتم القيسي في 310هـ/747م، قارن ابن الصغير: أخبار الائمة م 30 ـ 33. مجهول: أخبار مجموعة ص 59.

<sup>(62)</sup> ابن الصغير: أخبار الأثمة ص 37

حيث فزع صناديد العرب ولكن سرعان ما أحرز العرب إنتصارهم الكبير في المعركة المعروفة «يوم الرد المعرج» حيث اضطرت نفوسة الى الفرار. وهكذا أسفر الصراع عن انتصار الجند والعرب وفرضوا سيطرتهم على العاصمة الرستمية في 260هـ/874ه(63).

قام العرب بطرد أعدائهم من العجم ونفوسة خارج المدينة وتمكنت نفوسة من التحصن في إحدى الحصون القوية بعدوة نفوسة بنواحي المدينة مما دفع العرب والجند للقيام ببناء حصن لمواجهة خطر مقاتلي الحصن البربري ويروي ابن الصغير أن تكلفة بناء هذا الحصن تحملها التجار العرب الذين كانوا مستقرين بجوار حصن نفوسة وهم أبو محمد الصبرفي، وابن الواسطي وغيرهما من وجوه التجار أصحاب الأموال كها أنه لم يكن يفصل بين الحصن العربي والبربري، إلا مقدار رميه سهم وأن العرب كانوا يبنون الحصن ووالنبل تصيبهم فيجعلون لهم ستارة، حتى استدار الحصن وركبوا أبوابه وعلته أبرجته، والحرب لا تفتر ليلا ولا نهاراً» (69).

ولكن العرب والجند لم ينعموا طويلا بالسيطرة على زمام الأمور في تاهرت، إذ سرعان ما استغلت قبيلة هوارة فرصة ضعف جميع القوى بالعاصمة الرستمية واقتحمت المدينة دون مقاومة. وقضت على سيطرة العرب عليها(65).

وبعد أن تمكن أبو اليقظان محمد بن أفلح من فرض نفسه إماماً للدولة الـرستمية (260 ـ 281هـ/873 ـ 894م)، بدأ التأثير العربي المشرقي في الـدولة الرستمية فابن الصغير يروي أن مجلس الصلح بين أبي يقظان وأهل تاهرت، تم في سرادق عظيم، أتى أبو يقظان به من بغداد، واقامه في ظاهر

<sup>(63)</sup> أبن الصغير: أخيار الأثمة ص 38

<sup>(64)</sup> ابن الصغير: أحيار الأئمة ص 38 ـ 39.

<sup>(65)</sup> ابن الصغير: أخبار الأثمة ص 39 ـ 40، النفوسي: الأزهار الرياضية 2: 236.

المدينة، وكان هذا السرادق أول سرادق مضروب يراه أهل المغرب الأوسط، إذ كانت لهم مضارب وقباب متواضعة يقيمونها في مثل تلك المناسبة<sup>66)</sup>.

كها اتخذ مجلساً للمشورة من شيوخ القبائل ووجهاء كافة العناصر المقيمة بمدينة تاهرت من عرب وغيرهم وتسامح مع اتباع المذاهب والفرق الأخرى من الكوفيين والصفرية والمعتزلة والمالكية، وأباح لهم الصلاة في المساجد جميعاً فيها عدا المسجد الجامع ويروى ابن الصغير أن شيوخ هذه الفرق كانوا يدخلون في محاورات ومناظرات مع فقهاء الأباضية في جو مفعم بالحرية والتسامج(67).

ويضيف ابن الصغير أن الامام، اصطفى لنفسه أحد شيوخ المذهب من العرب يسمى محمود بن بكر «كان أخص الناس به» والذي كان يؤلف الكتب في الرد على مخالفي الأباضية ويرد على الفرق في مقالاتهم. (88).

وما أن توفي أبو اليقظان حتى ظهرت نتائج التناحر القبلي، والصراع العنصري، إذ ضعفت شوكة جميع العصبيات، فانهارت هيبة الامامة التى اعتمدت على العصبية، حتى أصبح الأثمة وعزلهم لعبة في أيدي عامة المدينة. إذ يروي ابن الصغير أنه «لما مات أبو اليقظان قامت العوام، وأهل الحرف ومن لف لفهم، فقلموا ابنه أبا حاتم بلا مشورة أحد من الناس لا من القبائل ولا من غيرهم» (69) والمؤرخ السني حينما يتحدث عن العوام وأهل الحرف، انها يتحدث عن حركة مناهضة للأباضية، ولعل هذه القسمة تشير أيضا الى تمييز بين الأجناس فالقبائل بطبيعة الحال من البربر، والعوام وأهل الحرف يمثلون بين الأجناس فالقبائل بطبيعة الحال من البربر، والعوام وأهل الحرف يمثلون فيما يبدو - عناصر غير بربرية من بينها العناصر العربية. ويرجع ذلك أن

<sup>(66)</sup> ابن الصغير: أخبار الأثمة ص 41.

<sup>(67)</sup> ابن الصغير: أخبار الأثمة ص 42 \_ 45.

<sup>(68)</sup> ابن الصغير: أخبار الأئمة ص 44.

<sup>(69)</sup> ابن الصغير: أخبار الأثمة ص 49

الامام الجديد أبا حاتم يوسف بن محمد أبي اليقظان (281 ـ 294هـ/884 ـ 907م) أصبح منقادا لتوجيهات فقيهين حنفيين هما أبو مسعود وأبو ذنون من الكوفة. ومعها ثالث يدعى علوان بن علوان كانت له رئاسة في البلد، ومحبة عند العوام وكان هؤلاء كها يقول ابن الصغير المالكي «قد طمعوا أن يبدوا خبر الأباضية ويطفئوهم» مما يرجع أن بعضهم من العرب، إن لم يكن جلهم (<sup>70</sup>).

ويبدو أن سياسة الامام من جهة وازدياد عدد معارضيه من جهة ثانية أدى في النهاية الى خروجه في نحو مائة رجل من وجوه أعوانه من السمحيين المعافريين برئاسة بكر بن عبد الواحد، ومن حماة البلد برئاسة بكر بن يبيدي وكانا فارسى الغرب في ذلك الزمان.

واستدعى أهل تاهرت، يعقوب بن أفلح، وكان على غير اتفاق مع ابن أخيه أبي حاتم حتى أنه رحل منذ ولايته عن تاهرت، ونزل بزواغة، ونصبوه إماماً لهم في 282هـ/896م ونشأ صراع بين العم وابن أخيه حول السيطرة على تاهرت انتهى في 286هـ/900م بعودة أبي حاتم مرة ثانية إماما للمدينة ولكن شاركه في الحكم مشايخ المدينة «أباضية وغير أباضية» ولم تعد مناصب الدولة حكراً على نفوسة والعجم، بل برزت عناصر جديدة وتحولت السلطة الحقيقية في تاهرت الى هؤلاء العال (<sup>71</sup>) ولا شك أن العرب شكلوا نسبة كبيرة من مشايخ المدينة وشاغلي مناصب الدولة في هذه الفترة.

ويبدو أن يعقوب بن أفلح ومن هرب معه من مشايخ عرب الكوفيين الى زواغة بأحواز طرابلس سنة 286هـ/900م، كانوا وراء حركة الطيب ابن خلف بن السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، إذ كانت قبيلة زواعة لا تزال على ولائها لتعاليم خلف بن السمح المعافري، والتفت

<sup>(70)</sup> ابن الصغير: أخبار الأثمة 51.

<sup>(71)</sup> ابن الصغير: أحبار الأثمة ص 51 ـ 57.

حول ابنه الطيب بعد وفاته. وتمكن أبو منصور إلياس بن منصور والي جبل نفوسة من هزيمة الطيب وأنصاره من زواغة فلجأوا الى جزيرة جربة وتمكن الطيب من التحصن في أحد حصون جربة يسمى غرادية في جوار أحد الزواغيين ولكن رنين الذهب دفع الزعيم الزواغي، الى رد جوار الزعيم المعافري وتعلل في ذلك بقوله: «انزل أيها الأمير، فقد طالما أرملت نساء زواغة على يدك هود الزعيم من نشأته على يدك هود الزعيم من نشأته بجوار قبائلها، مما يدل على أن نشأته في وسط عربي من عصبيته المعافرية قائلا: «ليتكم لم تسموني أميراً يا مشؤومات بالبربرية» ويعلق أبو زكريا المؤرخ الأباضي البربري على ذلك بأن الأمير «انثهم لأنه رجل عربي لم يحسن البربرية» (25).

قبض أبو منصور إلياس على الزعيم المعافري وسجنه بجبل نفوسة وكان الرجل مكرماً في سجنه معززاً لشرفه وعلمه وفقه، ولم يستنكف شيوخ الجبل من فتواة، حينها يختلفون حول مسألة، حتى تندر المعافري لوضعه الغريب بقوله: «سجنوني ويسألوني» وهكذا قضى على حركة المعافريين بطرابلس(<sup>73</sup>).

ولكن يبدو أن السمحية المعافرية لم يركنوا للدعة، بعد القبض على الطيب بن خلف وسجنه بجبل نفوسة على يد إلياس بن منصور عامل الجبل من قبل أبي حاتم، فقد اشتركوا مع أفراد البيت الرستمى المناوئين لامامه ابي حاتم في تدبير مؤامرة اغتياله بزعامة أبي الخطاب السمحي أحد حفدة أبي الخطاب، حتى تحت المؤامرة في 294هـ/907م على يد أبناء أخيه (24).

ويروي أبو زكريا أنه لما مات أبو الخطاب السمحي هذا قالت إمرأة معافرية من ذرية أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح (الكبير) وهي تندبه وتبكيه

<sup>(72)</sup> أبو زكريا: سير الأئمة ص 99 ـ 100.

<sup>(73)</sup> أبو زكريا: سير الأئمة ص 101.

<sup>(74)</sup> أبو زكريا: سير الأثمة ص 131.

«مــات الحق وبقيتم ها هنــا يازواغــة، ببطون كالأخرجة، وعهائم كالأبرقة، وأحكام متعوجة» مما يدل على إستقرار عرب معافر مع بربر زواغة(<sup>75)</sup>.

ويبدو أن آل أبا الخطاب المعافريون، لعبوا دوراً كبراً في نشر الاسلام بمنطقة طرابلس وجبل نفوسة إذ يروي ابن سلام المؤرخ الأباضي والذي توفي بعد 273هـ/887 مقليل، أن أول من قام بتعليم قبائل نفوسة القرآن الكريم هو عمر بن يمكتن بقرية إفاطيان بجبل نفوسة. وأن عمر تلقى علمه على أيدي العرب «ويقال ان عمر بن يمكتن إنها تعلم القرآن من طريق مغمداس، يتلقى فيها من رفاق العرب من المشرق فيكتب عنهم لوحة من القرآن وينصرف فإذا درس ما كتب وتعلم رجع الى المحجة فيكتب من المارة الرفاق لوحة وينصرف. فأدى به ذلك التعلم للعلم والقرآن»(756).

وحينها يذكر ابن سلام تسمية فقهاء وعلماء ومشايخ المذهب الأباضي ببلاد المغرب، يلقي لنا أضواء هامة، لانتشار بعضهم بمدينة القيروان وحواليها، إذ كان يُعتقد أن هذه المناطق حكراً لمذاهب السنة فقط. منهم أبي سعيد عربي بالساحل في قبلة المرج، وله حوانيت عدة بالقيروان، ويروي أنه كشف سر طائفة مارقة يسميهم «المشركون عابدو الكبش» كانت مستقرة بالقيروان فقتلهم وإلي المدينة(27).

وحارث أبو الغدير من قبيلة مهرة اليمنية، «فقيه مفت كبر معروف بدعوة المسلمين» استقر بمنزل أبي الأزهر الهواري بالسبخة قبلة سوسة غربي مدينة القيروان.

وسليهان بن جاس (ياسر) فقيه من علماء الأباضية، عربي منزله بقلوط

<sup>(75)</sup> أبو زكريا: سير الأثمة ص 132.

<sup>(76)</sup> كتاب ابن سلام الأباضي ص 149.

<sup>(77)</sup> كتاب ابن سلام الأباضي ص 157 ـ 158.

وهـ و حوزة شرقي القيروان، غربي سوسة. وأبو حبيب وهو رجل عالم فقيه، عربي منزله بقفصة الساحل شرقي القيروان في قبلة سوسة(<sup>78</sup>).

كما يضيف ابن سلام أن مجموعة من علماء المذهب، نحو خمسائة رجل من العرب انتقلت في منتصف القرن الثالث الهجري من تاهرت الى نواحي القيروان حيث استقروا «وهم حوزة وجماعة ومنازل عدة ومساجد كثيرة» وكان كبيرهم يوسف الفتاح وهو رجل بصير بالفقه، تولى رئاستهم، الى أن توفي في 260هـ/873 ـ 874هـ(<sup>79</sup>).

<sup>(78)</sup> كتاب أبن سلام الأباضي ص 158 ـ 159.

<sup>(79)</sup> كتاب ابن سلام الأباضي ص 158 وتعليق (9).

أولا ـ المصادر العربية ثانيا ـ المراجع العربية الحديثة والمترجمة

ثانياً ـ المراجع العربية الح ثالثاً ـ المصادر الأجنبية

# أولا - المصادر العربية

- ابن الأبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (ت 658هـ/1260م)
- 1 الحلة السيراء، جزءان، تحقيق الدكتور حسين مؤنس (القاهرة 1963 \_ 1964 \_
- ابن الأثير: عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني المعروف بابن الأثير
   الجزري (ت 630هـ / 1233م).
  - 2 ـ الكامل في التاريخ (بيروت 1965م).
  - 3 ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة تحقيق محمد صبيح (القاهرة 1964).
- ـ الادريسي : أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الشريف السبتي (ت 560هـ / 1164م).
- 4 ـ صفة المغرب وأرض السودان والأندلس من نزهة المشتاق تحقيق دوزي ودي خوية (أمستردام 1969م).
- 5 وصف افريقيا الشالية والصحراوية من نزهة المشتاق تحقيق هنري بيريس (الجزائر 1957م).
- الاصطخري: أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي الكرخي الاصطخري (ت 339هـ / 950م).
- 6 ـ المسالك والمهالك، تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني، القاهرة 1961م.
- ـ الأصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد القرشي الأصفهاني (ت 356هـ / 967م).

- 7 \_ الأغاني، 20 جزء، بولاق 1285هـ.
- 8 \_ مقاتل الطالبين، النجف 1353هـ.
- ـ الباجي : محمد الباجي المسعودي (ت 1253هـ)
- 9 \_ الخلاصة النقية في أمراء افريقية (تونس 1283هـ)
- البادسي : عبد الحق بن اسماعيل (كان حيا في 722هـ / 1322م).
- 10 ـ المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف، تحقيق سعيد أحمد عراب، المطبعة الملكية بالرباط 1982م.
- ـ ابن بسام : أبو الحسن علي الشنتريني (توفي حوالي 541 ـ 542هـ / 1147 ـ 1148م).
- 11 ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأول، المجلد الأول، القاهرة 1939م.
- ـ البكري : أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز الأونبي البكري (ت 487هـ / 1094م).
- 12 ـ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، وهو جزء من كتاب المسالك والمهالك،
   نشر دى سلان De Slan ، باريس 1965م.
- البلاذري : أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي (ت 279هـ / 892م) 13 ـ فتوح البلدان، بيروت 1978م .
- 14 ـ أنساب الأشراف، الجزء الأول تحقيق محمد حميد الله، القاهرة 1959م، الجزء
   الثالث تحقيق محمد باقر المحمودي، ببروت 1977م.
- التجاني : أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي القاسم التجاني التونسي (كان حيا سنة 717هـ / 1217م).
- 15 ـ رحلة التجاني، قام بها في البلاد التونسية وطرابلس من سنة 706هـ الى سنة 708هـ الى سنة 708هـ الى المنافقة على التي المافقة التي المافقة المافقة
- ـ ابن تغري بردي : أبو المحاسن جمال الدين بن يوسف (ت 874هـ / 1469م). 16 ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة 1935م).

- التنسي : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي التلمساني (ت 899هـ / 1494م).
- 17 \_ نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان، وذكر ملوكهم والأعيان، ومن ملك من أسلافهم فيها مضى من الزمان، مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 1875 (القسم العربي).
  - ـ الجربي : محمد أبوراس الجربي (ت 1222هـ) 18 ـ مؤنس الأحبة في أخبار جربة، تحقيق محمد المرزوقي، تونس 1960م.
  - الجزنائي: أبو الحسن علي الجزنائي (من أهل القرن الثامن الهجري).
     جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس، المطبعة الملكية بالرباط 1967م.
    - ابن الجوزي : عبد الرحمن (ت 1200م)
       20 ـ سيرة عمر بن عبد العزيز، القاهرة 1331م .
- الجيشياري: أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت 321هـ / 941م).
  21 ـ الموزراء والكتاب، حققه مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة 1938م).
- ـ ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم القرطبي الأندلسي الظاهري (ت 456هـ / 1064م).
  - 22 ـ جمهرة أنساب العرب، نشر عبد السلام محمد هارون، (القاهرة 1962م).
- ـ الحسن الوزان : الحسن بن محمد الوزان الفاسي (توفي عبد عام 957هـ / 1550م).
- 23 ـ وصف افريقيا، ترجمة عبد الرحمن حميدة، الرياض 1399هـ، وقد قام بترجمته ثانية (جزءان) محمد حجى، ومحمد الأخضر، الرباط 1980، 1982م.
- الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت 626هـ / 1228).
- 24 ـ معجم البلدان في معرفة المدن والقرى والخراب والعار والسهل والوعر في كل
   مكان، خمسة أجزاء، دار احياء التراث العربي ببيروت (بدون تاريخ).

- الحميري: أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري (من أهل القرن التاسع الهجري).
  - 25 \_ الـروض المعـطار في خبر األقـطار، معجم جغرافي، تحقيق الدكتور احسان عباس، بيروت 1984م.
- ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن علي البغدادي النصيبي (ت 380هـ/ 990م).
   26 \_ صورة الأرض أو كتاب المسالك والمهالك وذكر الأقاليم والبلدان على مر الدهور والأزمان، بيروت 1962م.
- ـ ابن حيان : أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي (ت 469هـ / 1076م).
  - 27 \_ المقتبس من أنباء أهل الأندلس.
- (أ) قطعة خاصة بعهد الأمير عبد الله بن محمد (275 ـ 300هـ / 888 ـ 912م) نشر المستشرق الاسباني الأب ملشور أنطونيا Melchor Antunia ، باريس 1937م.
- (ب) قطعة خاصة بالثلاثين سنة الأولى (300 ـ 330هـ) من حكم الخليفة عبد الرحن الناصر، تحقيق شالميتا وغيره، مدريد 1979م.
- (ح) قطعة تتحدث عن خمس سنوات غير كاملة من أيام الحكم الثاني المستنصر بالله (350 ـ 366 هـ أ 364 هـ تحقيق عبد الرحمن علي حجي بيروت 1965م.
  - ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت 300هـ / 912م). 28 ـ المسالك والمالك، تحقيق دى غوية، المكتبة الجغرافية العربية ليدن 1889م.
- الحشني: أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد (ت 861هـ / 971م)
   و2 ـ طبقات علماء افريقية، نشر في مجلد واحد مع طبقات أبي العرب، نشر محمد بن أبي شنب، الجزائر 1914م.
  - 30 \_ قضاة قرطبة، المكتبة الأندلسية العربية، القاهرة 1966م.
  - ابن الخطيب: لسان الدين أبو عبد الله (ت 776هـ / 1374م).
     1 ـ أعــال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام.

- (أ) القسم الثاني، الخاص بالأندلس، نشر ليفي بروفنسال، بيروت 1956م.
- (ب) القسم الثالث، الخاص بتاريخ المغرب وصقلية، تحقيق أحمد مختار العبادي،
   ابراهيم الكتاني، الدار البيضاء 1964م.
  - ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت 808هـ / 1405م)
- 32 ـ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، نشر خليل شحادة، ببروت 1981م.
- ابن خلكان : أبـو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر الشافعي (ت 681هـ / 1282م).
  - 33 ـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ثهانية أجزاء، تحقيق احسان عباس، . بعروت 1968 ـ 1972م.
    - خليفة بن خياط : أبو عمرو المعروف بشباب (ت 240هـ / 854م)
- 34 ـ تاريخ خليفة بن خياط، رواية بقي بن محلد، جزءان، تحقيق سهيل زكار. دمشق 1967 ـ 1968م
  - 35 ـ طبقات خليفة بن خياط، تحقيق سهيل زكار، دمشق 1966م.
- الدباغ: أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله الأنصاري الأسيدي (ت 696هـ / 1297م).
- 36 ـ معالم الايهان وروضات الرضوان، في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان، نشر باسم معالم الايهان في معوفة أهل القيروان، مذيل الروايات والأخبار والتراجم والأثار لابن ناجي وهـو أبو القاسم بن عيسى التنوخي القيرواني ت 839هـ / 1441م في أربعة أجزاء بمجلدين، المطبعة الرسمية، تونس 1902م.
- الدرجيني : أبو العباس أحمد بن سعيد بن يخلف المزاتي (ت حوالي 670هـ / 1272م).
- 37 ـ طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق ابراهيم طَلَّاي (جزءان) قسنطينة 1974م.
- ابن أبي دينار : محمد بن أبي القاسم الرعيني القبرواني (كان حيا سنة 1110هـ). 38 ـ كتاب المؤنس في أخبار افريقية وتونس، تحقيق محمد شمام، تونس 1967م.

- ـ الدينوري : أبو حنيفة أحمد بن داود (ت 282هـ / 895م) 39 ـ الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، القاهرة 1960م.
- الرقيق : أبو اسحاق ابراهيم بن القاسم القيرواني (توفي بعد 423هـ / 1032م).
   40 ـ تاريخ افريقية والمغرب، قطعة من تاريخ الرقيق القيرواني، نشر المنجي الكعبي، تونس 1967م.
- ابن أبي زرع: علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي (كان حيا سنة 726هـ).
   14 ـ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس،
   نشر وتحقيق دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط 1972م.
- ـ أبو زكرياء : يحيى بن أبي بكر (ت 471هـ / 1078م). 42 ـ كتـاب سير الأئمـة وأخبارهـم المعروف بتاريخ أبي زكرياء، تحقيق اسهاعيل العربي (الجزائر 1979م).
- ابن سعد : محمد بن سعد كاتب الواقدي (ت 230هـ / 845م).
   43 الطبقات الكبرى، في الكوفيين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل الفقه والعلم، بيروت بدون تاريخ.
- ـ ابن سعيد : أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي وآخرون (ت 685هـ / 1286م).
- 44 ـ المغرب في حلى المغرب، القسم الثالث الخاص بالأندلس، الجزء الأول تحقيق شوقي ضيف، القاهرة 1964م.
- ابن سلام الأباضي : (توفي بعد 273هـ/ 887م)
   45 ـ كتباب ابن سلام الأبياضي، الاسلام وتاريخه من وجهة نظر أباضية تحقيق
   ر.ڤ. شقارتز وسالم بن يعقوب، بيروت 1985م.
  - ابن سلام : أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ / 838م) 46 - الأموال، تحقيق محمد خليل هراس، القاهرة 1975م.
- السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي (ت 911هـ / 1505م).

- 47 ـ تاريخ الحلفاء، أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة، دار الفكر ببيروت، دون تاريخ.
  - 48 ـ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جزءان، القاهرة 1327هـ.
- سعيد بن البطريق : البطريرك أوطيخيوس بطريرك الاسكندرية للملكيين (ت 328هـ/ 940م).
  - 49 ـ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، بيروت 1905م.
- ـ ابن الشباط : محمد بن علي بن محمد بن الشباط المصري التوزري (ت 681هـ / 1282م).
- 50 ـ وصف الأندلس، قطعة من كتاب صلة النَّسَمط وسمة المرط، تحقيق أحمد مختار العبادي، نشر معهد الدراسات الاسلامية، مدريد 1971م.
  - ـ الشهاخي : أبو العباس أحمد بن أبي عثمان سعيد (ت 928هـ / 1522م) 51 ـ سير مشايخ جبل نفوسة، قسنطينة بدون تاريخ.
    - ـ ابن الصغير المالكي : كان حيا سنة 290هـ / 903م).
- 52 \_ أخبار الأثمة الرستميين، تحقيق Motylinsky بعنوان إخبار الأثمة الرستميين، تحقيق العالم في الرابع عشر للمستشرقين، (الدولي الرابع عشر للمستشرقين، 1908م.
- ـ الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير (ت 310هـ / 923م) 33 ـ تاريخ الرسل والأمم والملوك، تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، القاهرة 1966 ـ 1968م.
- . \_ ابن عبد الحكم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرشي المصري (ت 257هـ / 871م).
  - 54 ـ فتوح افريقية والمغرب، نشرة جزئية لعبد الله أنيس الطباع، بيروت.
  - 55 ـ فتوح مصر والمغرب، نشرة جزئية لماسيه H. Massé ، القاهرة 1914م.
- ـ ابن عبد ربه : أبو عمر أحمد بن عبد ربه القرطبي الأندلسي (ت 328هـ / 939م).

497

- 56 ـ العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وابراهيم الابياري، القاهرة 1965م.
- ابن عبد الملك المراكثي : أبو عبد الله محمد بن محمد (ت 703هـ / 1303م).
   الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، السفر الثامن ، القسم الثاني، تحقيق محمد بن شريفة (الرباط 1984م).
- ـ ابن عذاري : أبو العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشي (كان حيا سنة 712هـ / 1312م).
- 58 ـ البيان المغرب في أخبار المغرب، الجزء الأول، نشر كولان، وليفي بروفنسال. بيروت 1983م .
- ـ العذري : أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائي (ت 478هـ / 1085م).
- 59 ـ نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الأثار، والبستان في غوائب البلدان، والمسالك الى جميع المهالك، تحقيق عبد العزيز الاهواني ونشر المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد 1965م.
- أبو العرب: محمد بن أحمد بن تميم التميمي (ت 333هـ / 944م). 60 ـ طبقات علماء افريقية، نشر محمد بن أبي شنب، ضمن منشورات كلية الأداب بجامعة الجزائر سنة 1332هـ / 1914م.
- عياض : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي (ت 544هـ / 1150م).
- 61 ـ ترتيب المدارك وتقريب المسالك، لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق مجموعة من العلماء المغاربة ونشر وزارة الأوقاف المغربية في ثهانية أجزاء (المحمدية 1980 ـ 1982).
- 62 ـ تراجم أغلبية ، مستخرجة من ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق محمد الطالبي ، تونس 1968م .
  - ابن غالب : محمد بن أيوب الأندلسي (من أهل القرن السادس الهجري).

- 63 ـ فوحة الأنفس في تاريخ الأندلس، تحقيق لطفي عبد البديع نشرت بمجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد الأول، الجزء الثاني (نوفمبر 1955م).
  - ـ ابن الفرضى : أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي (ت 403هـ / 1013م).
- 64 ـ تاريخ علماء الأندلس، قسمان، المكتبة الأندلسية العربية، (القاهرة 1966م).
- ابن القاضي : أحمد بن محمد بن أي العافية المكناسي الزناني الفاسي (ت 1029هـ / 1616م).
- 65 \_ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور بالرباط 1973 \_ 1974م.
  - ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276هـ / 889م).
    - 66 \_ المعارف، نشر محمد اسهاعيل عبد الله الصاوى، بيروت 1970م.
  - 67 ـ الامـامة والسياسة، المعروف بتاريخ الخلفاء وينسب اليه، تحقيق طه محمد الزيني، مجلدان، بيروت 1967م.
  - ـ القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القاهري الشافعي (ت 821هـ / 1418م).
  - 68 ـ صبح الأعشي في صناعة الانشا، الجزء الأول، والثالث (القاهرة 1963م). 69 ـ نهاية الأرب في معرف أنساب العرب، نشر ابـراهيم الابياري، القاهرة 1959م، نشر بيروت 1984م.
- ابن القوطية : أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم القرطبي (ت 367هـ / 977م)
  - 70 ـ تاريخ افتتاح الأندلس (مدريد 1926م).
- ابن الكردبوس: أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزري التونسي (عاش أواخر القرن السادس الهجري).
- 71 ـ تاريخ الأندلس، قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الحلفاء، تحقيق أحمد مختار للحمادي، نشر معهد الدراسات الاسلامية بمدريد سنة 1971م.

- ـ الكندي : أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري (ت 350هـ / 961).
- 72 ـ كتــاب الــولاة وكتاب القضاة، طبعة روفن جست، مطبة الآباء اليسوعيين بىروت 1908م.
- ـ المالكي : أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله محمد المالكي (ت بعد سنة 453هـ / 1061م).
- 73 رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وساكهم وساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، الجزء الأول، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة 1951م، الجزء الثاني وقام بشير البكوش في بيروت 1983م. الجزء الثاني وقام بتحقيقه ونشره لأول مرة بشير بكوش في بيروت 1981م.
  - الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي (ت 450هـ / 1058م). 74 ـ الأحكام السلطانية والولايات الدينية، بيروت 1978م.
    - المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد (ت 285هـ / 898م).
- 75 ـ الكامل في اللغة والأدب، جرءان، في مجلد واحد، مكتبة المعارف ببيروت بدون تاريخ.

#### - مجهول:

- 76 ـ الاستبصار في عجائب الأمصار، وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب. نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد، الدار البيضاء 1985م.
- 77 ـ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، نشر دار المنصور بالرباط 1972م.
  - 78 ـ أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها، مدريد 1867م.
- 79 ـ فتح الأندلس، نشر المستشرق الاسباني خواكين جونثالث الجزائر 1889م.

#### جهول :

80 ـ بيوتات فاس الكبرا أو ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم مؤلفه غير مذكور، وينسبه البعض لاسياعيل بن الأحمر، ويعلق محمد المنوني على ذلك بقوله «على أن البعض أدمج فيه زيادات تتأخر عن عصر ابن الأحمر» وقد نشر في مجلة

- البحث العلمي بالعدد الثالث والرابع والخامس على التوالي 1964 ـ 1965 بتحقيق عبد القادر زمامة، ثم نشر ـ على حدة ـ بدار المنصور بالرباط 1972م.
  - ـ المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين (ت 346هـ/ 656م) 81 ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، أربعة أجزاء في مجلدين، بيروت 1965م.
- المقدسي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 387هـ / 997م).
   28 ـ أخسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، تحقيق دي غويه، المكتبة الجغرافية العربية، مطبعة بريل، ليدن 1906م.
- ـ المقري : أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني (ت 1041هـ / 1633هـ).
- 83 ـ نفح الـطّيب من غصن الأنـدلس الـرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تحقيق احسان عباس، بيروت 1968م.
- ألمقريزي: تقي الدين أحمد علي بن عبد القادر بن محمد (ت 845هـ / 1441م).
   84 ـ الحطط أو المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار، القاهرة 1908 ـ 1909م.
   85 ـ البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب، نشر عبد المجيد عابدين مع
- 85 ـ البيال والا عراب عما بارص مصر من الاعراب، نشر عبد المجيد عابدين مع دراسة في تاريخ العروبة في وادي النيل، القاهرة 1961م.
- النعان : القاضي أبو حنيفة النعان بن محمد بن منصور التميمي المغربي (ت 363هـ / 974م).
- 86 ـ رسالة افتتاح الدعوة، رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية ببلاد المغرب، تحقيق وداد القاضي، بيروت 1970م.
- النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت 732هـ / 1332م).
  87 ـ نهاية الأرب في فنون الأدب، الجزء الثاني والعشرون الخاص بالمغرب والأندلس وصقلية، نشره وحققه مصطفى أبو ضيف أحمد باسم تاريخ المغرب الاسلامي في العصر الوسيط، الدار البيضاء 1985م.
  - الواقدي : محمد بن عمر بن واقد (ت 207 هـ / 822م)

- 88 ـ فتوح افريقية، ينسب اليه، جزءان، نشر التجاني المحمدي، تونس 1966م. 89 ـ كتاب المغازي، ثلاثة أجزاء، تحقيق مارسدن جونس، بيروت 1966م.
  - ابن هشام : أبو محمد عبد المالك (ت 218 / 833م)
- 90 \_ السيرة النبوية، أربعة أجزاء في مجلدين، تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي، القاهرة بدون تاريخ.
- اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 284هـ / 987م).
  - 91 صفة المغرب نقلا عن كتاب البلدان، ليدن 1860م.
    - . و كتاب البلدان، النجف 1957م.
  - 93 ـ تاريخ اليعقوبي، جزءان، دار صادر ببيروت بدون تاريخ.

# ثانيا \_ مراجع عربية حديثة

## ابراهیم حرکات :

1 - المغرب عبر التاريخ، عرض لأحداث المغرب وتطوراته في الميادين السياسية والدينية والاجتماعية والعمرانية والفكرية، الجزء الأول الى نهاية دولة الموحدين، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء 1984م.

### \_ أحمد بدر دكتور:

- 2 دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها، من الفتح حتى الحلافة، الجزء الأون دمشق 1969م.
- 3 ـ تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري (عصر الحلافة)، الجزء الثاني دمشق 1974م.

### ـ أحمد توفيق المدنى :

4 \_ المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا، الجزائر 1365هـ.

#### ـ أحمد الشرباصي دكتور:

5 \_ المعجم الاقتصادي الاسلامي، بيروت 1981م..

#### ـ أحمد فكري دكتور:

6 ـ المسجد الجامع بالقيروان، دار المعارف، القاهرة 1936م.

#### ـ أحمد مختار العبادي دكتور:

الصقالبة في اسبانيا وعلاقتهم بحركة الشعوبية، مدريد 1953م.

8 ـ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس (مجموعة من رسائله)، الاسكندرية 1983م.

9 \_ في التاريخ العباسي والأندلسي، بيروت 1971م.

10 \_ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، الاسكندرية 1968م.

11 ـ دراسات في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية (مع آخرون)، الكويت 1985م.

### ـ احمد المكناسي :

12 \_ المدن الاسلامية المندرسة في شمال المغرب

#### ـ أرشيبالد لويس : Archibald R. Lewis

13 - القسوى البحسرية والتجسارية في حوض البحر المسوسط (500 ـ 1000 م)، ترجمة احمد عيسى، القاهرة 1960م.

#### ـ احسان عباس دكتور :

14 - المجتمع التاهري في عهد الرستمين، مقاله بمجلة الأصالة (الجزائر)، السنة الخامسة 1395هـ/1975م العدد رقم 45.

#### - اسماعيل العربي:

15 \_ دولة الأدارسة، ملوك تلمسان وفاس وقرطبة، بيروت.

الألوسي : السيد محمود شكري الألوسي البغدادي

16 - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ثلاثة أجزاء، عني بشرحه وتصحيحه
 وضبطه محمد بهجة الأثري، بروت 1314هـ.

#### ـ بروكلهان (كارل):

. 17 ـ تاريخ الشعوب الاسلامية، ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، بيروت 1979م.

#### ـ توماس أرثولد: Thomas W. Armold

18 ـ الدعوة الى الاسلام، بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية، ترجمة وتعليق حسن ابراهيم حسن، وعبد المجيد عابدين، واسماعيل النحراوي، القاهرة 1971م.

#### الحبيب الجنجاني دكتور :

19 ـ المغرب الاسلامي، الحياة الاقتصادية والاجتباعية خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين، تونس 1978م.

#### ـ جوليان (شارل اندري) :

20 ـ تاريخ افريقيا الشيالية، تونس والجزائر، والمغرب الأقصى من الفتح الاسلامي الى احتلال الفرنسيين للجزائر، ترجمة محمد مزالي، والبشير بن ملامة، تونس 1971م.

#### ـ حسان على حلاق:

21 \_ تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي، القاهرة 1978م.

#### \_ - عسن ابراهیم حسن دکتور:

22 ـ تاريخ الاسلامي السياسي والديني والثقافي والاجتهاعي، الجزء الأول
 والثاني، القاهرة 1964م.

#### حسن حسني عبد الوهاب :

23 \_ ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية (تونس 1965م).

#### حسين مؤنس دكتور:

24 \_ فتح العرب للمغرب، القاهرة 1947م.

25 \_ فجر الأندلس، القاهرة 1959.

- 26 ـ شيوخ العصر في الأندلس، العدد 146، المكتبة الثقافية، القاهرة 1965م.
  - 27 \_ رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلس، المجلد 18، سنة 74\_1975.
- 28 ـ غارات النورمانين على الأندلس بين سنتي 229هـ، 245هـ، بالمجلة
   التاريخية المصرية، مايو 1949، عدد 1، مجلد 2.
- 29 ـ المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط الى الحروب الصليبية ، المجلة التاريخية المصرية ، مجلد 4 عدد 1 .

#### \_ حسين (مولوي):

30 \_ الادارة العربية، ترجمة ابراهيم العدوي، القاهرة 1958م.

#### دانييل دينيت :

31 ـ الجزية والاسلام، ترجمة فوزي فهمي فهيم، بيروت 1960م.

#### درویش النخیلی دکتور :

32 \_ السفن الاسلامية على حروف المعجم، الاسكندرية 1979م.

#### - دوزي (رينهرت):

33 ـ تاريخ مسلمي اسبانيا، الجزء الأول، ترجمة حسن حبشي، القاهرة 1963م.

#### ـ الطاهر أحمد الزواوى :

34 \_ تاريخ الفتح العربي في ليبيا، القاهرة 1954م.

#### سعد زغلول عبد الحميد دكتور:

35 \_ تاريخ المغرب العربي

- أ) الحـزء الأول، من الفتـح العـربي الى بداية عصــور الاستقـالال،
   الاسكندرية 1979م.
- بالجزء الثاني، تاريخ الأغالبة والرستميين وبني مدرار والأدارسة حتى
   قيام الفاطميين، الاسكندرية 1979م.

- ـ السلاوي : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (ت 1315هـ / 1897م)
- 36 \_ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تسعة أجزاء، تحقيق أبناء المؤلف جعفر ومحمد الناصرى، الجزء الأول، الدار البيضاء 1954م.

#### ـ السيد عبد العزيز سالم دكتور:

- 37 \_ تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس، (مع أحمد مختار العبادي)، روت 1969م.
- 38 ـ تاريخ المغرب الكبير، الجزء الثاني، العصر الاسلامي، الاسكندرية 1966م.

#### سيدة اسماعيل كاشف دكتورة:

39 \_ مصر في فجر الاسلام، القاهرة 1947م.

#### شكيب أرسلان : (ت 1366هـ / 1946م)

40 \_ الحلل السندسية في الأخبار والأثار الأندلسية، ثلاثة أجزاء، بيروت 1965م.

#### ـ عبد الرحمن زكى دكتور:

 41 ـ الفسطاط وضاحيتها العسكر والقطائع، المكتبة الثقافية رقم 158، القاهرة 1966م.

#### - عبد الله خورشيد البرى دكتور:

42 ـ القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة، القاهرة 1967م.

#### - عبد المنعم ماجد دكتور:

43 \_ التاريخ السياسي للدولة العربية، جزءان، القاهرة 1979م.

#### عبد الهادی التازی دکتور :

44 ـ الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمملكة المغربية، نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط 1984م.

#### ـ النفوسي : سليمان بن عبد الله الباروني (ت 1359هـ)

 45 ـ الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الأباضية، الجزء الثاني، مطبعة الأزهار البارونية.

#### ـ ألفرد بل (A. Bell):

46 ـ الفرق الاسلامية في الشهال الافريقي، من الفتح العربي حتى اليوم، ترجمة عبد الرحمن بدوى، ببروت 1981م.

#### ـ فلهوزن (يوليوس) Dr. Julius Wellhousen :

47 ـ الخوارج والشيعة، أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام،
 ترجمة عبد الرحمن بدوي، الكويت 1978م.

#### \_ فليب حتى دكتور:

48 ـ تاريخ العرب، جزءان، ترجمـة فليب حتى، وأدورد جرجي، وجــبرائيل جبور، بيروت 1965م.

#### \_ كحالة (عمر رضا):

49 \_ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، الجزء الثالث، بيروت 1968م.

#### ـ لوتورنو (روجيه) دكتور :

50 \_ فاس في عصر بني مرين، ترجمة نقولا زيادة، سلسلة مراكز الحضارة، بيروت 1967م .

#### ـ ليفي بروفنسال دكتور :

51 \_ نص جديد عن فتح العرب للمغرب، لعبيد الله بن صالح بن عبد الحليم، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد، المجلد الثاني، مدريد 1954م.

52 \_ الاسلام في المغرب والأندلس، ترجمة السيد عبد العزيز سالم، ومحمد صلاح حلمي، سلسلة الألف كتاب رقم 98، القاهرة 1956م.

ـ ليون الافريقي : أنظر الحسن الوزان

#### ـ متز (آدم) دكتور :

53 \_ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الاسلام، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، جزءان القاهرة 1967م.

#### محمد بن تاویت :

54 ـ تاريخ سبتة، منـذ الفتـح وحتى الاحتلال، منشورات الجمعية المغربية
 للتأليف والترجمة والنشر، الدار البيضاء 1984م.

#### \_ محمد بن شريفة دكتور :

55 ـ مقالة (من منافرات العدوتين) مجلة كلية الأداب، جامعة محمد الخامس، العدد الأول، يناير 1977م.

#### ـ محمد کرد علی:

56 \_ الادارة الاسلامية في عز العرب، القاهرة 1934م.

#### - محمود ولد داداة:

57 ـ مفهوم الملك في المغرب، من انتصاف القرن الأول الى انتصاف القرن
 السابع، دراسة في التاريخ السياسي، بيروت 1977م.

#### - محمود اسهاعيل دكتور:

58 \_ الأغالبة وسياستهم الخارجية (184 \_ 296هـ)، فاس 1978م.

59 ـ الخوارج في المغرب الاسلامي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا)، القاهرة 1976م.

#### \_ مصطفى أبو ضيف أحمد دكتور :

- 60 ـ دراسات في تاريخ الـدولـة العـربية، عصور الجاهلية والنبوة والراشدين والأمويين، (132\_1) الدار البيضاء 1984م.
- 61 ـ أثر القبائل العربية في الحياة المغربية، خلال عصري الموحدين وبني مرين،
   الدار البيضاء 1982م.
- 62 \_ القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الدولة الأموية (91-422هـ)، الدار البيضاء 1983م .

#### ثالث \_ المصادر الأحنية:

- Basset, Rene :
- Les sanctuaires du Diebel Nefousa, Journal Asiatique, Tomes 13, 14 Paris 1899
- Biquet, Faure:
- 2) Histoire de l'Afrique septentrionale sous la domination musulmane. Paris.
- Bury : J.B. :

  - A History of the Eastern Roman empire, London 1931.
- Creswell, K.A.C.:
- 4) A short account of early Muslim architecture Pelican Books, London 1958.
- Dozy , Reinhart :
  - Histoire des Musulmans d'Espagne, 3 Vols, éd. Levde 1861.
- Fahmy (Alv Mohammed):
- 6) Muslim Sea-Power in the Eastern Mediterranean, from the seventh to the tenth century, Cairo 1966.
- Fournel (H) : 7) Les Berbéres - Etude sur la conquête de l'Afrique par les Arabes.
- Gautier:
- Le passé de l'Afrique du Nord. - Guillaume:
- 9) Legacy of Islam.
- Isidari Pacencis ·
- Chronicon Espana. - Lavodix (H):
- 11) Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque Nationale. T II: Espagne et Afrique du Nord, Paris 1887.
- L'evi Provencal :
- 12) L'Espagne musulmane au X<sup>e</sup> siecle. Institutions et vie sociale. Paris. 1932.
- Lewicki (T) :
  - 13) Etudes Ibadites Nord Africaine. Wars-zaw, 1955.
- Lone Poole (S) :
  - 14) The Mohammadan Dynasteis.
- Marcais (G):
  - La berbérie musulmane et l'Orient au Moyen-age, Paris 1946.
  - L'Architecture musulmane d'Occident, Paris 1954.
- Mercier (Ernest):
- 17) Histoire de l'Afrique septentrionale depuis les temps les plus reculés jusqu'à la conquête française (1830), 2 Tomos, Paris 1888.
- Motvlinski:
  - 18) Chronique d'Ibn Saghir sur les Imams Rostimides de Tahart. Actes

- du 14 congrès internationales des orientalistes. Algérie 1905, vol. 3, Part. 2.
- Ostrogarosky (Georges):
  - 19) History of the Byzantine state.
- Scott. S.P. :
  - 20) History of the Moorish empire Europe. vol. 2, London, 1904.
- Slousch (Nahoum):
- 21) L'Empire des Bargawâta, dans revue du Monde musulman 8, Nº 3, 1910.
- Terrasse (Henri) :
- 22) Histoire du Maroc, des origines à l'établissement du Protectorat français, 2 vol, Casablança, 1949-1950.
- Vonderheyden, M.:
- 23) La Berbérie orientale sous la dynastie des Bnous L'Arlab (800 909), Paris, 1927.

بيان الأسر العربية الحاكمة

والخرائط

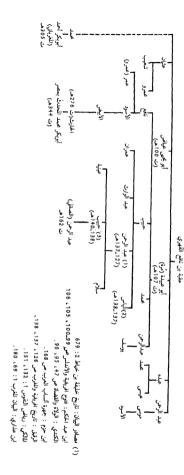

الفهريون المضريون

513

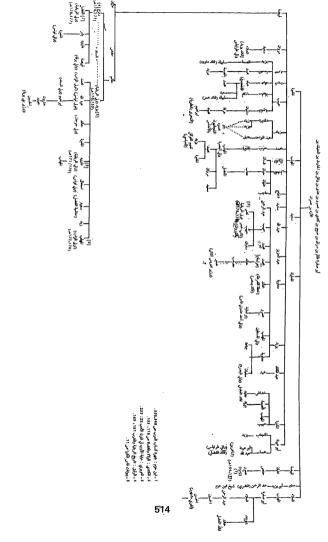

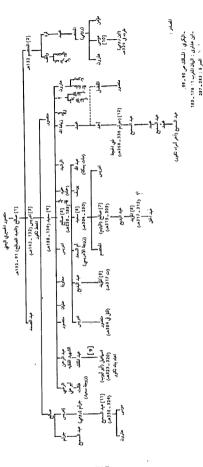

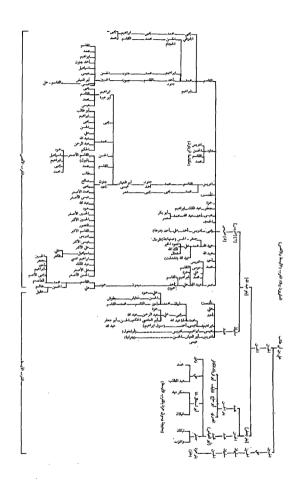

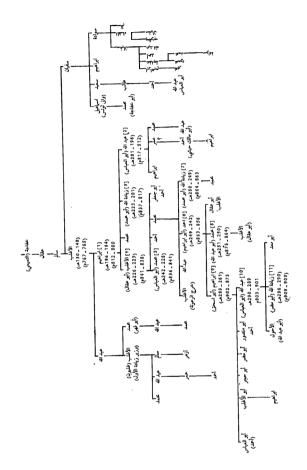



# ونهرس

## فهرس الموضوعات

| الصفحا | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 7      | ـ المقلمة                                                          |
| 13     | ـ المصادر ومراجع البحث                                             |
|        | الفصل الأول                                                        |
|        | القبائل العربية وفتح المغرب                                        |
| 28     | ـ عرب الفسطاط والاسكندرية                                          |
| 30     | ـ فتح برقة وطرابلس                                                 |
| 36     | ـ حمَّلَة العبادلة وتكوينها                                        |
| 44     | ـ ولاية معاوية بن حديج الكندي واستقرار العرب ببرقة وطرابلس         |
| 47     | سيسولاية عقبة بن نافع الفهري وتأسيس القيروان                       |
| 53     | _ أبو المهاجر دينار مولي الأنصار وسياسة المسالمة                   |
| 55     | ـ ولاية عقبة بن نافع الفهري الثانية والزحف الى المغرب الأقصى       |
| 61     | ـــ استيلاء البربر على القيروان وموقف العرب                        |
| 62     | _ ولاية زهير بن قيس البلوي                                         |
| 65     | _ ولاية حسان بن النعمان العساني والتعمير وانشاء الدواوين           |
| 80     | ـ ولاية موسى بن نصير اللخمي وتطور الادارة العربية ببلاد المغرب     |
|        | الفصل الثاني                                                       |
|        | القبائل العربية والولاة الأمويون                                   |
| 88     | ولاية محمد بن يزيد القرشي                                          |
| 89     | ـ ولاية اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي               |
| 90     | <ul> <li>وديه السهاميين بن حبيه الله بن بي الله براسالام</li></ul> |
| 96     | _ ولاية يزيد بن أبي مسلم وديوان الجند بإفريقية ومؤامرة الينمنية    |
|        | ـ وريد بن بي مسم رديون بهده بوريت وجريد                            |

| 99  | ـ ولاية بشر بن صفوان الكلبي وازدهار اليمنية                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 102 | _ ولاية عبيدة بن عبد الرحمن السلمي واضطهاد اليمنية                         |
| 105 | _ ولاية عبيد الله بن الحبحاب السلولي ونشاطه المعماري والبحري               |
| 109 | <ul> <li>ثورة الخوارج، الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية</li> </ul> |
| 113 | • وفد المغاربة بدمشق                                                       |
| 115 | <ul> <li>انتشار الخوارج ببلاد المغرب</li></ul>                             |
| 118 | • السبب المباشر للثورة وهزيمة العرب                                        |
| 123 | <ul> <li>موقف الخلافة ونقل القبائل العربية الى المغرب</li> </ul>           |
| 126 | ـ حملة كلثوم بن عياض المضري                                                |
| 127 | <ul> <li>النزاع بين عرب الشام وعرب افريقية</li> </ul>                      |
| 130 | • هزيمة العرب ببقدورة والنتائج                                             |
| 132 | • ثورة عكاشة الفزاري بقابس                                                 |
| 133 | _ حملة حنظلة الكلبي اليمني                                                 |
| 135 | <ul> <li>تحريض العلماء والنساء للمقاتلين من العرب</li> </ul>               |
| 136 | • معركتي الأصنام والقرن                                                    |
|     | الفصل الثالث                                                               |
|     |                                                                            |
|     | افريقية ما بين المضرية واليمنية                                            |
|     | والولاة العباسيون                                                          |
| 141 | أولا : الفهريون المضريون                                                   |
| 142 | ـ ولاية عبد الرحمن بن حبيب                                                 |
| 147 | <ul> <li>القضاء على المعارضة القيسية</li></ul>                             |
| 148 | <ul> <li>القضاء على المعارضة اليمنية</li></ul>                             |
| 153 | <ul> <li>         • ثورة الصقر الفزاري بتلمسان</li></ul>                   |
| 154 | <ul> <li>سقوط الدولة الأموية وهروب بني أمية الى افريقية</li></ul>          |
| 158 | ـ ولاية إلياس بن حبيب بافريقية                                             |
| 159 | ● الصراع بين بني حبيب                                                      |
| 161 | ـ ولاية حبيب بن عبد الرحمن                                                 |
| 162 | <ul> <li>الصراع مع خوارج ورفجومة واستلائهم على القيروان</li> </ul>         |
| 164 | <ul> <li>اضطهاد العرب بإفريقية وموقف الأباضية</li> </ul>                   |
| 168 | بـ حملة ابن الأشعت الخزاعي لاسترداد افريقية للعباسيين                      |
| 172 | ● ثورة زعماء الجند المضري                                                  |
| 173 | ـ ولاية الأغلب بن سالم التميمي                                             |

| 174         | • ثورة الحسن بن حرب الكندي اليمني                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 176         | <ul> <li>مقتل ابن الأغلب وولاية المخارق الطائي</li> </ul>           |
|             | ثانيا : بالمهليون اليمنيون :                                        |
| 178         | ـ ولاية أبو جعفر عمر بن حفص الأزدي                                  |
| 180         | <ul> <li>ثورة الخوارج بطرابلس والمغرب الأوسط</li> </ul>             |
| 184         | <ul> <li>محاصرة العرب بالقيروان ومقتل عمر بن حفص</li> </ul>         |
| 188         | _ ولاية يزيد بن حاتم الأزدي                                         |
| 193         | • انتصار العرب واخضاع جبل نفوسة                                     |
| 195         | • اخضاع ورفجومة                                                     |
| 196         | ـ ولاية داود بن يزيد بن حاتم الأزدي                                 |
| 197         | ـ ولاية روح بن حاتم الأزدي                                          |
| 201         | ـ ولاية نصر بن حبيب بن يزيد بن المهلب الأزدي                        |
| 202         | ـ ولاية الفضل بن روح بن حاتم الأزدي                                 |
| 203         | <ul> <li>احتفال أهل افريقية بولايته</li> </ul>                      |
| 204         | <ul> <li>عزل زعماء القبائل وتولية عصبيته</li></ul>                  |
| 205         | <ul> <li>ثورة جند تونس</li> </ul>                                   |
| 206         | <ul> <li>ثورة عبد الله بن الجارود العبدي المضري</li> </ul>          |
| 209         | <ul> <li>الصراع بين عرب الشام وعرب خراسان</li> </ul>                |
| 214         | <ul> <li>قتل الفضل وانتهاء حكم المهالبة</li> </ul>                  |
| 216         | _ ولاية هرثمة بن أعين الضبي                                         |
| 222         | _ ولاية محمد بن مقاتل العكي بافريقية                                |
| 225         | • أعمال العكي وثورة زعماء الجند الشامي                              |
| 228         | <ul> <li>دور ابراهيم بن الأغلب والي الزاب في تدعيم العكي</li> </ul> |
| 233         | _ انقسام بلاد المغرب الى دول مستقلة                                 |
|             | الفصل الرابع                                                        |
|             | الحميريون اليمنيون ببلاد الريف                                      |
| 23 <i>7</i> | _ مصادر وجغرافية وسكان بلاد الريف                                   |
| 240         | _ صالح بن منصور الحميري وتأسيس الامارة                              |
| 242         | • ثورة الرندي الخارجية                                              |
| 244         | ـ امارة ادريس بن صالح                                               |
| 245         | امارة سعيد بن ادريس وبناء نكور                                      |

| 246                                                                       | <ul> <li>نشر الاسلام وتنمية الثروة الرعوية والزراعية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 248                                                                       | • الأطماع الخارجية والنورمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 250                                                                       | <ul> <li>الثورات الداخلية وهجرة ربض قرطبة وقبيلة غمارة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 253                                                                       | <ul> <li>الصراع في البيت الحميري وثورة مكناسة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 255                                                                       | _ امارة سعيد بن صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 256                                                                       | • ثورة الصقالبة '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 258                                                                       | • العلاقات مع الأمويين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 260                                                                       | <ul> <li>العلاقات مع الأدارسة</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 261                                                                       | • الصراع مع الفاطميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 268                                                                       | ـ هروب بنو صالح الى الأندلس والعودة وحاميم المتنبىء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 272                                                                       | ـ امارة المؤيد بن البديع ومكناسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 273                                                                       | امارة أبو أيوب اسماعيل والغزو الفاطمي الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 274                                                                       | _ امارة موسى بن المعتصم ومقاومة الفاطميون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 275                                                                       | ـ امارة عبد السميع وبنو جرثم وسقوط الامارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (278)                                                                     | ـ الهـجرة الهلالية وبلاد الريف ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                           | . الفصل الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                           | دور العرب في الدولة الادريسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 292                                                                       | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 292<br>295                                                                | دور العرب في الدولة الادريسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                           | دور العرب في الدولة الادريسية<br>ـ ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الادارسة بلاد المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 295                                                                       | دور العرب في الدولة الادريسية<br>ـ ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الادارسة بلاد المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 295<br>298                                                                | دور العرب في الدولة الادريسية<br>- ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الادارسة بلاد المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 295<br>298<br>303                                                         | دور العرب في الدولة الادريسية  ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الادارسة بلاد المغرب  و وليلي العاصمة الأولى ونشر الاسلام بالمغرب الاقصى والأوسط  قتل ادريس ووصاية راشد الكتاني ثم يزيد بن إلياس العبدي  ادريس الثاني  ادريس الثاني  شمينه بناء مدينة فاس واستقرار العرب  شمينه بناء ملينة فاس واستقرار العرب                                                                                      |
| 295<br>298<br>303<br>305                                                  | دور العرب في الدولة الادريسية  ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الادارسة بلاد المغرب  وليلي العاصمة الأولى ونشر الاسلام بالمغرب الاقصى والأوسط  قتل ادريس ووصاية راشد الكتاني ثم يزيد بن إلياس العبدي  ادريس الثاني  ادريس الثاني                                                                                                                                                                  |
| 295<br>298<br>303<br>305<br>306                                           | دور العرب في الدولة الادريسية  ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الادارسة بلاد المغرب  و وليلي العاصمة الأولى ونشر الاسلام بالمغرب الاقصى والأوسط  قتل ادريس ووصاية راشد الكتاني ثم يزيد بن إلياس العبدي  ادريس الثاني  ادريس الثاني  شمينه بناء مدينة فاس واستقرار العرب  شمينه بناء ملينة فاس واستقرار العرب                                                                                      |
| 295<br>298<br>303<br>305<br>306<br>313                                    | دور العرب في الدولة الادريسية  ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الادارسة بلاد المغرب  وليلي العاصمة الأولى ونشر الاسلام بالمغرب الاقصى والأوسط  قتل ادريس ووصاية راشد الكفاني ثم يزيد بن إلياس العبدي  ادريس الثاني  تشكيل الحكومة العربية  بتشكيل الحكومة العربية  البيوتات القيسية والمضرية بفاس                                                                                                 |
| 295<br>298<br>303<br>305<br>306<br>313<br>315                             | دور العرب في الدولة الادريسية  ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الأدارسة بلاد المغرب  وليلي العاصمة الأولى ونشر الاسلام بالمغرب الاقصى والأوسط  قتل ادريس ووصاية راشد الكتاني ثم يزيد بن إلياس العبدي  ادريس الثاني  ادريس الثاني  تشكيل الحكومة العربية  تشكيل الحكومة العربية                                                                                                                    |
| 295<br>298<br>303<br>305<br>306<br>313<br>315<br>318                      | دور العرب في الدولة الادريسية  ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الادارسة بلاد المغرب  وليلي العاصمة الأولى ونشر الاسلام بالمغرب الاقصى والأوسط  قتل ادريس ووصاية راشد الكفاني ثم يزيد بن إلياس العبدي  ادريس الثاني  تشكيل الحكومة العربية  بتشكيل الحكومة العربية  البيوتات القيسية والمضرية بفاس                                                                                                 |
| 295<br>298<br>303<br>305<br>306<br>313<br>315<br>318<br>320               | دور العرب في اللولة الادريسية  ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الأدارسة بلاد المغرب  وليلي العاصمة الأولى ونشر الاسلام بالمغرب الاقصى والأوسط  قتل ادريس ووصاية راشد الكفاني ثم يزيد بن إلياس العبدي  ادريس الثاني  تشكيل الحكومة العربية  البيوتات القيسية والمضرية بفاس  البيوتات اليمنية بفاس  البيوتات اليمنية بفاس  البطون العربية من العراق                                                 |
| 295<br>298<br>303<br>305<br>306<br>313<br>315<br>318<br>320<br>327        | دور العرب في اللدولة الادريسية ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الأدارسة بلاد المغرب وليلي العاصمة الأولى ونشر الاسلام بالمغرب الأقصى والأوسط تتل ادريس الثاني ادريس الثاني تشكيل المنينة فاس واستقرار العرب تشكيل المحكومة العربية اليوقات القيسية والمضرية بفاس البيوقات القيمية بفاس البيوقات العربية من العراق البطون العربية من العراق الريضيون والقروانيون                                   |
| 295<br>298<br>303<br>305<br>306<br>313<br>315<br>318<br>320<br>327<br>331 | دور العرب في اللدولة الادريسية  ادريس بن عبد الله وأسباب دخول الأدارسة بلاد المغرب  وليلي العاصمة الأولى ونشر الاسلام بالمغرب الأقصى والأوسط  تتل ادريس الثاني  ادريس الثاني  تشكيل المكومة العربية  تشكيل المكومة العربية  البيوتات القيسية وللضرية بفاس  البيوتات القيمية بفاس  البيوتات العربية من العراق  البطون العربية من العراق  الريضيون والقروانيون  عمد بن ادريس الثاني وتقسيم الدولة |

| 336  | ـ يحيى بن يحيى بن محمد بن ادريس الثاني                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| .337 | • ثورة عامة فاس بقيادة الجذامي                                                     |
| 339  | • ثورة عبد الرزاق الفهري الخارجية                                                  |
| 340  | <ul> <li>انهيار دولة الأدارسة بفاس والانتقال الى قلعة حجر النسر</li> </ul>         |
| 350  | <ul> <li>انتقال الأدارسة الى قرطبة ثم الى مصر والعودة الى المغرب الأقصى</li> </ul> |
| 354  | ـ العلويون بالمغرب الأوسط                                                          |
|      | 1. 10. 11. 11.                                                                     |
|      | الفصل السادس                                                                       |
|      | الأغالبة التميميون في افريقية وصقلية                                               |
| 360  | ـ أسباب قيام امارة الأغالبة والمؤسس ابراهيم بن الأغلب                              |
| 363  | • بناء العباسية                                                                    |
| 366  | ● ثورة خريش الكندي                                                                 |
| 368  | • ثورة العرب البلدية بطرابلس                                                       |
| 369  | • ثورة عمران بن نخالد الربعي                                                       |
| 373  | <ul> <li>اضطهاد القبائل العربية بإفريقية والهجرة الى المغرب الأقصى</li> </ul>      |
| 374  | • مظاهر العصبية العربية بإفريقية                                                   |
| 376  | _ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم بن الأغلب                                         |
| 377  | <ul> <li>العلاقة مع صقلية</li> </ul>                                               |
| 378  | <ul> <li>علاقته بأخيه زيادة الله وتعديل السياسة المالية</li> </ul>                 |
| 38 î | ـ زياد الله بن ابراهيم بن الأغلب                                                   |
| 382  | ● ثورة ابن الصقلية                                                                 |
| 383  | • ثورة عمرو بن معاوية القيسي                                                       |
| 384  | <ul> <li>ثورة الطنبذي وانتشارها بإفريقية</li> </ul>                                |
| 398  | <ul> <li>الجهاد بصقلية والقضاء على ثورة الجند العربي</li> </ul>                    |
| 399  | <ul> <li>مساهمة العرب في بناء الرباطات</li> </ul>                                  |
| 405  | <ul> <li>أعمال زيادة الله المعمارية وتعصبه لقيسيته</li> </ul>                      |
| 410  | <ul> <li>أبو عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب والاصلاحات الداخلية</li> </ul>       |
| 412  | _ أبو العباس محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب                                   |
| 413  | • انشاء العباسية بالمغرب الأوسط                                                    |
| 414  | <ul> <li>بنو حميد التميميون والصراع بين الأغالبة ونتائجه</li> </ul>                |
| 420  | • ثورة تونس والقويبع التجيبي                                                       |
| 422  | • دور بنو الفضل الهمدانيون في صقلية                                                |
| 424  | ـ أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب                          |

| 426 | <ul> <li>نشر الاسلام بصقلية</li> </ul>                     |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 427 | • تجنيد الجند من العبيد الصقالبة والسودان                  |
| 428 | • بناء الحصون والمواجل والمساجد                            |
| 431 | ـ أبو محمد زياد الله (الثاني) بن محمد بن الأغلب            |
| 432 | _ أبو عبد الله محمد بن أحمَّد بن محمد بن الأغلب            |
| 433 | • ثورة الزاب                                               |
| 434 | • بنو سفيان التميميون وصقلية                               |
| 435 | • الحركة المعارية وبناء الحصون والمحارس                    |
| 437 | ـ أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب              |
| 438 | • بناء مدينة رقادة                                         |
| 441 | • ثورة الصقالبة والاعتهاد على السودان                      |
| 443 | • حملة العباس بن أحمد بن طولون                             |
| 444 | ♦ ثورة الدراهم                                             |
| 445 | • مذبحة زعماء عرب بلزمة ونتائجها                           |
| 451 | <ul> <li>اعتزال الأمير الامارة والجهاد في صقلية</li> </ul> |
| 453 | <ul> <li>فتنة العرب والبربر بصقلية</li></ul>               |
| 456 | ـ. أبو العباس عبد الله بن ابراهيم بن أحمد                  |
| 457 | ـ أبو مضر زيادة الله (الثالث) بن عبد الله بن ابراهيم       |
| 458 | ● مذبحة زعماء بن تميم بتونس                                |
| 459 | <ul> <li>انتشار الدعوة الفاطمية بين كتامة</li> </ul>       |
| 461 | • هروب زيادة إلله الثالث الى المشرق                        |
|     | الفصل السابع                                               |
|     | دور العرب في الدويلات الخارجية                             |
|     | • •                                                        |
| 465 | ـ نسب خوارج المشرق العربي                                  |
| 466 | ـ دور العرب في دعوة الخوارج بالمغرب                        |
| 468 | ــ دور العرب في الدولة الصفرية بسلجهاسة                    |
| 470 | ـ عبد الله بن أباض التميمي                                 |
| 471 | ـ أبو الخطاب عبد الأعلي بن السمح المعافري                  |
| 472 | ـ هجرة العرب الى تاهرت عاصمة الرستميين                     |
| 474 | ـ بنو أبي الخطاب المعافري بطرابلس                          |
| 476 | ـ ازدياد دور العرب في الدولة الرستمية                      |

| 478             | • زعامة محمد بن عرفة للعرب بتاهرت                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 480             | • الصراع بين الزعيم العربي وأمراء الرستميين               |
| 483             | <ul> <li>التأثير العربي المشرقي</li> </ul>                |
| 485             | <ul> <li>الصراع العنصري وأنهيار الدولة الرستمية</li></ul> |
| <del>4</del> 86 | _ حركة حفيد أل الخطاب بن السمح المعافري بطرابلس           |
| 487             | ● دورهم في نشر الاسلام                                    |
| 491             | ـ مصادر ومراجع البحث                                      |
| 511             | ـ. بيان الأسر العرّبية الحاكمة والخرائط                   |
|                 |                                                           |

